

# خَرِّ لِمَا النَّا الْحِينَ فَ الوعظ وَالإرث د

مثالیف عُمْیْن بن حسن بن أحمد الشاكر الحوبری من علماء القرن الثاث عشر العجرة



## مُفُذِّدُمَّة بـ إسال حمل إرم

الجد لله الذي جعلنا من الناصحين ، وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين . والصلاة والسلام على من نسخ دينه أديان الكفرة والطالحين ، وعلى آله وأصحابه الدين كانوا بتمسك شريعته صالحين .

وبعد : فيقول العبد البائش الفقير ، إلى رحمة ربه الفسدير ، عمان بن حسن بن أحمد الشاكر الحوبوى . أكرمهم الله بلطفه وكرمه العلى : قدكنت ماكنا فى البلدة العظيمة للتناة بالقسطنطينة . صانها الله تعالى وسائر البلاد من الآفات والبلية .

فلما رأيت بين الإخوان الطلبة والشايح اللوالى ، الذين هم بين الأنام كالمسابيح في ظلم الليالى ، موعظة مرغوبة فيا بينيم وبين العالم الفضلاء ، الذين هم بين الأنام كالمسابيح في ظلم ورثة الأنبياء ، لكنا غير مرتبة على نسق القرآن العظيم والفرقان الحميد ، أردت أن أكتبها وأصلح خطأها بعناية الملك الحميد ، وقد صادفنا بعض الطلبة من إخواننا يقولون بالسنتهم ما ليس في كتابنا ويخطئون بل يكفرون في نسائحهم ومواعظهم إلى المنفسين في النماس ، ويسوس في صدور الناس ، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . صرفها في عن إلقاء الفتن في قلوبنا . ثم طرأ بي من الأيام الحادثة مرض شديد بأمم الله وتقدير الملك الحميد ، وكنت ذا فراش عدة من الأيام ، عيث ما قدرت على نبذة من الكلام ، وندرت في أثنائه إن عصمى العاصم من الآفات والبلايا ، أثن ألقي معموقا بين العشاق والبرايا ، وأقص على وجهه القرطاس ضياء الشعوس والأنوار ، وأجرى بين الأنام ماء للد والمحار .

ولما رزقت الحلاص من المرض السطور ، وما بق عندى شىء من الفتور ، وعثرت على هذه الأقوال ، وما وقعوا بأيديهم فى الحطأ والضلال ، وأخنت فى الكتابة بعناية الملك اللن ، صاركل مسائلها كأنهن الياقوت والمرجان ، لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جائت . ورتبت كل آية بتنظيم القرآن الكريم ، وانتقيت ما دل على أوصاف الجنان والجعيم ، وألحقت بعض الأحاديث الشريفة والقصص اللطيفة ، فيمن يعمل عمل قوم لوط من الحبيث والحبيثة ،

وينت ما عائم في الدنيا والآخرة ، يوهل يجب الخد أو الرجم على قياس الزانى والزائية .. والمنا خرجت من بطن الأم إلى دار الفتاء ، والحتاجت إلى اسم معين من أشرف الأسماء . سميها : « درة الناسحين » جعلها الله بين الإخوان من الصالحين . إلا أنى أتمس من بعض الأذكياء فضلا عن الفضلاء والكبراء أن يصلح ما وقع خطأ منى ، وأن برفع ما نشأ سهواً عنى ؛ لأن الإنسان محل النسيان ، ولأن شروع مثلي في مثل هذا من الفضاحة . كما أن كتابة الأشل من الضياعة ، والاشتغال بمثل هذا في أثناء التحصيل ، كإلقاء النقود الجيدة في النيال ، منا العفو وما التكفير إلا من الغفران ، ما الذنب وما التقسير إلا من العصيان .

والله يهدى من يشاء إلى سواء السبيل . وهو حسبي ونع الوكيل . له الحد على كل حال. سوى الكفر والضلال ، وهو المنزه عن الشبيه والثال ؟

المؤلف

#### دعاء

#### يقال عند ابتداء المجلس

صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذلوبنا محمد، اللهم صل على محمد وطى آل محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسيمالله الرحمن الرحيم، واعبدربك حتى يأتيك اليمين، صدق الله العظيم وبلغ رسوله المكريم، ونحن على ما قال خالفنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. ثم يقول:

> بسم الله الرحمن الرحيم الم ذلك الكتاب . . . إلى آخره

#### دعاء

#### يقال عند ختام الحجلس

الحدثه رب العالمين ، والعاقبة للمتنين ، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآآله وصبه أجمين . اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا ، وخلصنا من ألم الفقر والذل واعصمنا مين البلام والوباء والطاعون ، ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء ، باللهم يسمر الشا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحصل مرادنا بالجير . اللهم بعدنامن الشر واللسميان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وثمانة الأعداء . يا محول الحولل والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال ، اللهم المنا وسلم ديننا ، ويا خالق جميع الأفعال ، وقتنا لشية الحجيد الأقوال والأحوال . اللهم سلمنا وسلم ديننا ، ولا تسلب وقت الذي إعاننا ، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا ترحمنا وارزقنا خبرى الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير .

#### دعاء

#### يقال عند ختام الكتاب جميعه

اللهم ربنا ياربنا قبل منا إنك أنت السميع العلم ، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ، واهدنا ووقفنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ، ييركم ختم القرآن العظيم ، وعمرمة حبيك ورسولك الكريم ، واعف عنايا كريم ، واعف عنا يا رحيم ، واغفر لنا ذنوبنا فضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين .

اللهم زينا نرينة ختم القرآن ، وأكرمنا بكرامة ختم القرآن ، وشرفنا بشرافة ختم القرآن . وألبسنا محلمة ختم القرآن ، وأدخلنا الجنة مع القرآن ، وعافنامن كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة محرمة ختم القرآن ، وارحم جميع أمة حجمد محرمة ختم القرآن . اللهم اجمل القرآن لنا في الدنيا قريضاً ، وفى التبر مؤنساً ، وفى القيامة شفيعاً ، وعلى الصراط نوراً ، وإلى الجنسة رفيقاً ، ومن النمار ستراً وحجاباً ، وإلى الحيرات كلها دليلا وإماماً . بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين .

اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة ، وبكل كلة كرامة ، وبكل آية سعادة ، وبكل سورة سلامة ، وبكل جزء جزاء . وصلى الله على سيسدنا محمسد وآله وصحبسه أحممين الطبين الطاهرين .

اللهم انصر سلطاننا سلطان السلمين ، وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين . واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والقيمين فى برك وبحرك من أمة عمد أجمعن .

اللهم بنغ تواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة إلى ورح نبينا محمد من الله تعالى عليه وسلم ، وإلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعلى عليم أجمين ، وإلى أرواح آباتنا وأمهاتناوأبناتنا وإخوانناوأخواتنا وأعمامناوعماتنا وأخوالنا وأسلاتنا وأصدقاتناوأساتدتنا وأقرباتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ، وإلى أرواح جميع المؤمنين وللؤمنات والسلمين والمسلمان والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين . جزى الله عنا سيدنا محداً صلى المدرة عما يسفون وسلام على الرسلمن ، والحد أله رب العالمن ، الفاعة .

#### دعاء

#### يقال عند الانتهاء من الطعام

الحمد لله الذى قال فى كتابه : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا محب للسرفين ) والصلاة والسلام على رسولنـا عجد الذى محب الأسخياء والأغنياء اللطعمين ، وعلى آ له وأصحابه الحميين الفقراء والمساكين والمسكرمين .

اللهم اجمل نعتنا دائمة ودولتنا قائمة ، وأولادنا علماء ، ولا تسلط علينا ظالما . اللهم الرحم صاحب هذا الطعام والآكلين ، وأعط البركة لمال صاحب هذا الطعام والحاضرين وأطعمنا من طعام الجنة ، وأسقنا من شراب الكوثر ، وزوجنا محور عين ، وأكرمنا برؤية جالك يا إله العالمين .

اللهم زد ولا تقال بحرمة سيد الرسلين ، والحمد لله رب العالمين . الفائحة .

### المجلس الأول: في فضيلة شهر رمضان

سورة البقرة ـــ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(شهر رمضان ) مبتدأ خره مابعده أو خبر مبتدإ محذوف تصديره ذلك شهر رمضان أو بدل من الصيام على حسدف المضاف ، أي كتب عليكم الصيام صبام شهر رمضان ، وقرى بالنصب على إضهار صوموا أو على أنه مفعول وأن تصوموا وفيه ضعف ، أو بدل من أيام معدودات . والشهر من الشهرة . ورمضان،صدر رمض إذا احترق فأضيف إليه الشهروجعل علما ومنع من الصرف العلمية والألف والنون كا منع دأية في الندأية علماً الغراب العلمية والتأنيث ، وقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ من صام رمضان ﴾ فعــلي حذف الضاف لأمن الالتباس ؟ وإنما مموه بذلك إما لارتماضهم فيه من حر الجوع والعطش أو لارتمــاض الذنوب فيـــه أو لو قوعه أيام الرمض ؛ أي الحر حيمًا نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القــدعة ( الذي أنزل فيــه القرآن ) أى ابندي ُّ فيه إنزاله ، وكان ذلك ليلة القــدرُّ أو أنزل فيه جملة إلى مماء الدنياشم نزل منجـــا إلى الأرض أو أنرل في شأنه القرآن وهو قسوله تعالى (كتب عليكم الصيام). وعسن النبي عليه الصلاة والسلام « نزلت صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول لما من رمضان ، وأنزلت التسوراة لست مسن رمضان ، والإنجيل لتسلاث عشرة ، والزبور لنماني عشرة من رمضان ، والقرآن لأربعوعشرين » والموصول بصلته خبر البندإ أو صفتهوا لحبر فمن شهد والفاء لوصف المبتــدا بما تضمن معنى الشرط. وفيه إشعار بأن الإنزال فيــه سبب اختصاصه نوجوب الصوم فيه ( هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) حال منالقرآن ، أى أتزل فيه وهو هدايةالله للناس بإعجــازه وآيات واضحات مما يهدى إلى الحق ويفرق بينه وبين الباطــل بما فيــه من الحكم والأحكام ( قاضي بيضاوي )

روى عن أبى هريمة رضى الله عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام « رغم أنف رجل »
أى لحقه ذل وحقارة « ذكرت عنده ولم يصل على ، ورغم أنف رجل عنده أبواه أو أحدها قلم
سمل فى حقهما عملا يدخل بسببه الجنة ، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان وتهرمضان قبل
أن ينفر له » لأن رمضان شهر رحمة ومعفرة مينالله تعالى فان لم ينفر له فيه فهو مغيون ( زيدة
الواعظين ) وروى عنه عليه السلاه والسلام « من صلى على يوم الجمعة مائة مرة جاء يوم القيامة
ومعه نور لوقسم ذلك النور بين الحلائق كلهم ليسمهم » ( زبدة الواعظين ) وعن النب عليه
الصلاة والسلام أنه قال « من فرح بدخول رمضان حوم الله جعله على النيران » . وقال عليه
المسلاة والسلام « إذا كان أول ليلة من رمضان يقول الله تعالى سن ذا الذي يحتا فنجسه ،

الكرام الكاتبين في شهر رمضان بأن يكتبوا لهم الحسنات ولايكتبوا عليهم السيئات ويمحو الله تعالى عنهم ذنو بهــم المـاضية » . روى أن محــف إبراهـم عليه الصلاة والسلام أنزلت ليلة أول شهر رمضان ، والتوراة لست ليال من رمضان بعد سبعائة عام من صحف إبراهم عليه الصلاة والسلام، والزبور لاثنتي عشرة ليلة منه خلت من بعد التسوراة غمسمائة عام، والإنجيل لثمان عشرة منه بعسد الزبور بألف ومائق سنة ، والفرقان لسبــع وعشرين منه بعد الإنجيل بستمائة وعشرين سنسة ، انتهى ( من كتاب الحيساة ) وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لوتعلم أمتى مافى رمضان لتمنسوا أن تكون السنة كلمها رمضان » لأن الحسنة فيه مجتمعة والطاعة مقبولة والدعوات مستجابة والذنوب مغفورة والجنة مشتاقة لهم ( زبدة الواعظين ) وعن حفص الكبير أنه قال : يقول داود الطائي: غلمني النوم فى أول ليلة من رمضان فرأيت الجنــة فكأنى جالس على شط نهر مـــن در وياقوت إذ رأيت جوارى الجنــة كأنهن الشمس من نور وجههن ، فقلــت : لا إله إلا الله محـــد رسول الله ، فقلن : لاإله إلا الله محمــــد رسول الله ، نحن للحامدين الصائمين الراكمين الساجـــدين في شهر رمضان ، ولذا قال صــلى الله عليه وســلم « الجنــة مشتاقة إلى أربعة نفر : تالى القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيمان والصائمين في شهر رمضان ﴾ ﴿ رُونَقُ الْحِالْسُ ﴾ وفي الحبر ﴿ إذا هل هلال رمضان صاح العرش والكرسى ولللائسكة ومادونهسم يقولون طوبى لأمة محمد عليسه الصلاة والسلام عاَّعند الله تعالى لهم من الكرامة واستغفرت لهم الشمس والقمر والكواكب والطيور فى الهــواء والسمك فى المــاء وكل ذى روح على وجه الأرض فى الليــل والنهار إلا الشياطين عليهم اللصة فاذا أصبحوا لايترك الله تعالى أحدًا منهم إلا يففر له . ويقول الله تعالى للملائكة : اجعلوا صلاتكم وتسبيحكم في رمضان لأمة محمد عليه الصلاة والسلام ». حكى أن رجلا اسمه عمد كان لا يصلى قط فاذا دخل رمضان يزين نفســـه بالثياب والطيب ويصلى ويقضى مافاته . فقيل له لم تفعل ذلك ؟ فقال هذا شهر التوبَّة والرَّحمَّة والبركة عسى الله أن يتجاوز عنى بفضله ، فمــات فرؤى في النام فقيل له مافعل الله بك ؟ فقال غفر لي ربي يحرمة تعظيمي رمضان . وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي عليــه الصلاة والسلام أنه قال « إذا استيقظ أحدكم من نومه فى شهر رمضان وتحرك فى فراشه وتقلب من جانب إلى حانب يقول له ملك قم بارك الله فيك ورحمك الله ، فاذا قام بنيــة الصلاة يــدعو له الفراش ويقول اللهم أعطهالفرش المرفوعة ، وإذا لبس ثوبه يدعو له الثوب ويقول اللهم أعطه من حلل الجنة ، وإذا لبس نعليه تدعو له نعلاه وتقولان اللهم ثبت قدميه على الصراط ، وإذا تناول الإناء يدعو له الإناء ويقول اللهـم أعطه من أكواب الجنة ، وإذا توضأ يدعو له المـاء ويقول اللهم طهره من الذنوب والحطايا ، وإذا قام إلى الصلاة يدعو له البيت ويقــول اللهم وسع قبره ونور حفرته وزد رحمتهوينظر الله تعالى إليه بالرحمة ويقول عند الدعاء ياعبدى منك الدعاء ومنا الإجابة ومنك السؤالومنا النوالومنك الاستغفار ومناالغفران » (زبدةالواعظين) وفي الحدر ﴿ إِن رمضان يجيءيوم القيامة في أحسن صورة فيسجد بين يسدى الله تعالى فيقول الله تعالى : يارمضان سل حاجتك فخذ بيد من عرف حقك فيدور فى العرصات فيأخذ بيد من عرف حمّه فيقف بين يدى الله تعالى فيقول الله تعالى : يارمضان ماذاتريد ؟ فيقول أريد أن تتوجه بتاج الوقار فيتوجه الله تعالى بألف تاجثم يشفع فى سبِعين ألفاً من أهل الكبائر ثم يزوج بألف حوراء مع كل حوراء سبعون ألف وصيفة تم يركبه على البراق فيقول الله تعالى ماذا تريد يارمضان ؟ فيقول أنزله مجوار نبيك فينزله الله الفردوس فيقول الله يارمضان ماذا تريد ؟ فيفول قضيت حاجتي يارب أين كرامتك فيعطى ماثة مدينة من ياقوتة حمراء وزبرجدة خضراء وفى كل مدينة ألف قصر » ( زهرة الرياض ) وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ إِنْ أُولِي النَّاسِ بِي يُومُ القيامة أَ كَثَرُهُم على صلاة ﴾ وعن زيدبن رفيع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « من صلى على مائة في كل يوم جمعةً غفر الله الدولوكانت ذنوبه مثل زبد البحر » ( زبدة الواعظين ) خأبوهريرة . أىروى البخارى عنه ﴿ من قام رمضان ﴾ أى أحيا لياليه بالعبادة غير ليلة القدر تقديراً أومعناه أدى التراويح فيه « إيماناً » أى تصديقاً بثوابه « واحتسابا<sub>.»</sub> أى إخلاصا نصهما على الحالية أوعلى أَنْهُمَا مَفْعُولَانَ لَهُ « غَفْر لَهُمَا تَقْدَمُ مِنْ ذَنِّيهُ ﴾ (مشارق) وعن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها للثيرة وتتحرك أوراق أشجار الجنة فيسمع من ذلك صدى لم يسمع السامعون أحسن منه فتنظر الحور العين إلى ذلك فيقلن : اللهم اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك أزواجا فما من عبد صامرمضان إلا زوجه الله تعالى زوجة من تلك الحور فى الحيمة كما قال الله تعالى فى كلامه القديم (حور مقصورات فى الحيام) وهل كل حوراء منهن سبعون حلة ليست على لون واحدُ وَلَكِل امرأة سرير من ياقوتة حُمراء منسوح بالدر وعلى كل سريرسبعون فراشاً وسبعون مائدة من ألوان الطعام هذا لمن صام رمضان سوى ماعمل من الحسنات » فينبغي للمؤمن أن محترم شهر رمضان ومحترز من المنكرات ويشتغل بالطاعات من الصلاة والتسبيح والتذكير وتلاوة القرآن . قال الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام : إنى أعطيت أمة محمـــد نورين كيلا يضرهم ظلمتان ، فقال موسى : ماالنوران يارب ؟ فقال الله تعالى: نور رمضان ونور القرآن ، فقال موسىوما الظلمتان!رب ؟ قال الله تعالى: ظلمة القبر وظلمة يوم القيامة . ( درة الواعظين ) وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهقال: من حضر مجلس العلم في رمضان كتب الله تعالى له بكل قدم عبادة سنة ويكون معى تحت المرش ، ومن داوم على الجماعة في رمضان أعطاه أنه تعالى بكل ركمة مدينة علا من نم المهتمالى ، ومن بروالديه في رمضان يدال نظر الله تعالى بالرحمة ، وأناكفيل في الجنة ، ومامن امرأة تطلب رضا زوجها في رمضان إلاولها ثواب مريم وآبمية ، ومن قضي حاجة أخيه المسلم في رمضان قضى الله تعالى له ألف حاجة يوم القيامة » وعن أبي هريرة رضى الله عنه انهقال قال عليه الصلاة والسلام : « من أسرج في مسجد من مساجد الله تعالى في رمضان كان له نور في قبره وكتب له نواب السايين في ذلك المسجد وصلت عليه الملائكة واستغفر له حملة العرش مادام ذلك في المسجد » ( ذخيرة العابدين ) روى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ه إذا كان أول لبلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النيران ولم يفتح باب منها وفحت أبواب الجنان ولم يفلق باب منها ويقول الله تعالى في كل ليلة من رمضان ثلاث مرات : هل من سائل فأعطيه سؤله ؟ هل من تأثب فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ وستق الله بكل يوم من رمضان ألف ألف عتيق من النار قد استوجب مستغفر فأغفر له ؟ وستق الله بكل يوم من رمضان ألف ألف عتيق من النار قد استوجب المداب وإذا كان يوم الجمعة يعتق من النار ، فاذا كان آخر بوم من رمضان بعق بعد دمن أعتق من أول الشهر » ( زبدة الواعظين )

صوم يوم الشك على سمة أوجه : ثلاثة منها جائزة مع الكراهة ، وثلاثة بنير كراهة ، وواحد لا بحوز أصلا . أما الثلاثة التي هي جائزة مع الكراهة . فالأول هو أن يسوم يوم الشك بنية رمضان . والثاني أن ينوى به واجباً آخر . والثالث أن يسومه بنية مترددة . يسى إن كان من رمضان فهو منه وإن كان من شبان فهو منه فهذه جائزة وأما الثلاثة التي هي جائزة بفير كراهة فهو أن يسوم يوم الشك بنية التطوع أو بنية شمال أو بنية مطلقة . وأما الواحد الذي لا يحوز أصلا فهو أن يسوم يوم الشك على أنه إن كان من رمضان قائا صائم وإلا فلا فهو لا يجوز أصلا (قاضيخان) .

## المجلس الثاني : في فضيلة الصوم

ســورة البقرة ــ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(ياأيها الذين آمنواكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) يعنى الأنبياء . والأم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام ، وفيه توكيد للحكم وترغيب في الفعل وتطييب للنفس . والصوم في اللغة : الإمساك عما تنازع إليه النفس . وفي الشرع : الإمساك عن المطرات الثلاث بياض النهار فاتها معظم ماتشهيه الأنفس ( لعلكم تتقون) الماصى فان الصوم يكسر الشهوة التي هي مبدؤها ، كما قال عليه الصلاة السلام «يامعشر الشباب من

استطاع منكم الباءة فليتروج فانه أغض للبصر وأحصن الفرج ، ومن لم يستطع فعليسه بالصوم فانه له وجاء » أو الإخسلال بأدائه لأصالته وقدمه ( أياماً معدودات ) مؤقتات بسدد معلوم أو قلائل فان القليسل من المال يعد عدا والكثير بهال هيلا ، ونصها لبس بالسيام لوقوع القصل بيهما بل باضار صوصوا لدلالة الصيام عليه ، والمراد بها رمضان ، أو ماوجب صومه قبل وجوبه ونسخ به وهو عاشوراه ، أو ثسلائة أيام من كل شهر ، أو بكا كتب على الظرفية أو على أنه مفعول ثان لكتب على السعة ، وقيسل معناه صومكم كصوبهم فى عدد الأيام ، لمساروى أن رمضان كتب على النصارى فوقع فى برد أو حر شديد فولوه إلى الربيع وزادوا عليه عشرين يوماً كفارة لتحويله . وقيل زادوا ذلك لموتان أصابهم ( فمن كان منه وأد والله مناه صوم عدة أيام المرض أو السفر من الم أخر إن أفطر ( فعدة من أيام أخر ) أى فعليه صوم عدة أيام المرض أو السفر من أيام أخر إن أفطر ( فاضى يضاوى ) .

عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ جَاءَتُى جَرَائِيلَ ، وقال يا محمد لا يصلى عليك أحد إلا صلى عليه سبعون ألف ملك ، ومن صلت عليه الملائكة كان من أهل الجنة » (زبدة) عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حكاية عن ربه تعالى «كل عَمْلَ ابن آدم له إلا الصوم فانه لي وأنا أجزى به » لأن الصوم سر ليس فيه عمل يشاهد له عَلاف سائر الطاعات ولأنه سر لابراه أحد لا الله تعالى فالترَّم جزاءه ، ولذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ إِذَا كَانَ مِ القيامة بجيء قوم لهم أجنحة كأجنحة الطير فيطيرون بها على حيطان الجنة ، فيقول لهم خازن الجنة ، من أنتم ؟ فيقولون نحن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ، فيقول هل رأيتم الحساب ؟ فيقولونلا ، شميقول ثانيا هل رأيتم الصراط، فيقولون لا ، ثم يقول بم وجدتم هذه الدرجات ؟ فيقولون عبدنا الله تعالى سراً في دار الدنيا وأدخلنا الجنة سراً في الآخرة » ﴿ زبدة الواعظين ﴾ وإذا خاف الصائم على نفسه الهلاك من الجوع والعطش أو كان مريضاً فخاف زيادة المرض جاز له أن يفطر لأن الحالة حالة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات ( روضة العلماء ) روى عن الني عليه للصلاة والسلام أنه قال « أعطيت أمتى خمسة أشياء لم تعطُّ لأحد قبلهم : الأول إذا كان أول ليلة من رمضان ينظر الله إلىهم بالرحمة ومن نظرالله إلىمالرحمة لايعذبه بعده أبداً . والثاني يأمرالله تعالى الملائكة بالاستغفار لهم . والثالث أن رائحة فمالصائم أطيب عند الله من ريح السك . والرابع يقول الله تعالى للجنة آغــذى زينتك ويقول طونى لعبادى الؤمنين هم أوليائى . والحامس يغفر الله تمالى لهم جميعاً » . ولذا روى عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال صلى الله عليهوسلم « مَنْ صَامُ رَمُضَانَ إِعَاناً واحتساباً غَفُرَلهُ ماتقدَّممن ذنبه » (زبدة الواعظين) روى عن النبي عليهُ

الصلاة والسلام أنه قال ﴿ إِن الله تعالى في كل ساعة من رمضان يعتق ستمائة ألف رقبة من التار ممني استوجب العذاب إلى ليلة القدر ، وفي ليلة القدر يعنق بعدد من أعتق من أولّ الشهر ، وفيوم الفطر يعنق بعددمن أعنق منأولالشهر إلىيوم الفطر» ( مشكاة) وعنجابر عن الني عليه الصلاة والسسلام أنه قال « إذا كان آخر ليلة من رمضان بكت السموات والأرض واللائكة مصية لأمة عمد عليه الصلاة والسلام » قيل بارسول الله أي مصيية هي ؟ قال عليه الصلاة والسلام « نهاب رمضان فان الدعوات فيه مستجابة والصدقات مقبولة والحسنات مضاعفة والعذاب مدفوع، . فأى مصيبة أعظم من ذهاب رمضان فاذا كمت السموات والأرض لأجلنا فنحن أحق بالبكاء والتأسف لما ينقطع عنا من هذه الفضائل والكرامات (حياة القاوب) وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ إِن اللَّهُ تَعَالَى خلق ملكا له أُربعة أوجه من وجه إلى وجه مسيرة ألف سنة فبوجه يسجد إلى يوم القيامة يقول في سجوده : سبحانك ما أعظم حمالك ، وبوجه ينظر إلى جهنم ويقول الويل لمن دخلها ، وبوجه ينظر إلى الجنان ويقول طوبي لمن دخلها ، وبوجه ينظر إلى عرش الرحمن ويقول رب ارحم ولا تعذب صائمي رمضان من أمة محمد عليه الصلاة والسلام » (زهرة الرياص). وعن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال « إن الله تعالى يأمر الكرام السكاتيين في شهر رمضانأن يكتبوا الحسنات لأمة عمد عليه الصلاة والسلام ولا يكتبوا علمهم السيئات ويذهب عنهم ذُومِهم الماضية » . وقال عليه الصلاة والسلام « منصام رمضان إعاناً واحتساباً عفرله ماتقدم من ذنبه » ( زهرة الرياض ) يقال الصوم ثلاث درجات : صوم العوام وصوم الحواص . وصوم خواص الخواص . أماصوم العوام ، فكف البطن والفرج عن قضاءالشهوة وأماصوم الحواص فهو صوم الصالحين ، وهوكف الجوارح عن الآثام فلا يتم ذلك إلا بمداومة خمسة أشياء : الأول غض البصر عن كل ماينم شرعاً . والثاني حفظ اللسان عن الغيبة والكذب والنمسمة واليمين الغموس ، لما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «خمسة أشياء تحبط الصوم » أى تبطل ثوابه : « الكذب والنبية والنميمة واليمين الغموس والنظر بشهوة » . والثالث كف الأذن عن استاع كل مكروه . والرابع كف جميع الأعضاء عن المكاره وكف البطن عن الشهات في وقت الإفطار ؛ إذ لامعني للصوم عن الطعام الحلال ثم الإفطار على الحرام فمثله كمن بني قصراً وهدم مصرًا . قال عليه الصلاة والسلام « كم من صائم ليس لهمن صيامه إلا الجوع والعطش ﴾ . والحامس أن لايستكثر من الحلال وقت الإفطار محيث علاً بطنه ولذا قال عليه الصلاة والسلام « مامن وعاء أبغض إلى الله من بطن ملى من الحلال » . وأما صوم خواص الحواص فصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله بالكلية ، فإذا تفكر هذا الصائم فما سوى الله يحصل الفطر من صومه وهو رتبة الأنبياء والصديمين ، فان تحقيق هــــذا القام الإقبال إلى الله تعالى بالـكلية والانصراف عن غيره ( زبدة الواعظين )

اعلم أن الصوم عيائدة لايقع عليها حواس العباد فلا يعلمه إلا الله والصلئم فصار الصوم عبادة يين الرب والعبد ولمناكلت هذا عبادة وطاعة لايعرفها إلا الله أضافها إلى نفسه فقال ﴿ الصومِلَى وأنا أجزىبه ﴾ وقيل أضافه إلى نفسه لأن الصوم عبادة لايقع لأحد فها شركة مع الله تعالى لأن من العباد من يعبد الصمّ ويسجد له ويصلى للشمس والقمر ويتصدقَ لأُجِل الصمّ وهم الكفار وليس من العباد أحد يسوم الصنم أو الشمس أو القمر أو التمار بل يصوم لله تعالى خالصاً فلما كان هذا عبادة لا يتعبد بها لفير الله وهي عبادة خالصة لله تعالى أضافه إلى نفسه ، فقال: « الصوم لى وأنا أجزى به » فقوله وأنا أجزى به يعني أكون له عن صومه على كرم الربوبية لاعلى استحقاق العبودية . وقال أبوالحسن معنى قولة وأنا أجزىبه كلُّ طاعة ثوابها الجنةوالصوم جزاؤه لقائى أنظر إليه وينظر إلى ويكلمني وأكله بلارسول ولا ترجمان انهي ما قاله في مختصر الروضة فاحفظه وانصح الناس ولا تكن من المتشبهين . ويجوز للصائم أن يمس امرأته ويقبلها فى رمضان عندنا إذاكان يأمن على نفسه فان خاف طىنفسه الجاع أو الإنزال بنفس الس فلا يجوز ذلك . وقال سعيد بن السيب لا يباح للصائم التقبيل والس خافَّ أو لم يُخف لما روى عن ابن عباس أن شابا قام إلى ابن عباس فقال له أقبــل وأنا صائم ؟ فقال لا ، فقام إليــه شيخ فقال أقبل وأنا صائم؟ فقال نعم، فعاد إليــه الشاب فقال له : أتحل له ما حرمت على وُنحن على دين واحد ؛ فقال لأنه شيخ علك إربه وأنت شاب لا علك إربك . بعني عضوك وعورتك ( روضة العلماء ) قيل المراد بالصوم قهر عدو الله فان وسيلة الشيطان بالشهوة وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب فلا يستفاد من الصوم قهر عدو الله تعالى وكسر الشهوات إلا بتذليل النفس بقلة الأكل ، ولذا روى فى مشروعية الصوم أن الله تعالى خلق العقل ، فقال أقبل فأقبل ، ثم قال أدبر فأدبر ، ثم قال من أنت ومن أنا ؟ قال العقل أنت ربى وأنا عملك الضعيف، فقال الله تعالى يا عقل ما خلقت خلقاً أعز منك، ثم خلق الله تعالى النفس فقال لها أقبلي فلم عجب ثم قال لها من أنت ومن أنا ، فقالت أنا وأنت أنت فعذبها بنار جهنم مائة سُنَّة ثُمُّ أخرجها فقال من أنت ومن أنا ، فأجابته كالأول ثم جعلها فى نار الجوع مانة سنة فسألها فأقرت بأنها العبد وأنه الرب، فأوجب الله تعالى عليها الصوم بسبب ذلك ( مشكاة ) قبل الحكمة في فرضية الصوم ثلاثين يوماً أن أبانا آدم عليــه الصلاة والسلام لمـا أكل في الجنة من الشجرة بقى في جوفه مقدار ثلاثين يوماً فلما تاب إلى الله تعالى أمره بصوم ثلاثين يومًا بلياليها لأن لذة الدنيا أربعة : الطعام والشراب والجاع والنوم فانها حجاب للعبد عن الله تعالى وفرض على محمد وأمته بالنهار وأيسح الأكل بالليل وهو فضل من الله تعالى وكرم علمينا ( بهجة الأنوار ) حكى أن مجوسيًا رأى ابنه في رمضان يأكل في السوق فضربه وقال لم لم ر.... تحفظ حرمة السلمين في رمضان ؟ فمات المجوسي فرآه عالم في النــام على سرير العزة في الجنة فقال أنــت مجوسيا ؟ فقال بلي ولـكن صمعت وقت الموت نداء من فوقى يا ملائكتي لا تتركو.

مجوسيا فأكرموه بالإسلام مجرمتــه لرمضان ، فالاشارة أن المجوسي لما احترم رمضان وجد الاعان فكف عن صامه واحترمه ( زبدة المجالس ) روى عن رسول الله صلى الله عليمه وسلم حاكيا عن ربه تعالى «كل حسنة يعملها ابن آدم يضاعف له أجرها من عشرة إلى سبعاثة ضعف إلا الصوم فانه لي وأنا أجزى به » . اختلف العلماء في قوله تعمالي الصوم لي وأنا أجزى به مع أن الأعمال كلها له وهو الذي مجرى بها ـــ على أقوال : أحدها أن الصوم لا يقع فيـــه الرياء كما يقع في غير، لأن الرياء يقع لابن آدم وإنما الصوم شيء في القلب ، وذلك أن الأعمال لا تَكُون إلا بالحركات إلا الصُّوم فاعما هو بالنية التي نحنى عن الناس. وثانيها أن للراد بقوله وأنا أجزى به أنه انفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف أجره ؛ وأما غيره من العبادات فقد يطلع عليها بعض الناس . وثالثها معنى قوله الصوم لى وأنا أجزى به أى أنه أحب العيادة إليه . ورَّابِعِها الإضافة إليـه وهي إضافة تشريف وتضعيف كما يقال بيت الله . وخامسها أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب فلما تقرب الصائم إلى الله بمما يوافق صفاته أضافه إليــه. وسادسها أن المعنى كذلك لـكن بالنسبة إلى اللائكة لأن ذلك صفاتهم . وسابعها أن جميع العبادات يوفى منها مظالم العباد إلا الصيام . واتفق العلماء على أن الراد بالصوم في قوله : الصوم لي وأنا أجزى به صيام من سلم صيامه من العماصي قولا وفعلا ( . فتاح الصلاة ) روى عن النبي عليه الصلاةوالسلام أنه قال « من قام رقمضان إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » صدق رسول الله فها قال .

## المجلس الثالث : فى فضيلة العلم سورة البقرة ـــ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(وعلم آدم الأسماء كلها) إما علق علم ضرورى بها فيه أو بالقاء في روعه ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح ليتسلسل. والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالبا ولذلك يقال علمته فتعلم، وآدم اسم أعجمي كآزر وشالخ ، والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالبا ولذلك يقال علمته فتعلم، أدم الأرض لما روض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعالى قبض قبضة من جميع الأرض سهلها وحزبها خلق منها آدم غلالك يأتى بنوه أحيافيا (ثم عرضهم طي الملائكة) الضمير فيه للسميات المدلول عليا ضمنا إذ القدر أصاء السميات فحذف الشاف إليه لدلالة الشاف عليه وعوض عنه اللام كقوله تعالى ( واشتعل الرأس شيباً ) لأن العرض للدؤال عن أسماء المعروضات فلا يكون المعروض نفس الأسماء سها إن أديد به الألفاظ والمراد به ذوات الأشياء أو مدلولات الألفاظ وذ كيره لتغليب ما اشتمل عليه من المقلاء ( نقال أنبثوني بأسماء هؤلاء ) تبكيت لهم وتنبيه على جزهم عن أمر الحلائة فان التصرف والتدير في الموجودات وإنامة للمدلة قبل عقق الموق عال وليس

بتكليف لكون من باب التكليف بالحال (( إن كنتم صادقين) في زعمكم أنكم أحق بالحلاقة لمسمتكم والقوام بالمستمتكم والقوام بالمستكم والقوام بالمستمتكم والقوام بالمستمتكم والقوام بالمستمتكم والقوام بكن اعتراضا وأنه قد بان لهم ما خنى عليم من فضل الإنسان والحكمة في خلقه وإظهاراً لشكر نمسته بما عرفهم وكشف لهم ما اعتقل عليم ومراعاة للأدب بتفويض المركم الحديث أنت العلم) الذي لا يخنى عليه خافية ( الحكيم ) الحكم لمبدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالفة ( قاض يضاوى ).

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم على صلاة » ( شفاء شريف ) عن أنى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من سلك طريقاً إلى العلم سلكالله به طريقاً إلى الجنة وإن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحينان فى البحر إن العلماء ورثة الأنبياء ﴾ . وعن أبى ذر أنه قال : قال عليــــه الصلاة والسلام « يا أبا ذر لأن تفدو فتعلم بابا من كتاب الله تعالى خير لك من أن تصلى مائة ركمة ولأن تعدو فتعلم باباً من العلم عمل. أو لم يعمل خير لك من أن تصلى ألف ركمة » وقال عليه الصلاة السلام « من تعلم باباً من العلم ليعلم الناس أعطى له تواب سبعين نبيا » وقال عليه الصلاة والسلام ﴿ من جلس عند العالم ساعتين أو أكل معه لقمتين أو سمع منه كلتين أو مشى معه خطوتين أعطاه الله تعالى جنتين كل جنة مثل الدنيا مرتين » ( مشكاة الأنوار ) وعن على كرم الله وجهه عن النبي صلى الله تعالى عليسه وسلم أنه قال « سألتُ جبريل عن أصحاب العلم فقالهم سرجأمتك فى الدنيا والآخرة طوبى لمن عرفهم والويل لمن أنكرهم وأنغضهم » (كواشى) وروى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ﴿ مَن صَلَّى الصَّلَاةَ مَعَ الجَمَاعَةُ وَجَلَسُ فَي حَلْقَةً العلم وسمحكلام ألله وعمل به أعطاه الله تعالى ستة أشياء : الرزق من الحلال وينجو من عذاب القبر ويعطى كتابه بيمينه وبمر على الصراط كالبرق الحاطف ويحشر مع النبيين وبني الله له بيتًا فى الجنة من ياقوتة حمراء له أربعونَ بابًا ﴾ ﴿ زبدة ﴾ وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال « للعلماء درجات فوق درجات المؤمنين بسبعائة درجة ما بين الدرجتين خمسائة سنة » . يقال العلم أفضل من العمل مخمسة أوجه : الأولالعلم بغير عمل يكون والعمل بغير علم لا يكون. والثانى العلم بغير عمل ينفعوالعمل بغير علم لاينفع . والثالث العمل لازم والعلم منور كالسراج. والرابع العلم مقام الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام ﴿ علماء أمني كَأْنبياء بْنِي أَسرائيلُ ﴾ . والخامس العلم صفة الله والعمل صفة العباد وصفة الله أفضل من صفة العباد ( تفسير التيسير ) وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال « خير سليمان عليـــه السلام بين العلم والملك فاحتار العلم فأعطى العلم والملك » . وقال بعض الحـكماء : العلم ثلاثة أحرف : عين ولام وميم واشتقاق المين من عليين ، واشتقاق اللام من اللطف ، واشتقاق اليم من اللك . فالعين يجاوز

صاحبه إلى عليين ، واللام بجمله لطيفاً ، والميم بجمله ملسكا على الحلق . ويقال يدل على شرف العلم قوله تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام (وقل رب زدنى علما) لأن الله تعالى أعطى محمداكل العلوم ولم يأمره بطلب زيادة غير العلم ( مجالس الأبرار ) حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى باب السجد فرأى الشيطان عند بابه ، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: يا إبليس ما تصنع هنا ؟ فقال الشيطان أريد أن أدخل السجد وأفسد صلاة هذا الصَّلى ولكن أخاف من هذا الرجل النامم قال صلى الله تعالى عليه وسلم: يا إبليس لم لم تخف من الصلى وهو فى العبادة والمناجاة مع ربه ونخاف من النائم وهو فى الغفلة قال الشيطان : الصلى جاهل وإفساده أسهل ولكن النائم عالم إذا أغويت الصلى وأفسدت صلاته أخاف من يقظته وإصلاحه عجلا ، فقال عليه الصلاة والسلام ﴿ نوم العالم خير من عبادة الجاهل ﴾ (منهاج المتعلمين) وقال عليه الصلاة والسلام « من أراد أن يحفظ العلم فعليه أن يلازم خمس خصال : الأولى صلاة الليل ولو ركمتين . والتانية دوام الوضوء . والثالثة التقوى في السر والعلانية . والرابعة أن يأكل للتقوى لا للشهوات . والخامسة السواك » . وقال النبي عليه الصلاة والسلام « خيرالدنيا والآخرة معالعلم وشرف الدنيا والآخرة معالعلم والعالم الواحداً كبر من جهةِ الفضل عند الله تعالى من ألف شهيد » والراد من العالم في هذا الحديث هو عالم عمل بعلمه . قال عليه الصلاة والسلام ﴿ إِن الله تعالى خلق محت العرش مدينة مكتوبا على بابها من . زارالمهاء فكأنما زار الأنبياء » ولدا قال صلى الله عليه وسلم « جاوس ساعة عند العلماء أحب إلى الله من عبادة ألف سنة » وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى خلق مدينة من نور تحت العرش مثل الدنيا عشر مرات فها ألف شجرة من در وياقوت وزبرجد ولؤاؤ ومرجان ، فاذا كان يوم القيامة فتحت أوراقها ثم ينادى مناد من قبل الرحمن أين الذين صلوا الصاوات الحُمْس مع الجماعة فجلسوا في حلقة العلم يجيئون إلى ظل هــذه الأشجار اليوم فيحيثون فيجلسون تحت هذه الأشجار ، ثم يوضع بين أيديهم مائدة من نور فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ، فيقال لهم كلوا منها جميعاً ﴾ (كذا في مكاشفة الأسرار) وقال النبي عليه الصلاة والسلام « مامن مؤمن يحزن عوتعالم إلا كتب الله تعالى له ثواب الف عالم وألف شهيد، وكذا قالعليهالصلاة والسلام ﴿ مُوتَ العالم مُوتَ العالم ﴾ وفي الكواشي : من شتم امر أمن أهل العلم بكلمة الجماع يكفر وتطلق امرأته طلاقاً باثنا عند محمد وعند أهل الفقه . وقال الصـــدر الشهيد فى فناوى بديع الدين : من\سنخف بالعالم يكفر وتطلق امرأته باثنا . وقال عليه الصلاة والسلام « سيأتى زمان على أمتى يفرون من العلماء والفقهاء فيبتليهم الله تعالى بثلاث بليات : أولاها برفع البركة من كسبهم. والثانية يسلط الله تعالى علمهم سلطانا ظالمًا . والثالثة يخرجون من الدنيا بنير إيمان ﴾ (كذا في مكاشفة الأسرار ) وروى أن الني عليه الصلاة والسلام قال

« إذا كان يوم القيامة يؤتى بأربعة نفر عند باب الجنة بغير رؤية الحساب والعذاب :الأول العالم الذى عمل بعلمه . والثانى الحاج الذى حج بغير عمل الفساد . والثالث الشهيد الذى قتل فى المعركة . والرابع السخى الذي اكتسب مالا حـــلالا وأنفقه في سبيل الله بغير رياء فينازع بعضهم بعضا لدخول الجنة أولا فيرسسل الله تعالى جبرائيل ليحكم بينهم فيسأل أولا الشهيد فيقول له ما عملت في الدنيا وأنت تريد دخول الجنة أولا فيقول قتلت في العركة لرضا الله تعالى فيقول ممن سمعت ثواب الشهيد ؟ فيقول من العلماء فيقول احفظ الأدب لاتقدم على معلمك ثم يرفع رأســـه إلى الحاج فيقول مثل ذلك ، ثم إلى السخى فيقول مثل ذلك ، ثم يقول العالم إلهى مَا حَمَلَتَ العَلَمُ ۚ إِلَّا بَسَخَاوَةَ السَّخَى وَبَسِبُ إِحْسَانَهُ فَيْقُولُ اللَّهُ عَزَ وَجَل مُسْدَقَ العَالْمُ يارضوان افتح أبواب الجنة حنى يدخل السخى الجنة وهؤلاء بعده » (كذا في مشكاة الأنوار) وقال عليه الصلاة والسلام « فضَّل العالم طىالعابد كفضلى على أدناكم »َ . وكذا أوحى الله تعالى إلى إبراهم عليه الصلاة والسلام : أنا عليم أحب علما . وقال الحسن رحمة الله عليه : مداد العلماء يوزن يوم القيامة بدم الشهداء فيترجح مداد العلماء على دم الشهداء ، وكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام «كن عالما أومتعلماً أوسامعاً ولا تسكن رابعاً فتهلك » قيل يارسول الله أَى الأعمال أفضــــل ؟ فقال ﴿ العلم بالله ﴾ لأن قلبل العمل ينفع مع العلم وان كثير العمل لا ينفع مع الجهل ، فعلم من هــذا أن العلم أشرف جوهرا من العبادة ولكن لابد للعبد من العبادة مع العلم وإلا لُكان علمه هباء منثورا . وقال ﴿ النَّظِرِ إِلَى وجبه العالم عبادة ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام (إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حق النماة في جعرها والحوت فى البحر ليصلون على معلم الناس خيراً ﴾ (زبدة الواعظين) قالاالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله جعل بنى آدم على عمان خصال: منها أربع لأهل الجنة: وجه مليح ولسان فصيح وقلب تتی ویدسخی ، وأربع لأهلالنار : وجه عابس ولسان فاحش وقلب شدید وید نخیل » صدق انغافلون والفقراء المداهنون والمتصوفون الجاهلون» . وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم « قوامالدنيا بأربعةأشياء : أولها بعلمالعلماء . والثانى بعدلالأمراء . والتَّالث بسخاوة الأغنياء أ والرابع بدعوةالفقراء » ولولاعلمالعلماء لهالك الجاهاون ، ولولاسخاوة الأغنياء لهلك الفقراء ، ولولا دعاء الفقراء لهلك الأغنياء ولولا عدل الأمراء لأكل بعض الناس بعضا كايأكل النشب الغم . وقال النبي عليه الصلاة والسلام «من أنفق درهما على طالب العلم فكأنما أنفق مثل جبل أحد من النهب الأحمر في سبيل ألله تعالى » وقال الني عليه الصلاة والسلام « من صلى صلاة فى الجماعة مع السلمين أربعين يوماً لم تفته ركعة كتب الله له براءة من النفاق » . وقال النبي عليه الصلاة والسلام « من صلى الصبح ثم جلس ليذكر الله تعالى يعطيه الله تعالى ( ٢ \_ درة الناصحين )

فى الفردوس سبعين قصراً من ذهب وفضة » وقال النبى عليه الصلاة والسلام « إنما مثل الصلاة كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتبيل فيه كل يوم خسمرات هل يبقى عليه وسنع » ؟ قالوا لا قال «كذلك الصلاة تغسل الذنوب » \_ ( دقائق الأخبار ) .

المجلس الرابع : في فضيلة شهر رمضان

سورة البقرة — ( بسم الله الرحمن الرحيم.)

( وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب ) أى فقل لهم إنى قريب ، وهو تشيل لمكال علمه بأضال السباد وأقوالهم واطلاعه هي أحوالهم بحال من قريب مكانه منهم . روى : أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يارسول أنه أقريب ربنا فتناجيه أم بعيد فتناديه ؟ فترلت هذه الآية (أجيب دعوة الداع إذا دعان ) تقرير القرب ودعا للداعي بالإجابة ( فليستجيبوا لى ) أى إذا دعوتهم الا يمان والميامة من الإجابة ( فليستجيبوا لى ) أى إذا دعوتهم الا يعان والطاعة كما أجيبهم إذا دعوتى لهماتهم (وليؤمنوا في) أمر بالثبات وللداومة عليه ( لملهم برشدون ) راجين إصابة الرشمة وهو إصابة الحق وقرى " بنتح الشين وكسرها . واعدم أن الله تعالى لما أمرهم بسوم الشهر ومراعاة المدنة وحتهم على القيام وكسرها التكبير والشكر ، عقبه بهذه الآية الدالة على أنه خبير بأحوالهم سميع لأقوالهم بحيب لدعاتهم مجازيم على أعمالهم تأكيداً له وحنا عليه . ( قاضى يضاوى) .

عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « ما من دعاء إلا بينه وبين الساء حجاب حتى يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام فاذا صلى عليه محرق ذلك الحجاب ويدخل السعاء ، وإذا لم يفعل ذلك رجع دعاؤه » . حكى أن واحداً من الصلحاء جلس للتشهد ونسى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقال الله في نومه فقام عليه الصلاة والسلام فقال له اشتفلت بثناء الله وعبادته فنسيت الصلاة عليك ، فقال عليه الصلاة والسلام أما محمت قولى : الأعمال موقوفة والدعوات عبوسة حتى يصلى على ولو أن عبداً جاء وم القيامة محسنات أهل الدنيا ولم يكن فها صلاة على ردت عليه حسناته فلم يقبل مها شيء (زبدة) وروى أن موسى عليه السلام ناجى ربه فقال : إلهى عبداً أكرمت أحداً مثل ما أكرمتي حيث أحمتني كلامك ؟ قال الله تعالى ياموسى إن لي عباداً أخرجهم في آخر الزمان فأكرمهم بشهر رمضان وأنا أكون أقرب إليم منك ، فاني كلمتك أخرجهم في آخر الزمان فأكرمهم بشهر رمضان وأنا أكون أقرب إليم منك ، فاني كلمتك وبيني وبينك سبعون ألف حجاب فاذا صامت أصة محمد وايضت شفاههم واصفوت ألوانهم وبين وبينك سبعون ألف حجاب فاذا صامت أصة محمد وايضت شفاههم واصفوت ألوانهم أرفع تلك الحبب وقت الإفطار ، ياموسى طوى لمن عطنى كمده وجاع بطنه في رمضان فلا أحرم دون لقائى . فينغى للماقل أن بعرف حرمة هذا الشهر ومجفظ قلبه فيه من الحسا

والعداوة للمسلمين ومع ذلك يكون خانفاً وخاشيا الله أيقبل صومه أم لا ؟ حيث قال الله تعالى ﴿ إَمَا يَتْهَلُ اللَّهُ مِن النَّفَينَ ﴾ يخرج الصائمون من قبورهم ويعرفون صيامهم يتلقلون بالموائد والتحف والأباريق يقال لهم كلوا قد جعم حين شبع الناس واشربوا قد عطشم حين روى الناس واستريحوا فيأ كلون ويشربون والناس في الحساب (تنبيه الغافلين) عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال « سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن فضائل التراويم فيشهر رمضان فقال : غرج الؤمن من ذنبه في أول ليلة كيوم ولدته أمه ، وفي الليلة الثانية يغفرله ولأنويه إن كانا مؤمنين ، وفي الليلة الثالثة ينادي ملك من محت العرش استأنف العمل غفر الله ماتقدم منذنبك وفي الليلة الرابعة له من الأجرمثل قراءة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ، وفيالليلة الحامسة أعطاه الله تعالى مثل من صلى في السجد الحرام ومسجدالدينة والسجد الأقصى ، وفىالليلة السادسة أعطاه اندتعالى ثواب من طاف بالبيت المعمور ويستغفر له كل حجر ومدر ، وفى الليلة السابعة فـكأتما أدرك موسى عليه السلام ونصره على فرعون وهامان وفى|إليلة الثامنة أعطاه الله تعالى ما أعطى إبراهم عليه السلام ، وفي الليلة الناسعة فكأتما عبد الله تعالى عبادةالني عليه الصلاة والسلام ، وفي الليلة العاشرة برزقه الله تعلى خيرى الدنيا والآخرة ، وفي الليلة الحادية عشرة بخرج من الدنيا كيوم ولد من بطن أمه ، وفي الليلة الثانية عشر جاء يومالقيامةووجهه كالقمر ليلة البدر ، وفي الليلة الثالثة عشرة جاء يوم القيامة آمنا منكل سوء ، وفي الليلة الرابعة عشرةجاءت الملائكة يشهدونله أنهقدصلي التراويح فلا محاسبه الله يومالقيامة ، وفىاللمةالحامسة عشرة تصلى عليهاللائسكة وحملة العرش والكرسي ، وفيالليلة السادسة عشرة كتب الله الاءة النجاة من النار وبراءة الدخول في الجنة ، وفي الليلة السابعة عشرة يعطى مثل ثواب الأنبيا ، وفي اللملة الثامنة عشرة نادي ملك ياعبدالله إن الله رضي عنك وعن والديك ، وفي الليلة التأسعة عشرة مرفع الله درجاته في الفردوس ، وفي الليلة العشرين يعطى ثواب الشهداء والصالحين ، وفى الليلة الحاديةِ والعشرين بني الله له بيتا في الجنة من النور ، وفي الليلة الثانية والعشرين جاء يوم القيامة آمنا من كل غم وهم ، وفي الليلة الثالثة والعشرين بني الله له مدينة في الجنة ، وفي الليلة الرابعة والعشرين كأن له أربع وعشرون دعوة مستجابة ، وفي الليلة الحامسة والعشرين يرفع الله تعالى عنه عذاب القبر ، وفي الليلة السادسة والعشرين برفع الله أنوابه أربسين عاماً ، وفي الليلة السابعة والعشرين جاز يوم القيامة على الصراط كالبرق الحاطف ، وفي الليلة الثامنة والعشرين يرفع الله أ ألف درجة في الجنة ، وفي الليلة التاسعة والعشرين أعطاه الله ثواب ألف حجة مقبولة ، وفي الليلة الثلاثين يقول الله ياعبدي كل من ثمار الجنة واغتسل من ماء السلسبيل واشرب من الكوثر أناربك وأنت عبدى » ( مجالس ) وعن عائشة رضى الله

عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ من اعتكف إيمانا واحتسابا عفر له ماتقسدم من ذنبه ﴾ (خ م) وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ﴿ كان النبي عليه الصلاة والسلام يستكف المشرر الأخير-من رمضان حق توفاه الله ﴾ ثم اعتكف أزواجه بعده أى اعتكفن فى يوتهن ولذا قال الفقهاء يستحب للنساء أن يعتكفن فى مكانهن (شرح للشارق) .

## الجلس الخامس: في اطمئنان القلب عشاهدة قدرة الله تعالى

سورة البقرة — ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(وإذ قال إبراهم رب أرنى كيف تحيى الوقى) إنحسا سأل ذلك ليصير علمه عيانا (قال أولم تؤمن) بأنى قادر على الإحياء باعادة التركيب والحياة (قال بلي ولسكن ليطمئن قلبي) أى بلى آمنت ولمكن سألت لأزيد بصيرة وسكون القلب باضافة العيان إلى الوحى والاستدلال (قال غذ أربعة من الطير) قبل طاوسا وديكاوغرابا وحمامة (فصرهن إليك فأملهن واضممهن إليك لتعلمها وتعرف غامها لثلا تلتبس عليك بعد الإحياء (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) أى ثم جزمهن (ثم ادعهن) قل لهن تعالين باذن القد ( يأتينك سعيا ) ساعيات مسرعات طبرانا أو مشيا ( واعلم أن الله عزز ) لا يعجز عما يريد ( حكم ) ذو حكة بالفة في كل مايضله وينده . ( قاضى بيضاوى ) .

(وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف بحيى المونى) قال الحسن: كان سبب هذا السؤال من إبراهيم أنه مر على دابة ميتة قال ابن جريج كانت جيفة حمار على ساحل البحر فرآها وقد توزعها دواب البحر والبر فكان إذا مد البحر جاءت الحيتان ودواب البحر فأكن مها فحا وقع منها يسير في البحر وإذا جزر البحر جاءت السباع فأكنت منها فما وقع منها في التراب يسير ترابا فاذا ذهبت السباع عنها جاءت الطيور فأكلت منها فما سقط منها رفعه الريح في الجو فلما رأى ذلك تصعب منها وقال يارب قد علمت أنك تجمعها من بطون السباع وحواصل الطيور وأجواف دواب البحر فأرى كيف عيها لأعان فأزداد يقينا فعاتبه الله (قال أولم تؤمن قال بلي ) يارب علمت وآمنت (ولكن ليطمئن قلبي) أى ليسكن قلبي إلى للماينة والمشاهدة أراد أن يصبر له علم اليقين وعين اليقين (قال فحذ أربعة من الطير) قال عباهد: أخذ طاوما وديكا وحمامة وغرابا ، وقيل بطة خصراء وغرابا أسودو حمامة يضاء وديكا أحمر (فصرهن إليك) أى قطعهن ومزتهن ، وقيل اجهن واضعمهن إليك (ثم اجعل على كل جبل مهن جزءا) قال التسرون: أمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح تلك الطيور وينتف رشها ويقطعها وغلط ربهها ودماءها ولحومها بعض فعمل ، ثم أمره أن يجمل أجزاءها على الجبال ، وقال أربعة على على علما: أمر أن مجمل طأثر أربعة أبراء من عامل عائر أربعة أجزاء عدد الجبال ، قفال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أمر أن مجمل طأثر أربعة أجزاء عدد الجبال ، قفال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أمر أن عمل طأثر أربعة أحزاء عدد الجبال ، قفال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أمر أن وعمل طأثر أربعة أبراء المياه على طأثر أربعة أبورها على عدد الجبال ، قال الم عاس رضى الله تعالى عليها أن يدمة تعالى عنها المبارك واحتلفوا في الجبال ، قال الم وحد على المواد وحداء المواد وحدا المبارك واحداله على الجبال ، وقبل طأثر أن عمل طأثر أن عمل

وبمعلما على أربسة جبال؟ وقيل جبـل على جانب الشرق وجبل على جانب النـــرب وجبل على الثمال وجبل على الجنوب. وقيل جزأهن سبعة أجزاء ووضعها على سبعة أجيسل وأمسك رءوسهن ثم دعاهن بقوله: فتعالين باذن الله تعالى ، فجمل كل قطرة من دم طــــاثر نطير إلى القطرة الأخرى وكل ريشة تطير إلى الريشة الأخرى وكل عظم يطبر إلى العظم الآخر وكل بضعة نطـير إلى البضعة الأخرى ، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ينظر حــق لهيت كل جثة بعضها إلى بعض فى الساء بغير رأس ثم أقبلن إلى رءوسهن سعيا فكلما جاء طائر طار رأس فان وجده رأسه دنا منه وإن لم بجده تأخر حتى يلقي كل طائر رأسه فذلك قوله تعالى (ثم ادعهن يأتينك سعياً ) قيل المراد بالسعى الإسراع والمدو ، وقيل الشيكما قال الله تعالى ( فاسعوا إلى ذكر الله ) والحكمة في المثنى دونُ الطيران كونه أبعد من الشهة لأنها لو ظارت لتوهم أنها غير تلكالطير وأن أرجلها غيرسليمة ، وقيل السعى الطيران ( واعلم أن الله غزيز حكيم ﴾ ( تفسير معالم ) روى أن الله تعالى لما أراد أن يخلق السموات والأرض خلق جوهرة خضراء أضعافالسموات والأرض ثم نظر إليها نظرة بهيبة فصارت ماء ثم نظر إلى المـاء فعلى وارتفع منه زبد ودخان و محار وارتمد من خشية الله فمن تمة يرتمد ذلك المـاء إلى يوم القيامة ، وخلق الله من ذلك الدخان السهاء ، وخلق من ذلك الزبد الأرض ، ثم بعث الله ملكا من تحت العرش فببط إلى الأرض حتى دخــل تحت الأرضين السبع فوضعها على عانفــه وإحمدى يديه كانت بالمشرق والأخرى كانت بالمغرب باسمطتين يَابِضتين على الأرضين السبع حتى ضطها فلم يكن لقدميه موضع قرار فأهبط الله من الفردوس ثوراً له سبعون ألف قرن وأربعونُ ألف قائمة وجعل قرار قدم الملك على سنامه فلم تستقر قدماه فأهبط الله ياقوتة خضراء من أعلى درجة في الجنة غلظها مسيرة خمسائة عام فوضعها بين سنام الثور إلى ذنبه فاستقرت عليها قدماه وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض ولكن ذلك الثور في البحر فهو يتنفس فى كل يوم نفسين فاذا تنفس مد البحر وإذا أمسك نفسه رجع فلم يكن لهوائم الثور موضع قرار فخلق الله صخرة كغلظ سبع سموات وأرضين ، فاستقرت قوائم الثور عليها ولم يكن الصحرة مستقر فخلق الله نونا وهو الحوت العظيم اسمه نون وكنيته يلهوب ولقيه بهموتُ فوضع الصخرة على ظهره وسائر جسده خال ؛ فالحونُ على البحر والبحر على مثن الربيح والربيح على القدرة. قال كعب الأحبار: إن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي كان على ظهره الأرض كلها والشجر والدواب وغيرها وقال له ألق عن ظهرك هؤلاء الأثقال أجمع قال فهم الحوت أن يفعل ذلك فبعث الله دابة فدخلت منخره ووصلت إلى دماغه فضج إلى الله تعالى منَّها فأذن لها غرجت ، قال كعب إنه لينظر إليها وتنظر إليه فان هم بشيءً من ذلك عادت كماكانت وهذا الحوت هو الذي أقسم الله به فقال (ن والقلم ومايسطرون)

صدق الله العظيم ( تفسير ثعلبي رحمه الله تعالى ) هــذه كلها من قدرة الله تعالى العــلى الـكبير التعال .

﴿ وَمِعَ آخَرِ مَتْمَلَقَ بِأَحُوالَ الدُنيا وَالآخَرَةَ ﴾ ذكر فى الحبرعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ مِن كَانَتَ لأَخَيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليطلب من المظلوم أن يهمها له أو يستحل منه أو يقضى منه قبل أن يأخذ منه خصاؤه يوم لا يوجد دينار ولا درهم » . ﴿ حَكَابة ﴾ إن صياداً فى الزمن الأول أخذ سَكَة فأخذها منه العوان وضربه قبال السياد

يارب خلقتني ضعيفا وخلقته قويا حتى ظلمني سلط عليه خلقا من خلقك فاجعله عسبرة للمسلمين ، فلما ذهب العوان إلى داره شوى السمكة ، فلماوضعها على المائدة وأراد أن يتناولها لمنهنة السمكة بإذن الله تعالى وأخذ الدود يده فلم يقدر على الصبر حتى قطعها ثم سرى إلى ذراعه حتى قطعها ثم نلم فرأى في المنام من يقول له رد الحق إلى صاحبه حتى تنجو من هذه العلة ، فلما استيقظ علم ذلك فجاء إلى الصياد فأعطاء عشرة آلاف درهم واستحل منه فلما جعله في حل تناثر منه الدود فصارت يده كما كانت بقدرة الله تعالى ( مكاشفة القلوب ) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال ﴿ إِذَا تُوفَى الرجل وَوَضَعَ فِي قَبَره جَاءه ملك وتعد عند رأسه وعذبه وضربه ضربة واحدة بمطرقة لم يبق عضو منه إلا قطع وتلهب فى قبره ثم قبل له قم بإذن الله فاذا هُو يقوم مستويا فيصيح صيحة يسمعها مابين السهاء والأرض إلا الجن والإنس ثم يقول له الميت لم فعلت هذا ولم تعذبني وأنا أقيم الصلاة وأؤدى الزكاة وأصوم رمضاًن ؟ فيقول أعذبك بأنك مررت يوما بمظاوم وهو يستغيث بك فلم تغثه وصليت يوما ولم تنره من بولك » ولذا قبل: نصرة المظاوم واحبة كما روى عنه عليه الصلاة والسلام « من رأى مظاوما فاستغاث به فلم يغثه ضرب فى قبره مائة سوط من نار » ( مكاشفة القلوب ) قال النبي عليه الصلاة والسلام ﴿ مَن زَنَّى بامرأة مسلمة أو غير مسلمة حرة كانت أو أمَّة فمات بغير توبة فنح الله في قبره ثلاثمائة باب من نار يعذب فيه إلى يوم القيامة فاذا كان يوم القيامة يدخل النار مع الداخلين ، (حياة القاوب).

حكى أن الحسن البصرى ومالك بن دينار وثابتا البناى دخلوا على رابعة المدوية ، فقال الحسن يار بعسة اختارى منا واحداً فإن النكاح سسنة الني عليه الصلاة والسلام ، قالت : لى مسائل من أجابها زوجت نفسى منه ، فسألت الحسن أولا ما تقول حيث قال يوم المثاق هؤلاء في الجنة ولا أبالى وهؤلاء في الجنة ولا أبالى وهؤلاء في الخارى ، فقال لأادرى ، فقال الأدرى ، فقال حين صورى الملك في رحم أى هل كنت شقية أو سعيدة ؟ قال لاأدرى ؟ قالت إذا قيل لواحد أن لا مخافوا ولا محزو اولواحد لا بشرى لمكم من أى صنف أكون ، قال لاأدرى ، قالت القبر كون روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر النيران كيف يكون قبرى ؟ قال لاأدرى

وحكى أيضا أنه لما مات زوج رابعة العدوية استأذن فى الدخول عليها الحسن البصرى وأصحابه فأذت لهم فى الدخول عليها وأرخت ستراً وجلست وراء الستر ، قعال لها الحسن وأصحابه إنه قد مات بعلك ولابد لك منه ، فقالت نعم ولكن من أعلمكم حتى أزوجه نفسى ؟ فقالوا الحسن البصرى فقالت إن أجبتنى فى أربع مسائل فأنا لك. فقال سلى إن وقفى الله تعالى أجبتك. قالت ما تقول لو معت ومن الدنيا أخرج على الإعان أملا ؟ قالهذا غيب ولا يعلم الفيب إلا الله من قالت ما تقول لو وضعت فى العبر وسألنى منكر ونكير أقدر على جواجها أم لا ؟ قال هذا غيب ولا يعلم النيب إلا الله ، قالت إذا حشر الناس يوم القيامة و تطابرت الكتب أعطى كنا في معيني أم بتعلى ؟ فقال هذا غيب أيضاً ، ثم قالت إذا نودى للناس فريق فى الجنة وفريق فى المجنة بيماني بيماني أم بتعلى ؛ قال مدا عيب أيضاً . قالت من كان له غم هذه الأربعة كيف يشتغل بالترويج ، ثم قالت ياحسن أجرى كرج خلق الله الشهوة ؟ قال عشرة أجزاء: نسعة للرجال وواحد المنساء ، ثم قالت ياحسن كم جزء خلق الله الشهوة ؟ قال عضرة أجزاء: نسعة للنساء وواحد المرجال . ثم قالت ياحسن ثما أقدر على حفظ تسعة أجزاء من الشهوة بتسعة أجزاء من الشهوة بتمن المقل وأنت لا تقدر على حفظ جزء واحد من الشهوة بتسعة أجزاء من المقل وأنت لا تقدر على حفظ جزء واحد من الشهوة بتسعة أجزاء من المقل وأنت لا تقدر على حفظ جزء واحد من الشهوة بتسعة أجزاء من المقل وأنس وخرج من عندها (مشكاة الأنوار) .

## المجلس السادس: في فضيلة إعطاء الصدقة في سبيل الله سورة البقرة ـ ( بسم الله الرحمن الرحيم)

(مثل الدن ينفقون أموالهم في سيل الله كتل حبة ) أى مثل نفقتهم كتل حبة أو مثلهم كتل بند منهم كتل حبة أو مثلهم كتل بالدر حبية على حنف مضاف (أبنت سبع سنابل في كل سنبلة مائة جة الإنبات إلى الحبة لما كانت من الأسباب كا يسند إلى الأرض والماء والنبت على الحقيقة هو الله تعالى . والمعنى أنه مجرح مها ساق يتصب منه سبع شعب لكل منها سنبلة فها عائمة حبة وهو تعلى لايقتضى وقوعه على وقد يكون في الدرة والدخن وفي البرز في الأرض المناف في بعض الأراضي ( والله يضاعف) كل المضاعفة ( لمن يشاء ) بفضله على حسب حال المنفق من إخلاصه وتعبه ومن أجل ذلك تفاوت الأعمال في مقادر الثواب ( والله واسع ) لا يضيق عليه ما يتفضل به من الزيادة ( علم ) بنية المنفق وقدر إنقاقه. ( قاضى يضاوى ) .

ُزَلَتَ في شأَن عَبَانَ بن عَفَانَ وعبدالرحمن بن عوف . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسم

لما حث الناس على الصدقة حين أراد الحروج إلى غزوة تبوك جاء عبد الرحمن بأربعة آلاف درهم فقال يا رسول الله كانت لى ثمانيــة آلاف درهم فأمسكت منها لنفسى وعيالى أربعة آلاف، وأربعة آلاف أقرضها لربي فقال له رسول الله « الرك الله لك فها أمسكتوفها أعطيت » وقال عنمان بن عفان يا رسول الله على جهاز من لا جهاز له فنزلت هـــذه الآية ( مثل الذين ينفقون ) الآية (أبو الليث) قال الكلبي ومقاتل : نزلت هــــذه الآية في شأن على بن أبي طالب رضى الله عنه كانت له أربعة دراهم ولم بملك غيرها ، فلما نزل التحريض على الصدقة تصدق بدرهم بالليل وبدرهم بالنهار وبدرهم في السر وبدرهم في العلانسة قنرلت ( الذين ينفقون ) الآية (أبو الليث) قال عليــه الصلاة والسلام : « إن أولى النــاس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة » . روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : قال عليــــه الصلاة والسلام ﴿ مَا مَنْ دَعَاءَ إِلَّا بِينَهُ وَبِينَ اللَّهِ تَعَالَى حَجَابَ حَتَّى يَصَلَّى صَاحِبُ عَلَى محمد فاذا فعل ذلك خرق الحجاب واستجبب له الدعاء » . وعن أنس رضى الله عنه أنه قال : قال عليـــه الصلاة والسلام « لما خلق الله تعالى الأرض وتحركت خلق الحبال فوضعها عليهـا فاستقرت فتعجب الملائكة وقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبـال ؟ قال نعم الحديد فقالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من الحديد ؟ قال نعم النار فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من النار ؟ قال نعم الماء فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق صدقة بيمينه مخفيها عن شماله فهو أشدمنــه » لكن بعد رعاية أمور : أحدها أن تحنى الصدقة كما قال الله تعالى ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) وبهــذا السبب بالغُ السلف في إخفاء صدقتهم عن أعين الناس حتى طلب بعضهم فقيراً أعمى لشلا يعلم من التصدق ، وبعضهم ربط في ثوب الفقير ناعًا ، وبعضه ألتي في طريق الفقراء لمأخذوها والثانى أن تحذر من للن والأذى كما قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رثاء النـاس ) . والثالث أن تخرجها من أطيب أموالك كأ قال الله تعالى ( لن تنالوا البرحق تنفقوا مما تحبون) حق لا تكون بمن قال الله تعـالى فيهم ( ومجملون لله ما يكرهون ) الآية ولذا قال رسول الله عليــه الصلاة والسلام « إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب » أي الحلال كما قال سفيان الثوري : من أفق الحرام في طاعات الله كان كمن طهر الثوب بالبول والثوب لا يطهر إلا بالماء الطاهر والذنب لا يطهر إلا بالحلال . والرابع أن تعطى-بوجه طليق مستبشر غير مستكره كما قال الله تعمالي ( الذين ينفقون . أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم محزنون ) ولذا قال عليــه الصلاة والسلام « سبق درهم على مائة ألف » يعنى أن

درهما واحداً من الحلال بالاستبشار أفضل من مائة ألف مع الكراهة. والحامس أت تتحرى بصدقتك محلا وتعطى العالم النتي الذي يستمين بها على طاعة الله تعالى وتقواه أو الصالح القل ولدًا قال الله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والساكين ) وروى عن النبي عليـــه الصلاة والسلاّم أنه قال « الصدقة إذا خرجت من يد صاحبها تكلمت بخمس كلمات : الأولى كنت صغيرة فكبرتني . والثانية كنت حارسي فالآن صرت حارسك . والثالثة كنت عدواً فأحبيتني. والرابعة كنت فانيـة فأبقيتني. والحامسة كنت قليلة فكثرتني كما قال الله تعالى (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) » قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم « ما من مسلم يُطعم أخاه حتى يشبعه ويسقيه حتى يرويه إلا بعده الله تعالى من النــار وجعل بينه وبينها سبعة خنادق بين كل خندقين خمسائة عام ونادت جهنم يارب اثذن لى بالسجود شكرا لك فقد أردت أن تعنق أحداً من أمة محمد من عذابي لأني كنت أستحي من محمد أن أعذب التصدق من أمت ه فلا بدلي من طاعتك ثم أمر الله تعالى ليدخل الجنة التصدق بلقمة خبر أو بقبضة تمر » . وقد حكى أنه كان في بني إسرائيل قحط شديد سنين متواليـة وكان عند امرأة لقمة من خبر فوضعتها فى فمها لتأكلها فنادى السائل فى البــاب أعطينى لله لقمة فأخرجتها من فمها فدفعتها إلى السائل ثم خرجت إلى الصحراء لأن تحتطب وكان لهما ابن صغير معها فجاء الدئب فحمله وذهب فوقعت الصيحة فذهبت الأم في أثر الذئب فبعث الله تعالى جبريل فأخرج الصبي من فم الذئب فدفعه إلى أمه وقال لهـا : يا أمة الله أرضيت لقمة بلقمة (كذا في تفسير الحنفي) وكذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ﴿ إِن امرأةَأْتَ إِلَى النِّيعَلِّيهِ الصلاة والسلام وقد يبست يدها اليمني ، فقالت ياني الله ادع الله حتى يصلح يدى ، فقال لها النبي غليه الصلاة والسلام ما الذي أيبس يدك ؟ قالت رأيت في النام قد قامت القيامة والجحيم سعرت والجنة أزلفت فرأيت فى نار جهنم والدتىفى يدها قطعة من الشحم وفى الأخرىخرقة صغيرة تنتي بهما النار ، فقلت مالك أراك في هذا الوادي وكنت مطيعة لربك وراضيا عنك زوجك ؟ قالتُ ياابنتي كنتفى الدنيا بخيلةوهذا الموضع للبخلاء ، قلت لهاوما هذه الشحمة والخرقةفي يدك ؟ قالت ها اللتان تصدقت بهما فى الدنيا وما تصدقت فى جميع عمرى إلا بهما ، وقلت أبن أبى ؟ قالت هو سخىوهوفى موضعالأسخياء ، ثمجئت إلىالجنةوإذا والدى قائم على حوضك يستى الناسيارسول الله فقلت يا أبي إنَّ والدَّى كانت امرأتك الطيعة لربها وأنت راض عنها ، وهي في نار جهم تحرق وأنت تستى الناس من حوض النبي عليــه الصلاة والسلام فأعطها شربة من الحوض، فقال يا ابنتى حرم الله على البخلاء والذنبين حوض النبي عليــــه الصلاة والسلام ، ثم أخذت منسه كأسا يلا إذن أبى فسقيت به أمى العطشي ، ثم صمعت صوتا يقول أيبس الله تعالى

يدك حيث سقيت العاصية البخيلة من حوض الني عليه الصلاة والسلام فانتبهت فاذا يدى قد يبست، ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : فلما صع النبي عليه الصلاة والسلام قولهما وضع عصاه على يدها ، فقال إلهي محق الرؤيا التي حكت أصلح يدها فصلحت يدها فصارتكا كانت » قال النبي عليه الصلاة والسلام : ﴿ السخاء شجرة في الجنة أغصانها متدليات في الدنيا فمن أخذ غصنا منها قاده إلى الجنة ، والبخل شجرة في النارأغصامها متدليات في الدنيا فمن أخذ عصنا منهاقاده إلى النار ﴾ وكذا قال عليه الصلاة والسلام ( السخى قريب إلى الحق والحلق ، والبخيل بميدمن الحق والحلق » كما قال عليهالصلاة والسلام ( البخيللا مدخل الجنة ولو كانزاهداً » . حكى أن حدأة جاءت إلى سلمان بن داود علمهما السلام فقالت إن رجلا له شجرة وأنا أفرخ على تلك الشجرة وهو يرفع أفراخي فدعا سليمان عليه السلام صاحب الشجرة فمنعه منه ، وقال لشيطانين إنى آمركما إذاكان العام القابل ورفع هذا الرجل فرخ هذا الطير فخذاه واجعلاه نصفين وارميا نصفه إلى المشرق ونصفه إلى المغرب فلماكان العام القابل نسى صاحب الشجرة قول سليمان عليه السلام ، وأراد وشكا من صاحب الشجرة فدعا سلمان عليه السلام الشيطانين فأراد أن سافهما ، وقال لهما لم لا تفعلان ما أمرتكما ؟ قفالا يا خليفة الله إن صاحب الشجرة لما أراد أن يصعد الشجرة قصدنا أن نأخذه ولكن تصدق على رجل مسلم بقطعة خبز فبث الله إليـــه ملكين من المهاء حتى أخذا كل وآحد منـا ورميا به فرمى أحدنا إلى الشرق والآخر إلى المغرب ودفع شرنا عنه بيركة صدقنــه . وحكى أنه وقع القحط في بني إسرائيل فدخل فقير على باب غنى فقال تصدقوا بقطعة خبز لوجه الله تعالى فأخرجت إليسه ابنة الغنى خبراً حارا فدفعته إليسه وجاء النني ــشئرم الدار ــ فقطع بد بنته فحول الله حاله وأذهب ماله وافتقر ومات في حال ذلنمه ، وبنته تدور بين الأنواب سائلة وكانت جميلة فجاءت يوما إلى باب رجــل غنى غرجت والدَّه فنظرت إليها وإلى جمالها وأدخلتها إلى بينها فقصت تزويجها إلى ابنها ، فلما زوجتها زينتها وقدمت إليها مائدة بالليل فأخرجت هــذه الابنة يدها اليسرى لتأكل مع زوجها . فقـال لقد سمت بأن الفقير يكون قليل الأدب أخرجي يدك البمني فأخرجت يدها اليسرى مرة أخرى فرد عليها مرات ، فهتف هانف من زاوية البياب أخرجي يدك البمني يا أمتى لقد أعطيت الحبر لأجلنــا ولا جرم نعطيك يدك فأخرجت يدها البمني تامة بَمْدَرَةَ اللَّهُ تِعَالَى وأكلت مع زوجها فاعتبروا يا أولى الأبسار وأنفقوا في سبيل الله حتى تنالوا سعادة الدارين (كذا في زبدة الواعظين ) : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « من أكرم الضيف فقد أكرمنى ، ومن أكرمنى فقد أكرم الله تعالى ، ومن أبغض الضيف

ققد أيضنى ومن أيضنى ققد أيض الأنهالى » وقال النبي صلى الله تعالى علمه وسلم « إن الضيف إذا حكى بيت المؤمن دخل معه ألف بركة وألف رحمة » وقال النبي صلى الله تعالى علمه وسلم « مامن أحد يأتميه الفسيف فيكرمه بما وجدمن الطعام إلافتح الله تعالى له باباً فى الجنة » ومن عمر خرابا بعن أشيع جائماً وجيئه الجنة ، ومن منع الطعام عن الجائع منع الله تعالى فضله عنه يوم القيامة وعند به فى النبر ، ومن أطعم جائما لوجه الله تعالى وجبت له الجنة ، قال النبي عليه الصلاة والسلام وألجهاد والكسيمن الحلافطالب المطحيب وأفضل الأعمال على ظهر الأرض ثلاثة : طلب العلم والجهاد والكسيمن الحلافطالب المطحيب وقال النبي سلى الله تعالى عليه وسلم « اتقوا النار » أى اجعلوا بينكم وبينها وقاية ، أى جعابا من الصدقة « ولو بشق عرة » أى جانها أو نصفها فانه يسد الرمق سبا للطفل فلا محتقرن للتصدق المدقة « ولو بشق عرة » أى جانها أو نصفها فانه يسد الرمق سبا للطفل فلا محتقرن للتصدق أن الإنفاق في سبيل الله سبب الوصول إلى الأجر الجزيل والنجاة من الحاوف والشدائدوالبلايا في الدنيا والآخرة كا روى الحقيب عن أنس وشى الله تعالى عنمه أنه قال : قال وسول الله في الدنيا والاخرة كا ومهم المعلم والمدس » في الدنيا والمنع وسفم ( الصدقة عنم معمني الوصول المن وشى الله تعالى عنمه أنه قال : قال وسول الله والمبامع الصغير ) .

## المجلس السابع : فى ذم أكل الريا سورة البقرة — ( بسم الله الرحمن الرحم)

(الذين يأكلون الربا) أى الآخذون له ، وإغا ذكر الأكل لأنه أعظم منافع المال ولأن الربا شائع فى الطعومات وهو زيادة فى الأجل بأن يساع مطعوم بمطعوم أو هد بقد إلى أجل ، أو فى العرض بأن يباع أحدها بأكثر منه من جنسه (لا يقومون) إذا بعنوا من قبورهم ( إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان ) إلا قياما كتيام المصروع وهو وارد على ما يرعمون من أن الشيطان مجبط الإنسان فيصرع ، والخيط ضرب من غير استواء كخبط المشواء ( من الس) أى الجنون ، وهذا أيضا من زعماتهم أن الجني يسه فيخلط عقله ، وإذا قبل حن الرجل وهو متعلق بلا يقومون أى لا يقومون من المن الذى بهم بسبب أكل الربا أو يقوم أو يبتخبطه فيكون بهوضهمومقوطهم كالمعروعين لا لاختلال عقولهم ولكن لأن الله أربى في بطونهم ما أكلوه من الربا فانقلهم ( ذلك بأنهم قالوا إما البيع مثل الربا) أى ذلك أربى في بطونهم ما أكلوه من الربا فانقلهم ( ذلك بأنهم قالوا إما البيع مثل الربا) أى ذلك ألقاب بسبب أنهم نظموا الربا والبيع في سلك واحد لإضائهما إلى الربع فاستعلوه استحلاله فكان الأصل إنما الربا أصلا وقاسوا. ه

البيع ، والفرق بين، فإن من أعطى درهمين بدرهم ضيع درها ومن اشترى سلمة تساوى درهما بدرهمين فلمل مساس الحاجة إليها أو توقع رواجها يجبر هـذا النبن ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) إنكار لتسويتهم وإبطال للقياس بمارصة النص ( قاضى بيضاوى ) .

عن زيد بن الحباب أنه قال : صحت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول « من قال اللهم صل على محمد وأثرله المنزل القرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي » ( شفاء ) وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال « أربعة حق على الله تعالى أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها : مدمن خمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم بغير حق وعاق الوالدين ﴾ رواه الحاكم . ففيه تأويلان : أحدها أنه محمول على من فعله ثم استحله . والثانى أن لا يدخلهم الجنة أولا عنددخول الفائزين وأهلالسلامة ، ثم إنه قد مجازى بمنعه عن دخولها أولا ثم يدخلها بعدذلكوقدلا يجازى بل يعفو الله تعالى عنه . وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال الني عليه الصلاة والسلام « اجتنبو االسبع المو بقات قالوا وماهى ؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس القحرم الله إلابالحقو أكل الربا وأكل مال اليتم والنولي والفرار يوم الزحف وقذف المحصنات الفافلات المؤمنات » الحديث . وعن عبد الله بن مسعو درضي الله تعالى عنه أنه قال : قال النبي عليه الصلاة والسلام ﴿ الرباثلاثة وسبعون باباً أيبرهامثل أن ينكح الرجل أمه ﴾ رواه الحاكم. وقال عليــه الصلاة والسلام ﴿ نصيب الربا أعظم عند الله تعالى من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها الرجل في الإسلام » وقال عليه الصلاة والسلام « درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشدمن ست وثلاثين زنية » ( حياة القلوب ) وعن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت : قال رسول الله عليــه الصلاة والسلام « اذا باع الرجل الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فقد رابي فاذا عمل شيئًا من الحيلة فقد راني وحادع الله عز وجل وانحذ آيات الله هزوا » ( فردوس أكر ) وعن جار بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ﴿ لَعَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ تَعَالَى عَلَيْمُ وَسَلَّم آكل الربا وموكله وكاتبــه وشاهده » رواه مسلم . وعن أبى سعيد الحدرى رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام في قصة الإسراء « . . . فانطلق بي حبريل الى رجال كثيرة كل رجل منهم بطنه مثل بطن البعير الضخم منضدين بعضهم على بعض على سابلة آل فِرعون يطؤهم آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا يقبلون مثل الإبل النهومَة ﴾ أى مثل الإبل التي صبح بها لتجد في سيرها ، أو كذى النهم بالتحريك إفراطا في الشهوة للطعام من الجوع « مخبطون الحجارة والشجر لايسمعون ولا يعقلونفاذا أحس بهم أصحاب تلك البطون قاموا فنميل بهم بطونهم فيصرعون ، ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فيصرع فلا

يستطيعون أن يرجموا أى أن بزاياوا مكانهم حتى يغشاهم آل فرعون ﴾ أى يطؤهم ﴿ مقبلين ومديرين فذلك عذابهم في البرزخ » أي بين الدنيا والآخرة . وقال عليه الصلاة والسلام : ﴿ وَآلَ فَرَعُونَ يَقُولُونَ اللَّهُمُ لَاتُقُمُ السَّاعَةُ أَبْدًا ﴾ أي يوم القيامة يقول الله تعالى ( أدخلوا آ ل فرعون أشدالمغالب) قلت «ياجير بل من هؤلاء ؟ قال هؤلاء آكلو الربا من أمتك (لا يقومون إلاكما يقوم اللهي يتخبطه الشيطان من الس ﴾ و الآية . وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال «كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الغداة أقبل علينا بوجهه، فقال لأصحابه هل رأى أحد منكم من برؤيا فقص عليه ماشاء الله أن يقص فيوما قال هل رأى أحد منكم من رؤيا الليلة ؟ قانا لا قال عليه الصلاة والسلام: لـكنى رأبت الليلة شخصين أنياني فَأُخْرِجَانَ إِلَى أُرْضَ مَقْدَسَة فَانْطَلْقْنَا حَتَّى أَتَّيْنَا عَلَى تَهْرُ مِنْ دَمْ فَيْهُ رَجِّل قائم ، وعلى شط الهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فاذا أراد أن تخرج رمى الرجل الذي على الشط محجس في فيه فرده حيث كان ، فجعل كلما جاء ليخسر رى في فيه محجسس فيرجع كماكان ، فقلت ماهــــذا الذي رأيتـــه في النهر ؟ قال آكل الرَّبا ﴾ رواه البخاري . وعن أبى رافع رضى الله عنه أنه قال بعث خلخال فضة من أبى بكر فوضع الخلخال فى كفه والدرهم في كُفَّه الأخرى فـكان الخلخال أثقل منها قليلا فأخذ مقراضاً ليقطُّعه فقلت الزيادة لك ياخليفة رسول الله ، فقال أبوبكر سمت من النبي عليهالصلاة والسلام : «الزائد والمستريد في النار» (موعظة) وذكر بعض العلماء الفرق بين البيع والربا ، فقال : إذاباع رجل ثوبا يساوى عشرة بعشرين ققد حصل ذلك الثوب مقابلا للعشرين فلما حصل التراضي على هذا التقابل صار كل واحد منها مقابلا للآخر في المالية عندهما فلم يكن أخذصاحبه شيئًا بغير عوض . أما إذا باع عشرة دراهم بعشرين تقد أخذالعشرة الزائدة بغير عوضولايمكن أن بقال إن العوضهو الإمهال فيمدةالأجل فإن الإمهال ليس مالا أو شيئا يشار إليه حتى بجعله عوضاً عن العشرة الزائدة فقد ظهر الفرق يين الصورتين ( حياة القاوب ) وذكر في سبب تحريم الربا وجوه : أحسدها أن الربا له زيادة درهم من غير عوض فهــو حرام . والوجه الثاني إنما حرم عقــــد الربا لأنه يمنــــم الساس عن الاشتغال بالتجارة لأن صاحب الدرهم إذا ممكن من عقد الرباحف عليـــه تحصيل الزيادة من غير تعسب ولا مشقسة فيفضى ذلك إلى انقطساع منافع الناس بالتجارة وطلب الأرباح . والوجه الثالث أن الربا هو سبب انقطاع للعروف بين النـاس من القرض ، قلمــــا حرم الربا طابت النفوس بقرض الدراهم للمحتاج واسترجاع مثلها لطلب الأجر من

الله تعالى . والوجه الرابع أن تحريم الربا قد ثبت بالنص ولا بجب أن تـكون حكمة جميــع التكاليف معلومة للخلق فوجب القطع بتحـــريم الربا وإن كنا لانعلم وجه الحـكمة في ذلك ، وهذا تصريح بأن النص يبطل القياس ، لأنه جعــــل محليل الله و عرعه دليلا على بطـــــلان قياسهم (حياة القياوب) عن عبيادة بن الصيامت رضي الله تعالى عنيه أنه قال: قال عليسيه الصلاة والسلام « لاتبيعوا النهب بالنهب ولا الورق بالورق ولاالبر بالبر ولا الشعير بالشعبير ولا التمر بالتمر ولا اللبح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين ، يدا بيد ، ولكن يعوا الذهب بالورق والورق بالنهب والبر بالشعير والتمر بالمسلح يدا يسدكيف شئتم من التفـاصل » لأن تفاضلها لايكون ربا ، لأن الجنس معدوم فاحفظ ولا تكن من الفافلين ؛ ومانص على تحريم الربا فيــه إن كيــلا فهو كيــــلى أبداكالبر والشعير والتمر أو نص على تحريمه وإن وزنا فهو وزنى أبدا كالدهب ، والنصة ولو تعسورف مخلافه لأن النص قاطع وهو أقوى من العسرف والأقوى لايترك بالأدنى ومالانص فيه حمل على العرف كمغير الستة المذكورة وهي قوله عليسه الصلاة والسلام « لاتبيعو الدهب بالنهب » إلى آخره . واعلم أن الحيل الشرعية للاحتراز عن الربا وإن كانت جا ثزة عنــد بعض الفقهاء إلا أنها مكــروهة عنــد البعــض وهو الأرجح. صورتها رجل أراد أن يستقسرض عشرة دراهم من آخر بعشرة ونصف مدة شهسر مثل أن يبيع الرجل ثوبا يساوي عشرة بشرة إلى آخر ويسلسه ويأخذ منسه عشرة ، ثم يقول الآخر بين المجلس : أيم هذا الثوب بشرة ونصف ويشترى الستقرض منه بتلك القيمة عدة معلومة والربا فى هذه الصورة منسدفع ولسكن الأولى أن لايفعل مثل هسنده الحيلة لأن التقوى خسير من الفتــوى ، أو أن يعطى القرض إلى الستقــرض ثوباً يساوى اثني عشر درها بقــمتــه في مدة معاومة ثم يبيع المستقرض إلى الأجنبي بعشرة ثم الأجنسي إلى البائع الأول وهو المقسرض بعشرة أيضاً ويقــُول له أعط العشرة إلى فــلان الذي اشتريت هـــذا الثوب منــه ، فاذا أعطى البائع الأول الذي هو الشــتري من الأجنى والقروض من وجه عشرة دراهم إلى الستقــرض منه كان الستقـرض مـديونا له باثني عشر درهما والزيادة أيضاً في هـذه الصـورة ليسـت بربا ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتمز عن المعاملة الغمير الشرعية حتى لايؤ آخــذ في دار الآخرة. وتفصيل هذا فى الكتب الفقهية فعليك بمطالعة أصل هذه النقولة من الترجمة إلى العربيــة وادع لناقلها الفقير بالأدعية الحيرية تنل الشفاعة الصطفوية 'بعد التمسك بالسنـــة السنــة ، ولا تشكن في نعم الله الجلملة اللهاضة على العباد للذنية حتى لاعرم من السعادة السرمدية وأبصر ما أحضرتك بالإمعان والدقة النظرية .

## المجلس الثامن : فى فضيلة الصلاة مع الجماعة سورة البقرة — ( بسم الله الرحمن الرحب)

( إن الذين آمنوا ) بالله ورسله وبما جاءهم ( وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) عطفهما على مايسمهما لإناقتهما على سائر الأعمال الصالحة( لهم أجرهم عند وبهم ولاخوف عليهم ) من آت ( ولاهم يحزنون) على فائت ( قاضى بيضاوى ) .

روى عن الني عليه الصلاة والسلام أنه كان جالسا في المسحد، فدخل علمه شاب فعظمه وأجلسه مجنبه فوق أبى بكر رضى الله عنه ، ثم اعتذر الني عليه الصلاة والسلام إليه فقال : و يا أبا بكر إنما أجلسته أعلى منك أأنه ليس في الدنيا أحد يصلى على أكثر منه فانه يقول كل غداة وعشية : اللهم صل على محمـــد بعدد من صلى عليه وصل على محمــد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما نحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على محمدكما ينبغي الصلاة عليه فلذلك أجلسته أعلى منك » . روى عن النبي عليه الصلاة والسلام « من صلى الصلوات الحمَّس مع الجماعة فله خمسة أشياء : الأولم لايصيبه فقر في الدنيا . والثاني برفع الله تعالى عنــه عذاب القبر . والثالث يعطى كتابه بيمينه . والرابع بمــر على الصراط كالبرق الخاطف . والحامس يدخله الله تعالى الجنة بلأحساب ولاعذاب ﴾ ( مصاييح ) قال عليه الصلاة والسلام : « صلاة الرجل مع الجاعة خير من صلاة أرجين سنة في بيته منفرداً » . وروى أن الجاعة تفضل على المفرد بسبع وعشرين درجة . وفي الحبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ إِذَا كَانَ يُومُ القيامة محشر الله قوما وجوههم كالكواكب فتقول لهم اللائكة ما أعمالكم ؛ فقولون كنا إذا سمعنا الأذان قمنا إلى الطهارة والوضوء ولانشتغل بغيره، وقوما وجوههم كالقمر ، فيقال لهم: ماأعمالكم ؟ فيقولون كنا نتوضأ قبل الأذان ، وقوما وجوههم كالشمس فيقولون بســد السؤال: كنا نسمع النداء في المسجد » ( درة الواعظين ) روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إذا كر العبد للصلاة يقول الله تعالى للملائكة ارفعوا دنوب عبدي عن رقبته حتى يعبدني طاهراً فتأخذ الملائكة الذنوب كلمها فاذا فرغ العبد من الصلاة تقول الملائكة ياربنا أنعيدها عليه فيقول الله تعالى ياملائكتي لايليق بكرمي إلا العفو قد غفرت خطاياه » . وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ إِنْ اللهُ تعالى مِحْسَر مساجد الدنيا يوم القيامة كأنها بخت بيض قوائمها من العنسبر وأعناقها من الزعفران ورءوسها من السك وآذانها من الزبرجد الأخضر والمؤذنون بقودونها والأنَّة يسوقونها فيمرون في عرصات يوم القيامة كالبرق الحاطف فيقول أهل القيامة: أهؤلاء من اللائكة القرب بن أم من الأنبياء والرسلين ؟ فينادى لابل هؤلاء

من أمة محمــد عليه الصلاة والسلام يحفظون الصاوات بالجاعة » ولذا قال عليه الصلاة والسلام « من توضأ بالمــاء الجارى وصلى خلف الإمام القارى فقد استحق رحمة الله البارى » ( زبدة الواعظين ) روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « لمــا خلق الله تعالى جبرائيل عليه السلام على أحسن صورة وجعل له ستائة جناح طول كل جناح مابين الشرق والمفسرب نظر إلى نفسه فقال إلهي هل خلقت أحسن صورة منى ؟ فقال الله تعالى لا ، فقام جبر اثيل وصلى ركعتين شَكَرًا لله تعالى فقام في كل ركعة عشرين ألف سنة ، فلما فرغ من الصلاة قال الله تعالى ياجبرائيل عبدتني حق عبادتي ولايعبدني أحد مثل عبادتك لكن مجيء في آخر الزمان نبي كريم حبيب إلى يقال له محمد وله أمة ضعيفة مذنبة يصاون ركعتين مع سهو ونقصان فى ساعة يسيرة وأفكار كثيرة وذنوب كبيرة فوعزتى وجلالي إن صلاتهم أحب إلى من صلاتك لأن صلاتهم بأمرى وأنت صليت بغير أمرى ، قال جبرائيل يارب ماأعطيتهم في مقابلة عبادتهم ؟ فقال الله تعالى أعطيتهم جنة اللَّاوى ، فاستأذن من الله تعالى أن يراها فأذن الله تعالى له فأنى جبرائيل وفتح جميع أجنحته ثم طار ، فكلما فتح جناحين قطع مسيرة ثلاثة آلاف سنة ، وكلما ضم قطع مثل ذلك فطارً على هذا ثلثًائة عام فَعَجز ونزل في ظل شجرة وسجد لله تعالى فقال في سجوده : إلهي هل بلغت نصفها أو ثلثها أو ربعها ؟ فقال الله تعالى ياجير اثيل لو طرت ثلثاثة ألف عام ولو أعطتك قوة مثل قوتك وأجنحة مثل أجنحتك فطرت مثل ما طرت لاتصل إلى عشر من أعشار ما أعطيته لأمة محمد في مقابلة ركمتين من صلاتهم » ( مشكاة الأنوار )عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « من صلى على تعظما لى جعل الله تعالى من تلك الصلاة ملـكا له جناحان جناح بالشرق وجناح بالمغرب ورجلاه تحت الأرض السابعة وعنقه متصل بالعرش ويقول الله تعالى لهذا الملك صل طي عبدى كما صلى على نببي محمد عليه الصلاة والسلام فيصلى عليه إلى يوم القيامة » (زيدة الواعظين) قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « يروى عن الله تعالى أنه قال : ثلاث من حافظ عليهن فهــو ولى لى حقا ، ومن ضيعهن فهو عدو لى حقا . قيل يارسول الله وما هن ؟ قال : الصلاة والصوم وغسل الجنابة ، قال : هن أمانة بين الله وبين عبده ، أمر بالمحافظة عليهن ﴾ والمراد وقتها فقد ضيعها على ماروى في الحبر أن النبي عليه الصلاة والسلامقال ﴿ لِيلَّةَ أُسري في إلى السهاء وأسترجالا ونساء يضر ونعلى دوسهم فتسيل دماغهم كالنهر العظم يقولون ياويلاه وياثبوراه فقلت ياجر أثيل من هؤلاء ؟قال الذين يصاون الصلاة في غير وقتها »و الدليل علية وله تمالي (خلف من بعدهم خلف أضاعو الصلاة واتبعوا الشهوات) الآية ، وكذا إذا لم يصلها بالجماعة كما روىأن رجلاجاً.

إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنى رأيت في النام كأن في إحدى يدى عشرين ديناراً وفي الأخرى أربعة فسقط العشرون من يدى واحمرت الأربعة فقال عليه الصلاة والسلام هل صلت المشاء بالجماعة ؟ قال لا قال الساقط من يدك فضل الجماعة التي فانتك ، وأما الأربعة فالتي صليت فى بيتك لم تقبل منك (زهرة الرياض) قال عليه الصلاة والسلام « من حافظعلي الصلوات كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ علمها لم تكن له نورا وبرهانا ونجاة » ( تبيين المحارم ) قال عليه الصلاة والسلام ﴿ عشرة نفر لا يقبل الله صلامهم : رجل صلى وحداً بغير قراءة ، ورجل يصلى ولا يؤدى زكاته ، ورجل يؤم قوما وهم له كارهون ، ورجل بماوك آبق، ورجل شارب الخرمدمنا ، وامرأ ، زوجها ساخط علمها، وامرأة صلت بغير خمار ، والإمام الجابر الجائر،ورجل أكل الربا ،ورجل لانتهاه صاره عن الفحشاء والمنكر » قال عليه الصلاة والسلام « من لم ننبه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم نزده صلاته عند الله إلا مقتا وبعداً » وقال الحسن إذا لم تنهك صلاتك عن الفحشاء فلست عصل وردت صلاتك يوم القيامة على وجهك كالحرقة التخينة التوسخة (مكاشفة القلوب)وعن،معاذبن جبلوجابربن عبداللهرضيالله تعالى عنهماأتهماقالا لما عرج بالنبي عليه الصلاة والســــلام ليلة للعراج إلى السموات رأى فى السماء الأولى ملائكة يذكرون الله تعالى منذخلتهم الله تعالى ، وفي الثانية رأى ملائكة بركون الله تعالى منذخلتهم الله تعالى لا برفعون رءوسهم ، وفي النائسة رأى ملائكة يسجدون لله تعالى منذ خلقهم الله لا يرفعون وءوسهم إلا حين سلم عليهم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فرفعوا رءوسهم وردوا سلام النبي عليه الصلاة والسلام ثم سجدوا ثانيا إلى يوم القيامة ، ولذا صارت السجدة اثنتين ، وفي الرابعة رأى ملائكة يتشهدون ، وفي الخامسة رأى ملائكة مسبحين ، وفي السادسة رأى ملائكة مكبرين ومهالمين ، وفي السابعة رأى ملائكة مسلمين منذ خلقهم الله تعالى فهم قلب \_ النبي عليه الصلاة والسلام واشهى أن يكون له ولأمته هذه العبادات كالها فعلم الله تعالى همه واشتياقه عليه الصلاة والسلام فجمع عبادة ملائكة السموات السبع وأكرم نبيه عليه الصلاة والسلام بها وقال : « من أدى الصاوات الحس نال عبادة ملائكة السموات السبع » وسنة الأنبياء وحب اللائكة ونور المرفة وأصــل الإعان وواجبات السعاء وقبول الأعمال وبركة في المال والكسب وسلاح على الأعداء وكراهة الشيطان وشفيع بين صاحبها وبينملك اللوت وسراج في قبره إلى يوم القيامة وظل على رأسه يوم القيامة وتاج على رأسه ولباس على بدنه وستر بينه وبين النار وحجة بين بدى الرب وثقل في الميزان وجواز على الصراط ومفتاح للجنة ∢ . وقال النبي عليه الصـــلاة والـــلام ﻫ إذاكان يوم القيامة خرج شيء من جهنم اسمه ٣) درة الناصحين )

حريش من ولد العترب طوله ما بين الساء والأرض وعرسه من المشيرق إلى الغيرب فيقول جبرائيل عليه الصلاة والسلام ياحريش إلى أين تذهب ولمن تطلب ؟ فيقول خسة نفر : الأول تارك المسلاة ، والثانى مانع الزكاة ، والثالث عاق الوالدين ، والرابع شارب الحجر ، والحامس المشكلم فى المسجد بكارم الدنيا » فلذا قال الله تعالى (وأن الساجد أنه فلا تدعوا مع الله أحداً) فاعتبروا يأولى الأبصار ولا تكونوا من الفافلين ، (زبدة الواعظين) .

### المجلس التاسع : فى فضيلة التوحيد سورة آل عمران — ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(شهد الله أنه لا إله إلا هو) بين وحمدانيته بنصب الدلائل الدالة علمها وإنزال الآيات الناطقة بها ( والملائكة ) بالإقرار ( وأولوا العلم ) بالإيمـان بها والاحتجاج عليها ، شبه ذلك في البيان والكشف بشهادة الشاهد (قائما بالقسط) مقيما للعدل في قسمه وحكمه. وانتصابه على الحال من الله ، وإنما جاز إفراده بها ولم يجز جاء زيد وعمرو راكبا لعدم اللبس كقوله تعالى « ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة » أو من هو والعامل معنى الجُملة أى تفرد قائمًا أو أحقه لأنه حال مؤكدة أو على المدح أو الصفة المننى وفيه ضعف الفصل وِهو مندرج في الشهود به إذا جعلته صفة أو حالا من الضمير . وقرى القائم بالقسط على البدل من هو أو الحبر المحذوف ( لا إله إلا هو ) كرره للتأكيد ولمزيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوحيد والحكم به بعد إقامة الحجة وليتنى عليه قوله (العزير الحكيم) فيعلم أنه للوصوف بهما ، وقــــــــم العزير لتقدم العمَّلم بقدرته على العلم محكمته ، ورضهما على البدل من الضمير أو الصفة لفاعل شهد . وقد روى فىفضلها أنه عليه الصلاة والسلام قال ﴿ مِجَاء صِياحِهما يوم القيامة فيقول الله إن لمبدى هذا عندى عهداً وأنا أحق من وفي بالمهد أدخاوا عبدى الجنة » وهي دليل على فشل علم أصول الدين وسرف أهله (إن الدين عند الله الإسلام) جملة مستأنفة مؤكدة للأولى أى لادين مرضى عند الله سوى الإسلام وهو التوحيد والندرع بالشرع الذي جاء به النبي عله الصَّلاة والسلام ( وما اختلف الذين أونوا الكتاب ) من اليَّهود والنَّصارى أو من أرباب الكتب التقدمة في دين الإسلام فقال قوم إنه حق ، وقال قوم إنه مخصوص بالعرب ونفاء آخرون مطلقاً أو في التوحيد فثلث النصارى ، وقالت المهود عزير ابن الله ، وقيل هم قوم موسى عليه الصلاة والســــلام اختلفوا حده ، وقيل هم النصارى اختلفوا في أمر عيـــى عليــه الصلاة والسلام ( إلا من حد ما جاءهم العلم ) أى بعد ما علموا حقيقة الأمر أو تمكنوا روى عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ أَتَانَى جِبرَائيلَ وإسرافيلُ وعزرائيلُ وميكائيلُ علم الصلاة والسلام فقال جبرائيل : يارسول الله من صلى عليك عشر مرات أنا آخذ بيده وأمره على الصراط ، وقال ميكائل أنا أسقيه من حوضك ، وقال إسرافيل أنا أسجد ألله الله ما أرفع رأسي حتى يغفر الله له وقال عزرائيل أنا أقبص روحه كما قبضت أرواح الأنبياء علمم الصلاة والسلام » . قيل معنى « شهد الله » حكم الله وقضى ، وقيل أعلم الله أنه لاإله إلا هو ، وذلك ببيان الدلائل حيث أمكن التوصل إلى معرفة الوحدانية فهو تعالى أرشــــد عباده إلى معرفة توحيده ( تفسير اللباب ) قيل معنى شهادة الله : الإخبار والإعلام ، ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين : الاقرار والاعتراف بوحدانية الله تعالى . واختلفوا في « أولوا العلم » فقيل هم الأنبياء علمهم الصلاة والسلام لأنهم أعلم بالله تعالى ، وقيل هم علماء أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الهاجرين والأنصار ، وقيل هم علماء جميع الؤمنين ( نفسير الحازن ) وقال بعضهم : إن في هذه الآية دليلا على فضل العلم وشرف العلماء فانه لوكان أحد أشرف من العلماء لقرن الله اسمه باسم الملائكة دون العلماء . وعن البرازي عن النبي عليه المشركون بأديانهم وقال كل فريق منهم لادين إلا ديننا وهو دين الله منذ بعث الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام فكذبهم الله تعالى بقوله (إن الدين عند الله الإسلام) الذي جا. به محمد عليه الصلاة والسلام وهو دين الحق» (شيخ زاده) عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال: ﴿ لما نزل ــ الحمد للهرب العالمين ــ وآية السكرسي ، وــشهد الله أنه لاإله إلا هو \_ الآية ، و \_ قل اللهم مالكاللك \_ إلى قوله: بغيرحساب \_ تعلقن بالعرش وقلن يارب أترلنا على قوم يعملون بمعاصيك ؟ فقال الله تعالى : وعزنى وجلالى لايتلوكن عبد عند دير كل صلاة مكتوبة إلا غفرت له وأسكنته جنة الفردوس وأنظر إليه كل يوم سبعين مرة وأقضى له سبعين حاجة أدناها للغفرة وقرأ هـــــذه الآية ــ شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط لاإله إلا هو العزيزالحكم \_ فقال: وأنا على ذلك منالشاهدين ﴾ لفظ الطبراني ﴿ وَأَنا أَشَهِدُ أَنْكَ لَا إِلَّهِ إِلَّا أَنْتَ العَزِيرُ الحَكَمِ ﴾ عن عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ﴿ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول لله حرم الله النارعليه ﴾ المؤمن لاإله إلا الله محمد رسول الله خرج من فمه ملك مشـل طير أخضر له جناحان أبيضان

مكالان بالدر والياقوت أحدهما بالمشرق والآخر بالمغربإذا نشرهما تجاوزا الشرق والمغرب فيرتفع إلى السهاء حتى ينتهي إلى العرش وله دوى كدوى النحل فيقولله حملة العرش : اسكن بعزة الله وعظمته فيقول لا أسكن حتى يغفر الله لقائله فيعطيه الله سبعين ألف لسان فيستغفرون لصاحمه إلى يوم القيامة فاذا كان يوم القيامة جاء ذلك الملك فيأخذ بيد صاحبه فيحاوز مه الصراط ويدخله الجنة » (روضة العلماء ) عن جابر بن عبد الله عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال ليلة العراج: « لما عرج في إلى الساء رأيت مدينة من النور مثل الدنيا ألف مرة معلقة سلاسل من النور تحت العرش ولهـا مائة ألف باب مستقل في كل باب بستان مفروش برحمة الله وفي كل بستان قصر من النور وفي كل قصر دار من النور وفي كل دار سبعون حجرة من النوروفي كل حجرة بيت من النور وفوق كل بيت غرفة من النور ولسكل غرفة أربعمائة باب لكل باب مصراعان مصراع من النهب ومصراع من الفضة وفي مستقبل كل باب سرير من النور وطي كل سرير فراش من النور وفوق كل فراش جارية من الحور العين لو أبدت واحدة خنصه ها إلى دار الدنيا لغلب نور خنصرها الشمس والقمر ، فقلت يارب أهذا لني أم لصديق ؟ قال الله تعالى: هــذا للذاكرين آناء الليل وأطراف النهار وإن لهم عندى لمزيداً وأنا أوسع » ( تنبيه الغافلين ) عن النبي عليه الصلاة والسلام « أنه كان ذات يوم جالسا حزينا فأتاه جبر اثيل عليه الصلاة والسلام فقال يامحمد ماهذا الحزن أعطى الله تعالى لأمتك خمسة أشياء ولم يعطها لأحد قبلك : الأول قال الله تعالى : أنا عند ظن عبدى بى ولا يخالف ظنه . والثانى : من ستر عليه في الدنيا لا يفضحه يوم القيامة . والثالث : لم يغلق على أمتك باب التوبة مالم يغرغروا . والرابع : من أنى على الأرض خطيئة يتفرها الله له بعد أن يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله . والحامس : يرفع العذاب عن الأموات بدعاء الأحياء » (زهرة الرياض) قال أبن عباس رضى الله عنهما : خلق الله تعالى الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة وخلق الأرزاق قبل الأرواح بأربعة آلاف سنة فشهد الله لنفسه بنفسه قبل أن محلق الحلق حين كان ولم يكن سماء ولا أرض ولا بر ولا بحر فقال الله تعالى : (شهد الله أنه لاإله إلاهو والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط لاإله إلاهو العزز الحكم ) (تفسير الخازن) عن سعيدين جبير أنه قال : كان حول المبيت ثلثمانة وستون صا فلما نزلت هذه الآية الكريمة خروا سجداً . وقيل نزلت في فصاري نجران فيم ادعوا في عيسي عليه الصلاة والسلام (أبو السعود) وقال الكلبي : قدم المدينة على الني عليه الصلاة والسلام حبران من أحبار الشام ، فلما أبصرا المدينة قالا ما أشبه هذهالمدينة بصفة مدينة الني الذي بخرج في آخر الزمان . فلما دخلا على النبي عليه الصلاة والسلام عرفاه بالصفة فقالا له أنت محمد ؟ قال عليه الصلاة والسلام نع ، وقالا أنت أحمد ؟ قال أنا محمد

وأحمد قالا فإنانسألك عن شيء فانأخبرتنا به آمنا بكوصدقناك ، قال عليه الصلاة والسلام فاسألا فقالا أخرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فأثرل الله هذه الآية ، فآمنا وأسلما (أبوالسعود) عن أبي هر رةعن النبي عليه الصلاة والسلام: « عجىء الأعمال وم القيامة لتحراصا حمار تشفع فتحي الصلاة وتقول يا رب أناالصلاة فقول الله تعالى إنك على خير فتجى الصدقة فتقول يا رب أناالصدقة فيقول الله تعالى إنك على خير فيجيء الصيام فيقول يا ربأنا الصيام فيقول الله تعالى جتم على خير ، ثم بجيءالإسلام فيقول الإسلام وأنت السلام فيقول الله تعالى جئت على خير وبك آخذوبك أعطى » وإنما يقولذلك لأنالإسلام جامع هذه الحصال كلها ( سنانية ) نوع آخر : روى أن عيسي عليه الصلاة والسلام مر بقرية وفي تلك القربة قصار فقال أهل القربة لعيسي عليه الصلاة والسلام: إن هذا القصار محبس الماء ويصق فيه ويدنسه فادع الله أن لا يرده من حيث ذهب فقال عيسى عليــه الصلاة والسلام اللهم ابعث إليــه حية لا ترده حيا ، وكان القصار ذهب لقصر الثياب عند الماء ومعه ثلاثة أرغفة ، فلما استقر في موضع الماء نزل إليــه عابدكان يتعبد في جبــل ثمة فسلم وقال : هل من شيء تطعمني أو تريني حتى أنظر إليــه أو أشم ريحه فانى لم آكل شيئا منذ كذا وكذا ، فأعطاه رغيفا فقـال يا قصار غفر الله ذنبك وطهر قلبك ، فأعطاه الثاني فقال يا قصار غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فأعطاه الثالث فقال يا قصار بني الله لك قصراً في الجنة فرجع القصار إلى القرية ، فقال أهل القرية لعيسى عليه الصلاة والسلام: إن هذا القصار قد رجع فقال عيني عليه الصلاة والسلام: ادعوه إلى فدعوه فأتاه فقال عسى عليمه الصلاة والسلام يا قصار أخبرى ما فعلت اليوم من الحسنات فأعلمه قصة الماء والأرغفة والدعوات التي دعاها العابد ، فقال عيسي عليه الصلاة والسلام هات رزمتك ، فأتاه بها ففتحها فاذا فمها حية سوداء ملحمة بلجام من حديد فقال عيسي عليه الصلاة والسلام يا سوداء فقالت لبيك يا ني الله فقال ألست بعثت إلى هــذا ؟ قالت بلي ولكن حاء السائل من ذلك الجبل واستطحمه فأطعمه فدعا له ثلاث دعوات وكان ملك قائم يقول آمين فبعث الله إلى ملكا فألجمني بلجام من حديد فقال عيسي عليه الصلاة والسلام : يا قصار استأنف العمل فقد غفر الله لك . ( تنبيه الغافلين ) .

(حكى) أن إبراهم الواسطى رحمه الله كان واتفا بعرفات وفى يديه سبعة أحجار فقال لها أيتها الأحجار الشهدى أن أقول: لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فنام تلك الليلة فرأى فى منامه أن القيامة قد قامت وأنه حوسب وأمر به إلى النار فذهبوا به إلى باب من النار فاذا حجر من تلك الأحجار ألتى نفسه على باب النار فاجتمعت ملائكة المداب على رفعه فلم يقدروا ، ثم ساقوه إلى باب آخر فاذا عليسه حجر آخر من السبعة فلم يقدروا

على رفعه حتى ساقوه إلى سبعة أبوابها ، وكان على كل باب حجر من تلك الأحجار وهم يقولون كلهم : نشهد أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن عجداً رسول الله ثما ساقوه إلى العرش فقـال الرب تباركوتمالى : أشهدت الحجارة فلم يضيعواحقك فكيف أضيع أنا حقك وأنا شاهدعلى شهادتك ثم قال الله تعالى أدخاوه الجنة فلمادنا من الجنان وجد أبوابها مفلقة فجارت شهادة أن لا إله إلا الله وفتحت الأبواب كلها فدخل الرجل (كذا في المواعظ) .

### المجلس العاشر : في فضيلة التو بة

سورة آل عمران — ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(والدين إذا ضاوا فاحته ) فيلة بالغة في القبح كالونا ( أو ظلموا أنفسهم ) بأن أدنبوا أي ذنبكان ؛ وقيل الفاحشة ما يتعدى وظلم النفس الصغيرة ، ولمل الفاحشة ما يتعدى وظلم النفس ما ليس كذلك ( ذكروا الله ) تذكروا وعيده أو حكمه أو حقه العظيم ( فاستغفروا النفس بها بالندموالتوبة ( ومن يففر الدنوب إلاالله ) استفهام بمنى النقي معترض بين للمطوفين ، وللتصود به وصفه بسعة الرحمة وعموم النفرة والحلث على الاستغفار والوعد بقبول التوبة ( ولم يصروا على ما ضلوا ) أي ولم يقيموا على ذيوبهم غير مستغفرين لقوله عليه الصلاة والسلام « ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة » ( وهم يعلمون ) حال من لم يصروا أي ولم يصروا على قبح ضلهم عالمين به ( أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات بحرى من عنها الأنهار خالدين فيها ) خبر الذين إن ابتدأت به وجملة مستأنفة ميينقا قبلها إن عطفته على المتقين أو على الدين ينقون ولا يلزم من اعداد الجنالستين والتائمين جزاء لهم أن لا يدخلها غيرهم ( ونعم أجر العاملين ) لأن المتدارك والحبوب والأجير من اعداد النار للمكافرين جزاء لهم أن لا يدخلها غيرهم ( ونعم أجر العاملين ) لأن المتدارك والحبوب والأجير ولمل تبديل لفظ الجزاء بالأجر لهذه النكتة والمخصوص بالمدح عدوف تقديره ونعم أجر العاملين ولمن العاملين عن المغضرة والجنات. ( قاضى ) .

وعن سعيد عن التي عليه الصلاة والسلام أنه قال « لا مجلس قوم مجلساً لا يسلون فيه على التي عليه الصلاة والسلام الا كان عليم حسرة ، وان دخلوا الجنة لما يرون من التواب » . روى أبو عيسى الترمذى عن بعض أهل العلم أنه قال : اذا صلى الرجل على التي صلى الله تمالى عليه وسلم صلاة فى مجلس أجزأت عما كان فى ذلك الحجلس (شفاء شريف) قيل ترت هسنم الآية فى رجل عار جاءت امرأة تشترى منه تمرآ فا دخلها فى الحانوت وقبلها ثم ند على فى كل من أذنب ذنباً وطلب التوبة مما فعل من السكبائر من الزنا وغيره . قوله والتي نطف على المتقين أي اعدت المتقين والتائيين وقوله أولئك اشارة الى القريقين

وبجوز أن يكونوالذين مبتدأ خبره أو لئك (كشاف) . قوله فاستغروا فيه تطبيب لنفوس العباد وتنشيط وترغيب إلىالتوبة وحثعليها وردع عناليأس والقنوط من رحمة الله تعالى وأن الدنوب وإن جلت فان عفوه أجل وكرمه أعظم (كشاف) . قوله لذنوبهم . يعني لأجل ذنوبهم فتابوا منها وأقلعوا عنهاعازمين علىأتهم لايعودون إليها ، وهذه شروطالتوبة القبولة ( تفسير الحازن ). فوله وهم يعلمون ، قال ابنعباس : وهم يعلمون أنهامعصية . وقيل وهم يعلمون أن الإصرار ضار . وقيل وهم يعلمون أنالله تعالى علك معفرةالذنبوأن لهم وبآيتفرها . وقيلوهم يعلمون أنالله تعالى لا يتعاظمهالعفوعن الذنوب وإن كثرت . وقيل وهم يعلمون أنهم إن استغفروا غفر لهم ( تفسير اللباب) عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ إِن الله تعالى يقبل تو بة العبد ما لم يغرغر ﴾ ( منالصابيح ) والغرغرة ترددالروح فى الحلق . والمنىأن توبة المذنب مقبولة مالم تبلغ الروح الحلقوم ، إذَّعند الغرغرة عابن ما يُصيِّر إليه من رحمةأو هول وشدة ولا ينفعه حينتذ توبَّته ولا إيمانه لأن شرط التوبة العزم على ترك الدنب وعدم العاودة إليه وإعا يتحقق ذلك إذا أمكن من التاثب وهذا لا يتحققمنه لأنه لايقدر ( مجالسالرومي ) عن على بن أبي طالب عن النبي علىهالصلاة والسلامأ نمقال : « مُكتوب حول العرش قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام بأربعة آلاف سنة : وإنى لففار لمن تاب وآمنوعمل صالحا » ( تنبيه الغافلين ) روىأن جبرائيل عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي عليــه الصلاة والسلام فقال يا محمد إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول من تاب من أمتك قبل موته بسنة قبلت توبته . فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا جبرائيل السنة لأمتى كثيرة لغلبة الغفلة وطول الأمل فذهب جبرائيل عليبه السلام ثم رجع فقال يا محمد إن ربك يقول من تاب قبل موته بشهر قبلت توبته فقال عليمه الصلاة والسلام يا جبرائيل الشهر لأمتي كثير فذهب ثم رجع فقال يا محمد إن ربك يقول من تاب قبل موته بيوم قبلت ثوبته فقال عليه الصلاة والسلام يا جبرائيل اليوم لأمني كثير فذهب جبرائيل ثم رجع فقال يا محمد إن ربك يقول من تاب قبل موته بساعةقبلت توبته فقال عليه الصلاة والسلام يا جبرائيل الساعة لأمنى كثيرة فذهب ثم رجع فقال با محمد إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول من مضى حميع عمره في المعاصي ولم يرجع إلى قبــل موته بسنة أو شهر أو يوم أو ساعة حتى بلغ الروح الحلقوم ولم يمكن له النطق والاعتذار بلسانه وندم بقلبـه قد غفرت له. ( زبدة الواعظين ) عن عمر بن الخطاب أنه قال « دخلت مع النبي عليـــه الصلاة والسلام على رجل من الأنصار وهو في حالة النرع فقال له النبي عليـــه الصلاة والسلام تب إلى الله فلم يعمل بلسانه وأجال عينيه نحو الساء فنبسم الني عليمه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله ما حملك على التبسم ؟ قتال النبي عليه الصلاة والسلام إن هـــذا الريض لم يعمل بلسانه التوبَّة وأومأً

يبصره إلى السهاء وندم بقلبه فقال الله تعالى يا ملائكتي إن عبدي هجز عن التوبة بلسانه وندم بقلبه فلا أضيع توبته وندامته بقلبه اشهدوا أتى قد غفرت له » ( درة المجالس ) قال الله تعالى في سورة النور ( وتوبوا إلىالله جميعاً أيه للؤمنون لعلكٍ تفلحون ) وقال بعض الحكماء : تعرف توبة الرجل بأربعةأشياء : أولهاأن يمنع لسانه من الفضول والغيبة والنميمة والكذب. والثاني أن لامرى في قلبه حسداً ولاعداوة لأحدمن الناس . والثالثأن يترك أصحاب السوءولايصاحب أحداً منهم. والرابع أن يكون،مستعداً للموت نادماً على الذنب ومستغفراً لما سبق من ذنو به مجتهداً في طاعات ربه . وقال تعالى في آية أخرى ( يا أيها الذينآمنوا توبوا إلىالله نوبةنسوحا ) يعني صادقين في النوبة وبقال تنصحون أنه فيها . سئل عمر بن الخطاب عن النوبة النصوح فقال هي أن الرجليتوب من عمل السوء ولايعودإليه أبداً . وروىعنابن عباسررضيالله تعالى عنهما فيقوله تعالى ( تو بو إإلى الله توبة نصوحاً ﴾ قال التوبة النصوح بالقلب والاستغفار باللسان والإضار أن لايعود إليه أبدآ كاروى عن الني عليه الصلاة والسلاماً نه قال « المستغفر باللسان للصر على الذنب كالمسهزي و به » (روضة العلماء) عن ثابت البنانيأنه قال: بلغني أن إبليس عليه اللعنة بكي حين نزلتهذه الآية الـكريمة ( تفسير اللباب ) عن أبي بكر عن النبي عليــه الصلاة والسلام أنه قال « عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فان إبليس عليــه اللعنة قال أهلـكت الناس بالدنوب والمعاصي وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالهوى وهم يحسبون أنهم مبتدون » ( در منثور ) عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنعقال « قال إبليس يا رب وعرتك لا أزال أغوى بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الله تعالى وعزني وجلالي يا ملعون لا أزال أغفر لهم ما استغفروا » . عن عطاء بن خالد أنه قال بلغني أنه لمــا نزل قوله تعالى مجنوده وحثى التراب على رأسه ودعا بالويل حق جاءته جنوده مرت كل بر وعجر فقالوا مالك ما سيدنا ؟ قال آية نزلت في كتاب الله تعـالي لا يضر بعدها أحدا من بني آدم ذنب قالوا وما هي فأخبرهم قالوا نفتح لهم أبواب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون ويظنون أنهم على الحق فرضى بذلك » ( در منثور ) عن أنس بن مالك رضى الله تعـالى عنه أنه قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « قالـالله تعالى يا ابن آدم انك ما دعو تني ورجو تني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي ، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السهاء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتينك بقرامها مغفرة » ( أخرجه الترمذي ) وقد جاء في الحديث أنه عليـــه الصلاة والسلام قال « من لزم الاستغفار جمل الله له من كل صبق. مخرجاً ومن كل هم فرجاً ورزقه من حيث لا يحتب » . وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال و والله إنى لأستفر الله و أتوبا اليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ي وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال : « ياأبها الناس توبو اإلى الله في اليوم الله مرة » وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال و كل بني آدم خطاء وخير الحفالة بن التوبو في وقد روى عن ابن عباس رضي الله تعالى علم انه قال عليه المعلمة والسلام وحير الحفالة بن الأمم على المبقاء الله ي المبقاء الله ي المبقاء الله ي المبقاء الله المبقل المبقاء الله ي المبقاء الله المبقاء و الله ي المبقاء الله ي الله المبقاء الله المبقاء الله المبقاء و الله ي الله المبقاء المبقاء الله المبقاء المبقاء الله المبقاء الله المبقاء المبقاء المباه المبقاء الله المبقاء المبقاء المبقاء المبقاء المبقاء المبقاء المبقاء الله المبقاء المبقاء

المجلس الحادى عشر: فى فضيلة رجب المرجب سورة آل عمران — ( بسم اله الرحم الرحم)

(وسارعوا) بادروا وأقباوا (إلى مغفرة من ربكم) إلى مايستحق به الففرة كالإسلام والتوبة والإخلاص (وجنة عرضها السموات والأرض) أىعرضها كعرضهما ، وذكر الأرض للمبالغة في وسفها بالسمة على طريق التمثيل لأنه دون الطول . وعن ابن عباس : كسيم سموات وسبع أرضين لو وصل بعضها يعض (أعدت للمنتين) هيئت لهم ، وفيه دليل على أن الجنة مخلوقة وأنها خارجة عن هذا العالم. (قاضى) .

(وسارعوا) قرأ أهل المسينة والشامسارعوا بلاواو وقرأ الآخرون بالواو (إلى مغفرة من ربح) أي بادروا وسابقوا إلى الإسلام . وروى أي بادروا وسابقوا إلى الإسلام . وروى عنه إلى الإسلام . وروى عنه إلى المسالة إلى الهجرة . وقال الموال عنه إلى المباد إلى

عرضها فكيف طولها ؟ قال الزهرى أما صفة عرضها فهذه ، فأماطولها فلا يعلمه إلا الله وهذاعلى التعثيل لأأتها كالسموات والأرض لاغير معناه كعرض السموات والأرضين السبع عند ظنكم كقوله تعالى ( خالدين فيها ما دامت السموات والأرض ) يعى عند ظنكم وإلا فهما زائلتان .' وسئل أنس بن مالك عن الجنة أفى الساء أم فى الأرض ؟ فقال فأى أرض وسماء تسع الجنة قيل فأبن هي ؟ فقال فوق السموات السبع عمت العرش ، وإن جهنم تحمت الأرضين السبع ( معالم ) عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي عليمه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ جاءى جسرائيل وقال يامحمم لا يصلى عليك أحمد إلا صلى عليه سبعون ألف ملك ، ومن صلت عليمه اللائكة كان من أهل الجنة » روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « التكبيرة الأولى يدركهاالمؤمن.مع الإمامخير له من ألف حجة وعمرة وله من الأجركمن تصدق بوزن جبل أحد ذهبا على الساكن ويكتب له بكل ركمة عبادة سنة وكتب الله له براءتين براءة من الناروبراةةمن النفاق ولا غرجمن الدنيا حتى يرى مكانه في الجنةويدخل الجنة بلاحساب،واختلفوا في حدالتكبيرة الأولى فقال بعضهم إلى أن يفرغ الإمام من الفاعة ، وقال بعضهم إلى أن يبدأ الإمامالقراءة ، وذهب أكثر الفسرين . إلى الفول الأول ( مجالس الأنوار ) روىعن النبي عليهالصلاة والسلام أنه قال « من أحياأول ليلة من رجب لميمت قلبه إذا ماتت القاوب وصب الله الخبرمن فوق رأسه صباوخرج من ذنوبه كيوم وادته أمه ويشفع لسبعين ألفامن أهل الحطايا قداستوجبوا الناري كذافي لب الألباب للمولى تاج العارفين (أعرجية) عن أنس بن مالك عن الني عليه الصلاة والسلام أنهقال « من صلى بعد المغرب في ليلة من رجب عشرين ركمة بقرأ في كل ركعة فاعجة الكتاب والإخلاص وسلم عشر تسليات حفظه الله تعالى وأهل بيته وعياله من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة » ( زبدة ) روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « ألا إن رجب شهر الله الأصم فمن صام منه يوما إيمانا واحتسابا استوجب عليه رضوان الله الأكبر ومن صام يومين\ايصف الواصفون من أهل الـماءوالأرض ماله عند الله من الكرامة ، ومن صام ثلاثة أيام عوفي من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخــرة والجنون والجذام والبرص ومن فتنة الدجال ومن صام سبعة أيام غلقت عنه سبعة أبواب جهنم ، ومن صام تمانية أيام فتحت له تمانية أبواب الجنة ، ومن صام عشرة أيام لم يسأل من الله شيئا إلا أعطاه إياه ، ومن صام خمسة عشرة يوماغفر الله تعالى ذنوبه ماتقدموبدله بسيئاته حسنات ومن زاد زاد الله أجره » ( زبدة ) روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : ﴿ رأيت ليلة المعراج نهراً ماؤه أحلى من العسل وأرد من التلج وأطيب منالسك فقلت لجبرائيل لمن هذا ؟ قال لمن صلى عليك في رجب » . وعن مقاتل رضي الله تعالى عنه أنهقال إن في وراء جبل قاف أرماً بيضاء ترابها كالفضة سعتها مثل الدنيا سبع ممات مملوءة من الملائكة لوسقطت إبرة

لسقطت عليهم ويسدكل منهم لواء مكتوب عليه لاإله إلا الله محسد وسول الله مجتمعون كل ليلة جمعة من رجب حور جبل قاف يتضرعون بالسلامة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام ويقولون ربنا ارحم أمة محسد ولاتعذبهم ويستغفرون ويتضرعون إلى الصبح فيقول الله تعالى ياملائـكتى وعزتى وجلالى قد غفرت لهم ﴾ ( مجالس الأنرار ) قبل إن فى رَجب ثلاثة أحرف واؤه يدل على رحمـة الله وجيمه يدل على جرم العبــد وباؤه يدل على بر الله تعالى كأنه يقول ياعبدى جعلت جرمك وجنايتك بسين برى ورحمتى فلا يبقى لك جرم ولا جناية بحرمة شهر رجب ( مجالس الأنوار ) وقيل إن رجب بعد ماعضى يصعـــد إلى السهاء فيقول الله تعالى ياشهرى هل يحبونك ويعظمونك ؟ فيسكت ولايتكام حتى يسأل ثانيا وثالثا . ثم يقول : إلهى أنت ستار العيوب أمرت خلقك بأن يستروا عيوب غيرهم وسماني رسواك أصم أنا سمت طاعهم ولم أسمع معصيهم فلذلك سمى الأصم ، ثم يقول الله تعالى أنت شهرى معيب أصم وعبادى معيبون قبلتهم مع عيوبهم عرمتك كما قبلتك وأنت معيب وأغفر لهم بندامة واحسدة فيك ولا نكتب لهم المعاصى فيك ( أعرجية ) وقيل سمى أصم لأن السكريام السكاتبين يكتبون الحسنات والسيئات في سائر الشهور، وفيهذا الشهر يكتبون الحسنات ولايكتبون السيئات فلا يسمعون فيه شراً حتى يكتب ( مشكاة الأنوار ) وقال عليه الصلاة والسلام ॥ إن رجب شهر الله وشعبان شهرى ورمضان شهر أمتى » وأخرج أبو محمـــد الحلال فى فضائل رجب عن ابن عباس رضى الله تعالى عهما أنه قال : صوم أولُّ يوم من رجب كفارة ثلاث سنين والتانى كفارة سنتين والثالث كفارة سنة ثم كل يوم كفارة شهر كما فى الجامع الصغير . قال أبو هم يرة وضى الله تعالى عنه : إنه عليمه الصلاة والسلام لم يصم بعد رمضان إلا رجب وشعبان . أخرج البخاري ومسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام ﴿ إِنْ فِي الجِنَّةُ بَهِرًا يَقَالُ لَهُ رَجِبُ أَشَد بِياضاً مَنْ اللبن وأحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاء الله من ذلك البر » (أعرجية) وإنما سمى وجب لأن العرب ترجبه أي تعظمه تقول رجبت الشيء إذا عظمته ؟ ومن تعظيمهم له أن خدم الـكعبة يفتحون باب الـكعبة في هذا الشهر كلــه وفي سائر الأشهر لايفتحون إلا يوم الاثنين والخيس ويقولون الشهر شهر الله والبيت بيت الله والعبد عبد الله فلا يمنع عبد الله من بيت الله فى شهر الله (أعرجية) . حكى أن امرأة فى بيت القدس كانت عابدة إذا جاء شهر رجب تفرأكل يوم ( قل هو الله أحد ) اثنتي عشرة مرة تعظيا له وكانت تنزع اللباس الأطلس وتلبس ثوب البلاس فمرضت في رجب وأوصت ابنها بأن يدفنها مع بلاسها فكفنها ابنها في ثباب مرتفعة رياء **ل**لناس فرآها فى النام فقالت يابنى لم لم تأخذ بوصيتى إنى غير راضية عنك فانتبه فزعا ونبش قبرها فلم مجدها في قبرها وتحمير وبكي بكاء شديداً فسمع نداء يقول أما علمت أن من عظم شهر نا رجب

لانتركه في القبر فريداً وحيداً ( زبدة الواعظين ) . روى عن أبي بكر الصــديق رضي الله تعالى عنــه أنه قال إذا مضى ثلث الليل من رجب في أول جمعة لا تبتى ملائكة في السموات ولا في الأرض إلا وعجمعون في الكعبة فينظر الله لهــم ويقول بإملائكتي اسألوا ما شنتم فيقولون ربنا حاجتنا أن تغفر لمن صام رجب فيقول الله تعالى قد غفرت لهم . وعن عائشــة رضى الله تعالى عنها أنها قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام : ﴿ كُلِّ النَّاسِ جِياعِ يَوْمِ القِيامة إلا الأنباء وأهلهم وصائم رجب وشعبان ورمضان فاتهم شسباع لاجوع لهم ولا عطش » ( زبدة الواعظين ) روى في الحبر « إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الرجبيون ؛ فيخرج نور فيتبع جبرائيل وميكائيل عليهما الصلاة والسلام ذلك النور ويتبع الرجبيون ثم يمرون على الصراط كالبرق الخاطف ثم يسجدون لله تعالى شكراً لتجاوزهم الصراط فيقول الله تعالى أمها الرجبيون ارفعوا رءوسكم اليوم قد قضيم السجود في الدنيا في شهرى ارتحلوا إلى منازلكي ، (رونق المجالس) . حكى عن ثوبان أنه قال : كنا مع الني عليه الصلاة والسلام فمرونا عَمْرة فوقف عليه الصلاة والسلام فبكي بكاء شديداً ثم دعاً الله فقلت له لم بكيت يارسول الله ؟ فقال «ياثوبان هؤلاء يعذبون في قبورهم ودعوت لهم فخفف الله عنهم العذاب » ثم قال عليه الصلاة والسلام « ياثوبان لوصام هؤلاء يوما من رجب وما ناموا منه ليلة ماعذبوا في قبورهم » فقلت يارسول الله : أصوم يوم وقيام ليلة منه بمنع عذاب القبر ؟ قال عليه الصلاة والسلام « ياثوبان والذى بعثنى بالحق نبيا مامن مسلم ومسلمة يصوم يوما ويقوم ليلة من رجب يريد بهما وجه الله إلاكتب الله عبادة سنةصام نهارها وقام ليالمه . ( زبدة الواعظين ) قالوا الأحاديث الواردة فى صلاة الرغائب موضوعة والمتهم بوضعها ابن الجهم وبعد هذا التصريح لا اعتداد بكونها مذكورة فى بعض الـكتب والرسائل لأنانعرف أمر الدين وحصول الثوآب والعقاب من الشارع لمدم استفلال العقل فيه فتلك الصلاة في هذه الليلة لم يصلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه ولم محث علمها فلا محصل فها الثواب بليكون فعلها عبثًا محشى منهالعقاب (رومي) قال الماوردي في الإقناع : يستحب صوم رجب وشعبان . وأما الصلاة فلم يثبت فيه صلاة مخصوصة تختص به فعليَّ هـــــذا ينبغي بمن لهديانة وإذعان أن لايلتفت إلى ما انكب عليه الناس في هذا الزمان ولا يغتر بشيوعه في دار الإسلام وكثرة وقوعه في البلاد العظام من صلاة الرغائب فى ليلة الجُمَّة الأولى منه لمـا روى أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فسكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار » وفي حديث آخر أنعليه الصلاة والسلام قال : « شمر الأمور محدثاتها » وكل منهذين الحديثين يدل علىكون تلك الصلاة في هذه الليلة بدعة وضـــلالة لــكونها من محدثات الأمور لعدم وقوعها في عصر

السحابة والتابين ولا في عهد الأتمة الجبدين بل حدثت بعد المائة الرابعة من الهجرة النبوية ولتنك لم يعرفها التقدمون ولم يشكاموا فيها وقد ذمها العلماء من أعيان التأخرين وصرحوا بأنها بدعة قبيحة مشتملة على منكرات فاترك هذا واعتصم بالطاغات حتى نجد الجنات العالمات وعلو المراتب والدرجات (مجالس روى) كما قال صاحب مجمع البحرين في شرحه إن رجلا يوم الحيد في الجبانة أراد أن يصلى قبل العبد فنها، على حكرم الله وجهه نقال الرجل يا أمير لا أمير حق أعمل أن الله تعالى لا يشب على فعل حق يعد المراق الله تعالى يعذبك به المؤمنين إنى أعلم أن الله تعالى يعذبك به خلافتك لوسوله خذ ما حررته ولا تمكن من المشتبين (من مجالس روى ملخصا) . وفي الحجر عن النبي صلى الله تعالى علم والمنافق المنه أوان أخير عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لا خلق الله تعالى وجوء الحورمن أربعة ألوان أييض وأخضر وأصفر وأحفر وأحفر وخاق بذبها من الزعفران والمسك والعنبر والمكافور وشرها من التعلق من المنافق ولو بسقت بسقة في الديل من المنافق من أمايع رجاها إلى ركبتها من الزعفران الطيب ومن ركبتها إلى سرتها من الساك ومن سرتها إلى عنقها من الساك ومن من ركبتها إلى ركبتها من الزعفران الطيب ومن ركبتها إلى سرتها من الساك ومن سرتها إلى عنقها من المنافق والم من أسماء الله تعالى ماين منكبها فرسخ وفي الصارت مسكا مكتوب في صدرها اسم زوجها واسم من أسماء الله تعالى ماين منكبها خلاخيل من المعلور والؤلؤ ق ( دقائق الأخبار ) .

## المجلس الثانى عشر : فى فضيلة الرجال على النساء سورة النساء — (بسم الله الرحمن الرحم)

(الرجال قوامون هي النساء) يقومون علمين قيام الولاة على الرعية وعلى ذلك بأمرين وهبي وكسبي قتال (عالم النساء بكالماله وحسن وكسبي قتال (عالم النساء بكالماله وحسن التدبير ومزيدالقوة في الأعمال والطاعات ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية و إقامة النماش والشهادة في مجامع القضايا ووجوب الجهاد والجمة ونحوها والتحديب وزيادة السهم في للبراث والشهادة في وعام القضايا ووجوب الجهاد والجمة ونحوها والتحديب والنفقة . روى أن سعد بن الرسمة أحد نتماء الأنصار نشرت عليه المرأته حبية بنت زيد بن أى زعير فلطمها فانطلق بها الرسع أحد نتماء الأنصار نشرت عليه المرأته حبية بنت زيد بن أى زعير فلطمها فانطلق بها أبوها إلى رسول النمال التقالم عليه وسلم فشكاه قتال عليه الصلاة والسلام الا لتقتص منه فترات فقال هارونا أمراً وأرادالله أمراً والذي أرادالله عراقيا عنه عنها في النمال والمحالية المنافق الناس والمال (عالم المنافق الناس والمال (عالم الناس) مخط الله إعاد الوعد والتوفيق الأوالال وعنا حفظ النه إعداد الوعد والتوفيق الأوالال وعنا حفظ النها عنه المنافق الناس والمال (عالم حفظ النه إعداد وقيق الدى حفظ النها عنه المناسبة عليه المناسبة المناس الناس والمال وعدو التوفيق الأوالال وعناس حفظ النها عليه والمناس المناسبة والمناس والمناسبة والمناس والمناس والمناس والمناسبة والتوفيق الأوالال وعدو التوفيق الأمر والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة وعدو التوفيق الناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة وعدو الوقية والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة وعلى وعلى المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة وعلى المناسبة والمناسبة وعلى المناسبة وعلى المناسبة وعلى المناسبة وعلى المناسبة وعالم وعلى وعلم المناسبة والمناسبة وعالم وعلى وعالم والمناسبة والمناسبة وعالم والمناسبة وعالم وعالم والمناسبة والمناسبة وعالم والمناسبة والمناسبة وعالم وعالم والمناسبة وعالم والمناسبة وعالم والمناسبة وعالم وعالم وعالم والمناسبة وعالم وعالم والمناسبة وعالم والمناسبة وعالم وعال

الله لهن عليهم من الهر والنفقة والقيام محفظهن والذب عهن وقرى عا حفظ انه بالنصب على آن ما موسولة فانها لوكانت مصدرية لم يكن لحفظ فاعلوالمعنى بالأمم الذى حفظ حق انه أو طاعته وهو التعفف والشففة على الرجال. ( قاضى بيضاوى)

نزلت هذه الآيةفي سعدين الربيع الأنصارىلطمامرأته بنت محمد بنمسلمة فجاءتإلى وسول الله فأمر بالقصاص فنرل عليه جبرائيل من ساعته مهذه الآية ( الرجال قوامون على النساء ) يعنى مسلطون في أمور النساء وتأديبهن ( أبوالليث ) روى عن فضيل بن عبيدة أنه قال : دخل رجل فصلى صلاة فقال اللهم اغفر لى وارحمني فقال رسول الله صلى الله تعالى عليموسلم « عجلت أيها الصليء إذا صلبت فاقعد فاحمد الله عاهو أهله وصل على ثم ادعه، شم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على الني عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام له ﴿ أَجِ السلى ادع عجب ، ادع عجب كذلك من ممم اسمىفصلىعلىاستجابالله كل دعائه » روى عن أبى هريرة أنعقال : قال عليه الصلاة والسلام ﴿ خَيرَ النساءامرأة إن نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غيما حفظتك في مالك ونفسها » ثم تلا عليه الصلاة والسلام ( الرجال قوامون على النساء ) يعني مسلطوت على تأديبهن وأمورهن . وروى عن أنس بن مالك أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام ﴿ المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها تدخل من أي باب شاءت مَنْ أبواب الجنة » رواه أبو نعيم ، عن عبد الرحمن بنعوف أنهقال : قال عليه الصلاة والسلام « الرأة الصالحة خير من ألف رجل غير صالح وأيما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام أغلق عنها سبعة أبواب النار وفتحت لها ثمانيــة أبواب الجنة تدخل من أبها شاءت بغير حساب » . وروى عن عائشة رضي الله عها أنها قالت : قال وسول الله عليه الصلاة والسلام ﴿ مَا مِنْ امْرَأَةُ تحيض إلا كان حيضها كفارة لمــا مضى من ذنوبها وإن قالت في أول اليوم الحمد لله على كل حال وأستغفر الله من كل ذنب كتب الله لها براءة من النـار وجوازاً على الصراط وأمانا من العذاب ورفع الله تعالى لها بكل يوم وليسلة درجة أربعين شهيداً إذا كانت ذاكرة ثم تعالى فى حيضها α . وقال الحسن البصرى هذه للنساء الصالحات للطيعات لزوجها فى الأمور الشرعية (حكى) أن رجلا في عهد آلنبي عليــه الصلاة والسلام خرج غازيا فقال لامرأته لا تخرجي من هذا البيت حتى أرجع إليك فمرض أبوها فأرسلت رسولًا إلى رسول الله فقال عليـه الصلاة والسلام أطيعي زوجك وكذا مرة بعد مرة فأطاعت زوجها ولم تخرج من البيت فمات أبوها ولم تره فصبرت على ذلك حتى رجع زوجها إليها فأوحى الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قد غفر لها باطاعة زوجها . وروى عبد الله بن مسعود رضى الله تمالى عنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام ﴿ إِذَا غَسَلَتَ الدُّأَةُ ثِيابٍ زُوجِهَا كُتُبِ اللَّهُ لَمَّا أَلْف حسنة وغفر لها أَلْني خطيئة واستغفر لها كل شيء طلمت عليه الشمس ورفع لها ألف هرجة » رواه أبو منصور في مسند الفردوس . وأما ذمهن فروى عن على رضي الله عنه أنه قال : دخلت أنا وفاطعة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فوجدناه باكيا فقلنا ماذا يكـك يا رسول الله ؟ فقال ﴿ وأيت النساء ليلة أسرى في إلى الساء في شدة عذاب فذكرت شأنهن وبكيت قلت يا رسول الله ما الذي رأيت قال رأيت امرأة معاقة من شعرها ويغلي دماغ رأسها ورأيت امرأةمعلقة بلسانهاقد أخرجت يدهامن ظهرها والقطران يصب في حلقها ورأيت امرأة معلقة بثديبها من وراء ظهرها والزقوم يصب في حلقها ورأيت امرأة معلقة قد شدت رجلاهامع يديها إلى ناصيتها وقد سلطت علمها حيات وعقارب ورأيت امرأة تأكل جسدها والنارتو قدمن تحتيا ورأيت امرأة يقطع جسدها عقراض من النار ورأت امرأة مسودة الوحه وتأكل أمعاءها ورأت امرأة صاءعمياء خرساءفي تابوت من نار بحرج دماغها من منخرهاو بدنها منتن من البرص والجذام ورأيت امرأة وأسها كرأس الخزرو بدنها كبذن الحارلها ألف ألف نوع من العذاب ورأيت امرأة على صورة الكلب تدخل العقارب والحيات من قبلهاأو من فيهاو غرجمن دبرها واللائكة يضربون على رأسها عقامع من نار ۾ فقامت فاطمة وقالت ما أني و ماقرة عني أخرى ما كانت أعمال هذه النساء ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « يافاطمة أما العلقة بشعرها فكانت لا تكم شعرها من الرجال ، وأما العلقة بلسانها فكانت تؤدى زوجها بلسانها» ثم قال عليه الصلاة والسلام «مامن امرأة تؤدى ووجها بلسانها إلا جل الفلسانها يوم القيامة سبعين ذراعاً شم عقد خلف عقها » وروى عن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ أَمَّا امر أَهْ عَذْ بِسَروجِهِ لمسامها فير في لعنةالله وسخطهولعنةاللائكةوالناس أجمعن » وروىعن عبَّان رضيالله تعالىعنه أنه قال سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول«ما من امرأة قالت لزوجها ما رأيت منك خيراً إلا أحبط الله عملها سبعين سنة ولو كانت تصوم النهار وتقوم الليل» «وأما الملقة بنديها فكانت ترضع أطفالَ الحلق من غير أمر زوجها وأما العلقة برجليها فكانت امرأة تخرج من بيتها بغير إذن الزوج ولا تفتسل من الحيض والنفاس. وأما الني تأكل جسدها فكانت تنزن للرجال وتغتاب الناس. وأما التي يقطع جسدها مقراض من النمار فكانت تشهر نفسها للناس يعني ليروا زينتها وتحب كل من براها بهذه الزينة من الرجال وأما التيشد رجلاها مع يدمها إلى ناصيتها وسلطت عليها الحيات والعقارب فكانت تقدر على الصلاة والصيام ولم تتوضأ ولم تصل ولم تعتسل من الجنابة . وأما التي رأسها كرأس الخنزير وبدنها كبدن الحار فكانت عامة وكاذبة . وأما التي على صورة الـكلب فكانت فنانة تبغض روجها » وروى عن أبى ذر **أنه قال سمت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول « أنما امرأة قالت لزوجها عليك لعنة الله** 

وهي ظالمة لعنها الله تعالى من فوق سبع سموات وكلشيء خلقهالله تعالى إلا الثقلين » أي الإنس والجن ، وروى عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ أَيَّا امرأة أدخلت على زوجها الغم في أمر النفقة أوكلفته مالا يطيقه لا يقبل الله منها صرفا ولا عدلًا » وروى عن عبدالله في عمر أنه قال سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لو كان جميم ما فىالأرض:هبا وفضة وحملته امرأة إلى بيتزوجها ثم فخرت عليه يوما من الأيام بقوله امن أنت إنما المال لىولا مال لك أحبط الله عملها ولو كان كثيراً » وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ممعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول « أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه لعنهاكل شيءطلعتَعليه الشمس والقمر حتى ترجع إلى بيت زوجها ﴾ وروى ابن عباس رضي الله تعالى عنهماأ نه قال قال عليه الصلاة والسلام « المرأة إذا خرجت من باب دارها مزينة ومعطرة بالطب والزوج بذلك راض بنى لزوجها بكل قدم بيت فى النار » نعوذبالله الملك الجبار ، وروى عن طلحة مِن عبد المَّدرضي الله تعالىءنه أنهقال سمعت رسول الله صلىالله عليهوسلم يقول ﴿ أَيمَا امرأة كلحت فى وجه روجها فتدخل عليــه الغم فهي فيسخط الله إلى أن نضحك في وجه روجها فتدخل عليه السرور » وروى عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال عليــــه الصلاة والسلام ﴿ إِذَا دَعَا الرَّجَلِ امْرَأَتُهُ إِلَى فَرَاشَهُ فَامْتَنْعَتْ فِياتَ الزُّوحِ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنْهَا الْلائكَةُ حَتَّى تصبح » رواه البخارى ومسلم وغيرها ، وروى عن سلمان الفارسي أنه قال : دخلت فاطمةً رضى أنه تعالى عنها على رسول الله فلما نظرت اليــه دمعت عيناها وتغير لونها فقال عليــه الصلاة والسلام «مالك يا بنتى» قالت يا رسول الله كان بيني وبين على البارحة حماح ونشأ من الكلام أن غضب على بكلمة خرجت من في فلما رأيت أن عليـا قد غضب ندمت وغممت فقلت له يا حبيبي ارض عني وطفت حوله اثنتين وسيعين مهة حتى رضي عني وضحك بعثى بالحق نبيا إنك لو مت قبل أن ترضى عليا لم أصل عليك ثم قال « يا بنتي أما علمت أن رضا الزوج هو رضا الله وغضب الزوج هو غضب الله . يا بنتي أيما امرأة عبدت عبادة كعبادة مريم بنت عمران ثم لم يرض عنها زوجها لا يقبل الله تعالى منها يا بنتى أفضل أعمال النساء إطاعة الزوج وبعدها ليس لها عمل أفضل من الغزل ، يا بنتي جلوس ساعة عند الغزل خير لهن من عبادة سنة ويكتب لهن بكل طاقة أى بكل نوع من الثياب من عزلهن ثواب شهيد ، يا بنتي إن الرأة إذا غزلت حتى تكسو زوجها وصبيانها وجبت لها الحنة ﴿ أَيَّا رَجِّلَ كَانَ لَهُ امرأتانَ فَلَمْ يَعْدُلُ بَيْنِهِمَا فَى النَّفَقَةُ وَلَمْ يَسُو بَيْنِهِما فى المُضجِّع والطُّم والسُّرب

فهو برىء منى وأنا برىء منه ولا نصيبله فى شفاعتى إلا أن يتوب » وقال عليهالصلاة والسلام « من كان له امرأتان ثمال إلى إحداها دون الأخرى » وفى رواية « ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ماثل » . (كذا فى مرشد التأهلين ) .

#### المجلس الثالث عشر : في فضيلة بر الوالدين سورة النساء — ( بسم الله الرحمن الرحم)

(واعبدوا الله ولا تصركوا به شيئا) سها أو غيره ، أو شيئا من الإثبراك جليا أو خيا (والبتاى وبالوالدين إحسانا) وأحسنوا بهما إحسانا (وبدّى القربي) وبصاحب القرابة (والبتاى والساكين والجار ذى القربي) الذى قدم الجوار قرب واتسال بنسب أو دين ؟ وقرىء بالنصب على الاختصاص تعظيا خظفاه (والجار الجنب) البعيد أو الذى لا قرابة له ، وعنه عليمه الصلاة والسلام « الجيران ثلاثة فجار له ثلاثة حقوق حق الجوار وحق الإسلام ، وجار له حقل وحق القرابة وحق الإسلام ، وجار له حق واحد حق الجوار وحق الإسلام ، وجار له حق واحد حق الجواروهو الشرك من أهل الكتاب » (والصاحب الجنب) الرفيق في أمر حسن كان محتالا كتام وتصرف وصناعة أو سفر فانه صحبك وحصل بجنبك وقيل المرأة (وابن السيل) للسافر أو الضيف ( وما ملكت أعانكم) السيد والإماء ( إن الله لا يحب من كان مختالا) . المسافر أو الضيف ( وما ملكت أعانكم) السيد والإماء ( إن الله لا يحب من كان مختالا) .

وعن عامر تن ربيعة أنه قال : سمعت رسول الله عليه السلاة والسلام يقول و من صلى على صلاة صلت عليه الملائكة كا صلى على فليقال من ذلك العبد أو ليكثر » (شفاء شريف) قال الله تعالى ( وقفى ربك ) أى أمر أمراً مقطوعا به (أن لا تعبدوا إلا إباه وبالوالدين إحساناً ) بأن نحسنوا بالوالدين لأنهما السبب الظاهر للوجود والتعيش ( إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاها فلا تقل لهما أف ) للا تضجر ما يستقدر منهما ويستقل من مؤتهما ، وهو صوت يدل على تضجر ( ولا تنهرها) ولا تزجرها عما لا يعجبك باغلاظ ( وقل لهما قولا كريما) جيلا ( واخفش لهما جناح الله ل ) تذلل لهما وتواضع فيهما ( من الرحمة ) من فرط رحمتك لهما وعطفك عليما لا تقالها إلى كل من كان أققر خلق الله تعالى البهما ( وقل رب ارحمهما ) وادع الله تعالى بأن يرحمهما برحمتها اليقة و كارياني صغيراً ) رحمة شل المجموعة وتربينهما وإرشادها لى فى حال صغرى ( قاضى ييضاوى ) . ( ت ) عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « اعبدوا الرحمن » أي أفروه بالعبادة لأن الستحق للعبادة هو الله تعالى فمن أشرك فى عبادة ربه شيئا لا يقبل منه عمله وهو فى الآخرة من الحاسرين كا قال الله تعالى ( لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن علمك ولتكونن ) . ( على التاصين )

من الخاسرين) فعلى العاقل أن مخلص في عبادة ربه كا قال الله تعالى ( فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاصالحا ولايشرك بعبادة ربه أحدا) (زبدة الواعظين) يقال للوالد على الولدعشرة حقوق: الطعام إن احتاج، والحدمة إن احتاج، والإجابة إن دعا، والإطاعة إن أمرغبر معصية، والتكلم معه باللين دون الفلظة ، وإن اجتاج إلى الكسوة كساه إن قدرعلبها ، والشي خلفه ، والإرضاءله بما رضى لنفسه ، والإكراه له يما يكره لنفسه ، والدعاء له بالمفرة كلما دعا لنفسه ( تنبيه الغافلين ) عن الفقه أنه قالسيل عن الوالدين إذا مانا ساخطين على الولد هل يمكن أن يرضهما بعدوفاتهما ؟ قيلَ يمكن بثلاثة أشياءً: أولها أن يكون صالحًا ، والتاني أن يصل قرابهما وأصدقاءها ، والثالث أنيستغفر لهماويدعو لهما ويتصدق لهما ( تنبيه الغافلين ) عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاو السلام قال « لايستقيم إعان العبد حتى يستقيم قلبه ولايستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل المؤمن الجنة حتى يأمن جاره من لسانه » وقال عليه الصلاة والسلام « من أكرم جاره وجبت له الجنة ومن آذى جاره لعنه الله واللائكة والناس أجمعون » ( حياة القاوب ) عن النبي عليـــه الصلاة والسلام أنه قال « من أنفق على الضيف درهما فكأنما أنفق ألف درهم في سبيل الله » وقال النبي غليه الصلاة والسلام « مامن أحد يأتيه الضيف فأكرمه إلا فتــح الله له بابا من الجنة » . ( حكى ) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا جاءه ضيف قام بنفســه عُدْمه فقيل في ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ الملائكَةُ يَقُومُونَ فى منزل فيه ضيف فأنا أستحي أن أجلس واللائكة قائمون » ( أعراجية ) عن الني عليه الصلاة السلام أنه قال: ﴿ أُخْدِنَى جَرَائِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فَقَالَ : إِنَّ الضَّيفِ إِذَا دخل على أخبه المسلم دخلت معه ألف بركه وألف رحمة وغفر الله ذنوب أهل ذلك البيت ولو كانت ذنوبهم أكثر من زيد البحر وورق الأشجار وأعطاه الله تعالى ثواب الف شهيد وكتب له بكل لقمة أكلها الضيف ثواب حجة مبرورة وعمرة مقبولة وبني الله تعالى له مدينةً في الجنة ، ومنَّ أكرم ضيفًا فكأنما أكرم سبعين نبيًا » (كنز الأخبار ) روى عن أبي هربرة عن النبي عليه الصلاة والسلامأنه قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقه جارية وولد صالح يدعو له بالمفرة وعلم ينتفع به يعده » ( تنبيه الغافلين ) قال عليه الصلاة والسلام : « تصدّقوا فان الصدّقة فكاك من النار » . وروى عن بعض أعمل العلم أنه قال: أفضل الأعمال إجاعة بطن شبعان بالصيام ( أخلص الحالصة ) روى أن وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما حث الناس على الصدقة حين أراد الحروج إلى غزوة تبوك جاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم فقال يارسول الله كانت لي تمانية آلاف درهم فأمسكت منها لنفسى وعيالى أربعة آلاف درهم وأقرضت منها لربي

أربعة آلافدرهم فقال عليه الصلاة والسلام «ياعبد الرحمن بارك الله لك فيا أمسكت وفها أعطيت » وقال عثمان من عفان يارسول الله على جهاز من لاجهازله فنزلت هذه الآية ( مثل الدين ينفقون أموالهم في سبيل إلله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله بضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ) قال الفقيه : المتصدق كمثل الزارع فانكان الزارع حاذقا في عمله ويكون البنرجيداً وتكون الأرض عاملة يكون الزرع طيبا كثيراً فكذلك إذاكان النصدق صالحاوالمال طياحلالا ووضع موضعه فيكون الثواب أكثر ( شفاء أندوعي ) وقال الفقيه أبو الليث : قد ذكر الله تعالى في التوراة والإنجيلوالزبوروالفرقان وجميع كتبه وأمر في جيمها وأوحى إلى جميع رسله بجعل رضاه في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين . وسئل الني عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل؟ ققال عليه الصلاة والسلام « الصلاة في وقتهائم برالوالدين شم الجهاد في سبيل الله » (كذافي التنبيه) وبقال ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث ، لانقبل واحدة منها بغير الأخرى : الأولى قوله تعسالي ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) فمن صلى الصلاة ولم يؤد الزكاة لانقبـــل الصلاة منه . والثانيـــة قوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) فمن أطاع الله تعالى ولم يطع الرسول لانفيل إطاعته لله . والثالث قوله تعالى ( أن اشكر لى ولوالديك ) فمن شكــر الله تعالى ولم يشكــر لوالديه لايقبل الله تعالى شكره والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليـــــه وسلم « من أرضى والديه ققد أرضى خالقه ومن أسخط والديه فقد أسخط خالقه»(تنبيه الغافلين ) روى أن سليان عليه السلام سافع بين السهاء والأرض حتى بلغ عمراً عميقًا فرأى في البحر مُوجًا هائلًا فأمر الربيج أن تسكن فسكنت الربح فأمر عفرينا بأن يفوس في البحر فغاص العفريت فلما بلغ قعره رأى قبـــة من درة بيضاء لاتقب لها فأخرجها ووضعها بين يدى سلبان عليــــه السلام فتعجب من ذلك فدعا الله فانفتح باب القبة فاذا فيها شاب ساجد، فقـال سليان عليــــه السلام من أنت أمن اللائكة أم من الجن أم من الإنس. ؟ قال بل أنا من الإنس فقال سلمان عليه السلام بأى سبب نلت هـــذه الكرامة قال بير الوالدين لماكانت والدبي مجوزاً كنت لافي الأرض ولا في الساء ، ولما توفيت كنت أدور على ساحل البحـــــر فرأيت فيه قبة من درة فقربت إلها فانفتحت القبة لي فدخلت فها فانطبقت القبية باذن الله تعالى فكنت لاأدرى أقى الهواء أنا أم في الأرض ورزقى الله فيها ؛ فقال سلبان عليه السلام كيف يرزقك الله فيها ؟ قال إذا جعت خلق الله فيها شجرة وعليها ثمر فرزقني منه وإذا عطشت ينسع---منها ماء أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأيرد من الثلج ، فقال سليمان عليه السلام كيف تعلم الليل والنهار فيها ؟ قال: إذا الفجر الصبح ابيضَ القبة فأعرف أنه نهمار ، وإذا غربت الشمس تكون القبة فى الظلام فأعرف أنه جاء الليل فدعا الله تمالى فا نطقت القبة وهوفها كما كانت ( مجمع اللطائف ) . حكى أن موسى عليه السلام قال : إلهى أربى جليسى فى الجنة ، فقد لا الله تمالى الهد الفلانى إلى اللهد الفلانى إلى السوق القلابى فهذا الشرجل قصاب وجهه كذا فهو جليسك فى الجنة المنفس عليه السلام إلى ذلك الدكان فوقف هناك إلى وقت الغروب فأخذ القصاب قطعة لحم وطرحها فى زنبيل ، فلما إنصرف قال موسى عليه السلام ؟ هل لك فى الضيف ؟ قال نعم فمضى معه حق دخل داره فقام الرجل وطبيع من ذلك اللحم مرفة طبية ثم أخرج من داره زنبيلا فيه مجوز وغسل ثوبها وجففه وألبسها ثم وضعها فى الزنبيل فركت العجوز شفتها . قال موسى عليه السلام قد رأيت شفتها . قال موسى عليه السلام قد رأيت شفتها . قال موسى عليه السلام قد رأيت شفتها . قال موسى عليه السلام الذي ضنعت ؟ قال إن هذه والدى قد صفف حتى لا تقدر على القمود ، فقال موسى عليه السلام لك البشارة ، أنا موسى وأت جليسى فى الجنة ، يسرها أنه عوس عليه السلام لك البشارة ، أنا موسى وأت جليسى فى الجنة . يسرها أنه عوره والعمدة .

(حتى) أن مجوسا أتى إبراهيم علىه السلام فاستضافه، فقال له إبراهيم عليه السلام ما أمنيفك حتى نخرج عن دينك وتترك الحجوسة وانصرف؟ فأوحى الله باإبراهيم ماتسفه حتى يخرج عن دينك وتترك الحجوسة وانصرف؟ فأوحى الله باإبراهيم ماتسفه يكر بنا، فلما أصبح إبراهيم عليه السلام طلب الحجوسى فوجده فحلف عليه ، فقال له الحجوسى: ماأعجب أمرك بالأمس تطردنى واليوم تطلبى؟ فأخبره إبراهيم عليه السلام أن الله تعالى أوحى إلى فى أمرك كذا وكذا، فقال المجوسى أيساملنى رب الأرباب بهذه العاملة وأنا أكفره؟ أمدد يدك أشهد أن لاإله إلاائه وأنك رسول الله (كذا في بعض كتب الموعظة وذكره أيضا الشيسخ سعدى فى بستانه) وقال الذي صلى الله تعالى عليه وسلم: « إن في الصدقات خس خصال: الأولى تزيدهم فى أموالهم، والثانية دواء للرض ، والثالثة: فى الصدقات خس خصال: الأولى تزيدهم فى أموالهم، والثانية دواء للرض ، والثالثة يدخون الجنة بنير حساب ولا عذاب » ، صدق رسول الله . وقال الذي عليه الصلاة والمسلام يدخون الجنة بنير حساب ولا عذاب » ، صدق رسول الله . وقال الذي عليه الصلاة والمسلام وأفضل الأخلاق التواضع » صدق رسول الله . وقال الذي عليه الصلاة والمسلام المسلوات الحقيق وأفضل الأخلاق التواضع » صدق رسول الله . وقال الذي قلية قال الذي قائل الشهوات الحقيق وأفضل الأخلاق التواضع » صدق رسول الله . وقال الذي وقائل الذي قائل الشهوات الحقيق والفيل الأخلاق التواضع » صدق رسول الله (دقائق الأخبار)

## المجلس الرابع عشر: في فضيلة المحبة لله ورسوله سورة النساء — ( بعم الله الرحمن الرحم)

(ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنم الله عليهم) متريد ترغيب فى الطاعة بالوعد عليه عمرافقة أكرم الحلائق وأعظمهم قدراً (من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) بيان للذين حال منه أومن ضحيره . قسمهم أربعة أقسام محسب منازلهم فى العلم والعمل وحث كافة الناس على أن لايتأخروا عنهم وهم الأنبياء الهانرون بكال العلم والعمل التجاوزون حد الكال الله درجة التكيل ، ثم الصديقون الذين صعدت نفوسهم تارة بحراقي النظر فى الحجم والآيات وأخرى بمعارج التصفية والرياضات إلى أوج العرفان حتى اطلعوا على الأشياء وأخروا عنها على ماهى عليه ، ثم الشهداء الذين أدى بهم الحرص على الطاعة والجد فى إظهار الحق حتى بذلوا مهجهم فى إعلاء كلة الله تعالى ، ثم الصالحون الذين صرفوا أعمارهم فى طاعته وأموالهم فى مرضاته مهجهم فى إعلاء كله المعتب ، ورفيقا نصب على الخيرة أو الحال ، ولم يجمع لأنه يقال (وحس أولك رفيقا ) في معنى التعجب ، ورفيقا نصب على الخيرة أو الحال ، ولم يجمع لأنه يقال الحد منهم رفيقا . ( قاضى يضاوى ) .

روى عن النبي عليه الصلاة السلام أنه قال: «من صلى على عشراً إذا أصبح وعشراً إذا أصبح المسدية في المسدية الله تمالى من الفزع الأكبر يوم القيامة وكان مع الذين أنع الله عليهم من النبيين والصديقين » (زيدة الواعظين) (من النبيين) بيان المنهم عليم والتعرض لمعية سائر الأنبياء عليم السلاة والسلام عليم أن السكلام في بيان حسم طاعة نبينا عليه الصلاة والسلام الحيان ذكر هم في سبب التول مع مافيه من الإشارة إلى أن طاعته عليه الصلاة والسلام متضمنة لطاعتيم لاشهال شريعته على شرائمهم التي لاتنبر بنفير بنفير الأعصار (أبو السعود) (والصالحسين) الصارفين أعمارهم في شرائمهم التي لاتنبر أبو السعود) عن أنس من مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن هذه الحب لرسول الله على الله تعلى عنه أنه قال: إن هذه الحب لرسول الله على الله تعلى على مفارقته فأتى التي يوما وقد تغير وجهة وعمل جسمه وعرف الحزن في وجهه وسائه رسول الله ما يومين وجه وعمل حسمه وعرف الحزن في وجهه وسائه رسول الله عنه المن الراد الا هناك لأني عرف أذك ترف وحشة شديدة حتى ألقاك فذكرت الآخرة خفت أن لاأواك هناك لأني عرف أذك ترفع مع النبين وإن أدحل الحبل أو من يطع الله والرسول) الآية ( تفسير) عن عائمة رضي الله عبائم ومن الم قدرك ( ومن يطع الله والرسول) الآية ( تفسير) عن عائمة رضي الله عائم المنه وعفوانه ويدخله المنه أنها قالت وعرف المؤلفة والرسول ) الآية ( تفسير) عن عائمة رضي الله عبائه والمرات المناه وعفوانه ويدخله المنه أنها قالت والرسول ) الآية ( تفسير) عن عائمة رضي الدورة الله والم المنه وغفوانه ويدخله المنه أنها قالت والرسول ) وهم النبيات وعن عائمة رضي الدورة وغفوانه ويدخله المنه أنها قالته والمهم وعرف المؤلفة والمراك والله وعنه المناه وعفوانه ويدخله المنه المناه وعمرة النبية وعمل عسمة وغفوانه ويدخله المنه عنه المناه وعرف المؤلفة والمناه وعرف المؤلفة والمؤلفة وا

معأنبياته وأوليائه ويكرمه برؤية جماله ومن أحب الني عليه السلام أكثر من الصلاة عليهو ثمرته -الوصول إلى شفاعته وصحبته في الجنة » (كذا في الجامع الصغير) عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ مِن أَحْبِ سَنَّى فَقَدَ أَحْبَى وَمِن أَحْبَى كَانَ مَعَى ف الجنة ﴾ فمن أراد أن ينال رؤية النبي عليه الصلاة والسلام فليجه حباشديداً ، وعلامة الحب الإطاعة فىسنته السنية وإكثار الصلاءعليه ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال « من أحب شيئا أكثر من ذكره ﴾ (رواه فىالفردوس) (هتى) عن عمر بن مرة الجهنى رضى الله تعالى أنهقال : جاء رجل من قضاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال بارسول الله أرأيت أنى إن شهدت أن لاإله إلاالله وأنك رسولالله وصليت الصلوات الحيس وصمت رمضان وقمت لياليه وأديت الزكاة فمعن أنا ؟ فقال النيعليه الصلاة والسلامله «من مات على هذا كان معالنيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب أصبعه مالم يعق والديه » لأن عاق الوالدين بعيد من الرحمن (مشكاة الأنوار) عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَن يُدخُلُ المؤمنين الجنة بيعث إليهم ملكا ومعه هدية وكسوة من الجنة فاذا أردوا الدخول قال لهم الملك قفوا فانمعي هدية من ربالعالمين فقالوا ماتلك الهدية فيقول لللك هي عشرة خواتم مكتوب الثالث : أذهبت عنكم الأحزان والهموم . وفى الرابع ألبسناكم الحلل . وفى الحامس : وزوجناهم محور عين . وفي السادس : إنى جزيتهم اليوم بما صدووا أنهم هم الفائزون . وفي السابع : صرتم شبابا لاتهرمون أبداً . وفي الثامن : صرتم آمنين لاتخافون أبداً . وفي التاسع : ورفيقَكم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون . وفي العاشر :كنتم فيجوار الرحمن ذي العرشالكريمالعظيم ، فيدخلون الجنة فقولون : الحدثة الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لففوو شكور » (سفينةالأبرار) (هق) عن ابن عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « من تمسك بسنتي عندفسادأمتي فلهأجرمائة شهيد» (ت) عنزيد بنطلحة عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إن الدين بداغريا وسير جع غريبا ، فطو بي الغرباء الذين يصلحون ما أفسدالناس من بعدى من سنتى (الطريقة المحمدية) قالمقاتل: عشرة من الحيوانات يدخلون الجنة : عجل إبراهيم وكبش إسماعيل وناقة صالح وحوت يونس وبقرة موسى وحمارعزير وعملة سلمان وهدهد لِقيس وكلبأصحاب الكمف وبراق محمد عليهمالصلاة والسلام ، فكالهم يصيرون على صورة الكبش مُريقضي بين العباد فلايستى يومئذ ملك مقرب ولانبي مرسل ولاشهيد إلا ظن أن لاينجو لمايري منشدة العدابوالحسابوهول ذلك اليوم إلا من عصمه الله (مشكاة الأنوار) عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنهقال : رأيت بهرام العجمي يوما من الأيام ينبش القابر ويأخذ

رموس الموتى ويطمن بالسما في تقب الأذن فان شفت عساه من نقب الأذن إلى النقب الآخر رمى ذلك ، والله الرأس وإن م تنفذ أمه المحاملة المناقب الأخر رمى السماغ قبله ودفته ، فسألته عن ذلك ، وقال أما الذى تنفذ فيه العسا من الأذن إلى الأذن الأخرى فهوالذى سم النصيحة والقول الحق فدخلا في أذن وخرجا من الأذن الأخرى ولم قرا في دماغه ولم يأخذها فلا خير فيه . وأما الذى لا تنفذ فيمه أصلا فهو الذى لم يسمعهما لشفله بمراد نقسه وشهواتها فلاخير فيه . وأما الذى قرت العسا في دماغه فهو القبول عند الله قرت العسا في دماغه فهو الذى أخذ النصيحة والقول الحق وثبتا في دماغه فهو القبول عند الله وشي الله تعالى عنائي هريمة والمنازي ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أن هريمة أى همات ، فيه دليل على أن الجنة عابوتة الآن كذا قله المناوى « لعبادى الصالحين » أى همات ، فيه دليل على أن الجنة عابوتة الآن كذا قله المناوى « لعبادى الصالحين » أى القاعين بماوجب عليم من حتى الحق والحلق « مالا عين رأت » أى مالا رأت الميون كلها فان الدين في ساق النفي تفيدالاستغراق ومناه قوله و ولاأذن سمت ، بتنوين عين وأذن ، وروى فتحهما « ولاخطرعي قلب بشري مناء أن الله تعالى الدخر في الجنة من السم والحيرات واللذات في المها عليه أحدمن الحلق بطريق من الطرق ( كذاذ كرمالناوى) ).

اعلم أن للعبد ثلاثة أمور هي أصناف حسنته ، وهي عمل قلبه وهو التصديق وهو لايرى ولايسمع بل يسلم ، وعمل السنه وهويسم ، وعمل أعضائه وهويرى ، فاذا أن العبد بهذه الأشياء عملاصالحا بحمل الله لسموعه مالا أذن سمت ولمر ثبه مالا عين رأت ولعمل قلبه مالا خطر على قلب جمر ، فعلى العبد أن يواظب على الطاعات لأن الله لايقص شيئا من أجور الحسنات بل يسطى الجنة والدرجات (سنانية) روى عن حاتم الزاهد أن قال : من ادعى حب مولاه من غير ورع فهو كذاب ، ومن ادعى حب مولاه من غير صحبة مع الفتراء والسلام من غير اتباع السنة فهو كذاب ، ومن ادعى حب الدرجات من غير صحبة مع الفتراء والساكين فهو كذاب ( تنبيه الفافلين ) وعن سعدون المجنون أنه كان يكتب في كفه : الله ، فقال له السرى السقطى ما تصنع بإسعدون ؟ فقال أنا أحب الله تعالى وقد كتبت اسم ربى في قلى حتى النظر إليه بسيق حتى انظر إليه بسيق حكون نظري مشمولا به (مشكاة الأنواد) .

(حكى) أن سمنون تزوج بامرأة فى آخر عمره فوانت له بنتا ، فلما بلغت ثلاث سسنين ... وجـــد فى قلبه تعلقا بها فرأى فى منامه كأن القيامة قد قامت ونصنت علائم كل نبى وولى هووراءهم علم رفيع توره قد ســد الأفق فسأل عنه نقالوا هو علم الحبين الخالصين فرأى صمنون نفسه بينهم فجاء واحد من اللائكة فأخرجه من بينهم ، فقال سمنون أنا عجب أنه تعالى وهذا علم المحبين فلم تخرجني ؟ قفال: نعم أنت من المحبين لله تعالى ، فلمـا حلت محبتك لولدك في قلبك حمونا اسمك من المحبين لله تعالى ، فبكي سمنون وتضرع في نومه فقال إلهي إن كان الولد ما نعا لي عنك فادفعه عني حتى أقرب إليك بلطفك وكرمك ، فسمع صائحًا يقول واويلاه فانتبه فقال ماهذه الصيحة قالوا إن ابنتك سقطت من السطح فمانت . فقال الحمد لله الذي أذهب المانع عنى (مشكاة الأثوار) وعن ذىالنون المصرى أنهقال : رأيت رجلا فىالهواء جالساً متربّعاً وهو يقول: الله ، فقلت من أنت ؟ قال أنا عبد من عبادالله . فقلت بماوجدت هذه الكرامة ؟ قال تركت هواى لهواه فأجلسني الله تعالى على الهواء . وكذا روى عن سمنون المجنون أنه كان مشهوراً بمعبة مولاه وكان يسميه الناس ممنونالجنونومماهالخواص ممنونالحبوهويسمى نفسه وممنون المكذاب فارتنى يومآ عى النبر ليعظ الناس فلم يلتفتوا إلى قوله فترك الناس والسنت إلى قناديل السجد ، فقال اسمعوا أنم ياقناديل خبراً عجيبا عن لسان سمنون ، فرأوا أن الفناديل قد دخلوا فىالرقص وتقطعوا وتساقطوا لتأثير كلام منون (كذافى زبدة الواعظين) . فالحاصل أن الإطاعة لله تعالى ولرسوله سبب لمرافقة النبيين والأولياء والصالحين . عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يارسول الله كيف تقول في رجل أحب قوِما أيلحق بهم؟قال صلى الله عليه وسلم : «المرءمع من أحب » (كذا في الصابيح) فمن أحب الله تعالى أكثرذكره ، فتمرته أن يذكره الله تعالى برحمته وغفرانة ويدخله الجنمع أبيائه وأوليائه ويكرمه برؤية جماله ، ومن أحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الصلاة عليه فثمر تهالوصول إلى شفاعته ومحبته في الجنة (سنانية) روى عن سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : «لا بجلس قوم مجلسا لايصاون على إلا كان علمهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب » (شفاء شريف).

> المجلس الخامس عشر : فى يان فضيلة السلام سورة النساء — ( بسم الله الرحمن الرحيم)

( وإذا حييم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) الجمهور على أنه فى السلام ويدل على وجوب الجواب إما بأحسن منه وهو أن يزيد عليه ورحمة الله ، فان قاله المسلم زاد وبركاته وهي النهاية ، وإما برد مثله لما روى « أن رجلا قال لرسول ألله عليه الصلاة والسلام : السلام عليك ققال وعليك السلام ورحمة الله ققال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فقال وعليك ، فقال المسلام ورحمة الله وبركاته فقال وعليك ، فقال المرجل شهتنى فأين ماقال الله تعالى وتلا الآية ؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنك لم تترك لى فضلا فرددت عليك مثله » وذلك لاستجاعه أقسام المطالب السلامة عن المضار وحصول

للنافع وثباتها ، ومنه قبل أو للترديديين أن يحبي السلم بيعض النحية وبين أن يحبي بتامها وهذا الوجوب على الكفاية . وحيث السلام مشروع فلا يرد في الحطبة وفي قراءة القرآن وفي الحام وعسد فضاء الحاجة ومحسوها (إن الله كان على كل شيء حسيباً) محاسبكم على النعيسة وغيرها (قاضي يضاوي).

عرب عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : والسلام اللائكة سبعين مرة ، فان لم يرد عليه رد عليـه من هم معـه ثم يلعنونه سبعين مرة » وكان أومسلم الحولانى رحمه الله بمر على قوم فلا يسلم عليهم ، ويقول لابمنعنى من السلام علمهم إلا أتى أخشى أن لايردوا على فتلمهم الملائكة ( من عمر العلوم ) وذكر ( في بستان العارفين ) ﴿ إِذَا مررتم بقوم فسلموا عليهم فأذا سلمتم عليهم وجب عليهم الرد » وقال : يسلم الماشي على القاعد والصغير على الكبير والراكب على المساشي وراكب الفرس على راكب الحمار ويسلم الذي يأتيك من خلفك ويسمع الراد جوابه لأنه إذا لم يسمع لم يكن جواباً ويسلم على أهل بيته حين يدخله ، فإن دخل بيتاً ليس فيه أحد فليقل السلام عليناً وعلى عباد الله الحـين فان الملائـكة يردون سلامه فنحصل تلك البركة أزيد وأتم . واختلف العلماء في النسليم على الصبيان فقال بعضهم يسلم عليهم ، وقال بعضهم لايسلم عليهم ، وقال بعضهم التسليم أفضل من تركه وبه نأخذ . وفي زبدة السائل: إن قال رجل السلام عليك يازيد فرد عليه عمرو لابسقط عن زيد. وفي روضة العلماء : إذا استقبل واحد لواحد اختلف الفقهاء . قال بعضهم يسلم الذي جاء من المصر على الذي جاء من القرية لأنه جاء من الأمان فيسلم على الذي جاء من القرية ليكون إخباراً عن سلامة حال المصر . وقال بعضهم يسلم الذي جاء من القرية على الذي جاء من المصر لأن الذي جاء من اللصر جاء من أفضل المواضع ، وكنى بهذا هاديا إن كنت من القائع ، وانشر بين الناس ضياء الطالع ، وكن مخوف العلماء بالسيف اللامع ( شرح ) وقال عليه الصلاة والسلام « من صلى على فى كتاب لم نزل اللاثكة يستغفرون له مادام اسمى فى ذلك الكتاب »قيل إن الابتداء بالسلام قبل الكلام أو الحاجة سنة مستحبة ليس بواجب ، واستاعه مستحب بل واجب على الصحيح ، وهو سنة على الكفاية ، ورده فرض كفاية ، فإن كانو جماعة فسلم واحد منهم كغي عن حميمهم وسلام كلهم أفضل وأكل . وكذا رده واجب عيث لو لم يسمعه لايسقط عنه هــذا الفرض حتى قيل لو كان السلم عليه أصم بجب على السلم أن محرك شفتيه وبريه عيث لو لم يكن أصم لسمعه انهي . وقيل إذا قال الرجل السيلام عليك بالإفراد فقل وعليكم السلام بالجُسِع لأن النَّوْمِن لا يكون وحده بل معــه الملك فلا ينبغى أن يقول السلم عليك بالإفراد لأنه إذا قال ذلك فقــد حرم الملائكة وحرم نفسه من جواب الملائكة ، وإن كانوا مستغنين

عن تسليمنا فلست بمستغن عن جوابهم بالرحمـة . وأما صفة الرد فالأفضل أن يقول وعليكم السلام بالواو فلو حذفها جاز وكان تاركا للا فضل ، ومن أراد أن يسلم إن شاء يسلم بالتعريف وإن شاء بالتنكير ؟ وأما في سلام الصــلاة فالتعريف ، ويشترط أن يكون الرد على الفور ، فان أَخُره ثم رده لم يعد جواباً وكان آئما بترك الرد لأن في تركه إهانة للمسلم ، ولو أتى مسلام من غائب مع رسوله أوفى ورقة وجب الرد على الفور ، ولا سلام على أهل البدعة والكفر واللعب . واختلف العاماء فى رد السلام على الكفار وابتدائهم به فمذهبنا تحريم ابتدائهم ووجوب رده علهم بأن يقول عليك بلا واو وعليك مثله فقسد ورد دليلنا في عدم الابتداء قوله عليه الصلاة والسلام «لاتنتدُوا الهود والنصاري بالسلام وإذا لقيم أحدهم في الطريق فاصطروم إلى منعه لأن الابتداء بالسلام إعزاز لهم ولاعجوز الإعزاز للسكفار . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام : ﴿ لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ﴾ إعاناً كاملا ﴿ ولاتؤمنوا حقى تمابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلمتموه تحاييم أفشوا السلام بينكم ﴾ رواه مسلم وأبو داود ، وفيه الحث العظم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف انهي . قال في التنارخانية : ويكره تحريما عند قراءة القرآن جهراً لكن برد جوابه لكونه قادراً على محسيل فضلتي القرآن ورد السلام وعلى مستمع القرآن وكذلك عند مذاكرة العلم ، ولايسلم على أحد بمن تذاكروا العلم ، وإن سلم فهو آثم وكذا عند الأذان والإقامة ، والصحيح أنه لايرد السلام أيضاً في هذه المواضع وإن كان بالإخفاء انهي . وروى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال « خدمت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فلم يقل لي لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم أفعله لم لم تفعله ، وقال يا أنس إني موصيك بوصية فاحفظها : أكثر الصلاة في الليل تحبك الحفظة وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يزد الله في تركاتك ؟ وإن استطعت أن لاتأوى إلى فراشك إلا على طهارة فافعل فانك إن مت مت شهيداً ، وإذا خرجت من عند أهلك فسلم على من لقيت يزد الله حسناتك ، ووقر كبير السلمين وارحم صغيرهم أكن أنا وأنت فى الجنة كهاتـين وشبك بين السبابة والوسطى ، واعلم يا أنس أن الله يرضى عن العبد باللقمة يأ كليه فيحمد الله عليها والشربة من ماء يشربها فيحمــد الله تعالى α الحديث . وعن ابن سلام رضي الله تعالى عنه أنه قال : سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ أَمِهَا النَّاسُ أَفْسُوا السَّلام وسلم أنه قال : « إن في الجنة غرفا من ألوان كلها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهه فها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمت ولا خطر على قلب بشر ، قالوا يارسول الله لمسور تلُّك الغرف؟ قال لمن أفتى السسلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام :.

قلنا : ومن يطيق ذلك يارسول الله ؟ قالسأخبركم عن ذلك : من لتى أخاه وسلم عليه فقد أفثى السلام ، ومن أطعم أهله وعياله من الطعام حتى يشبعهم فقد أطعم الطعام ، ومن صام رمضان وستامن شوال فقد أدام الصيام ، ومن صلى العشاء الأخيرة والغداة » أي الفجر « مَع جماعة فقد صلى بالليل والناس نيام » وهم الهود والنصارى والحبوس ، كما صرح به الإمام الأُندلسي رحمة الله انهى . ويكرهالسلامعند روايةالحديثوعندالأذان وعندالإقامة إذاكان القوممشغواين بثناء الأذان والإقامة ، والمسلم أثم ولكن يردون جوابه ، وعلى من كان في الحلاء فعندأ في حنيفةر حمة الله تعالى عليه رده بقلبه لا بلسانه . وقال أبو يوسف لا يرده مطلقا . وعند محمد يرده بعدالفراغمن الحاجة، وعلى المصلى ، والمسلميَّأُثُم ولا يردجوابه ، وعلى السائلوإن سلم السائل فلا بحسرده ؛ وعلى القاضي في المحكمة ولا يجب الردعليه؛ وعلى أستاذه عندالدرس ولوسلم لا يجبرده ، وعلى لاعب الشطريج ، وعلى لاعب النردوغيره ، وعلى البندعة ، وعلى اللاحدة ، وعلى الزنادقة ، وعلى المضحك ، وعلى قارى القصة الكاذبة ، وعلىأهل اللغو ، وعلىأهل السب ، وعلىأهل الهجو ، وعلى القاعد على ر.وس الطريق لينظر إلى الرأةالحسناء أوإلى الأمردالصبيح وعلى العريان سواء كان في الحمام أوغير، وعلى المازح، وعلى الكذاب، وعلى من يسب النباس وعلى الشتغل في السوق، وعلى آكل الطعام في السوق أو على الدكان والنـاس ينظرون ، وعلى الغنى ، وعلى مطير الحام وعلى الـكافر ( قاله ابن كال باشا يسر الله له ما شا في شرح حديث السلام قبل السكلام) وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: « من تكلم قبل السلام فلا تجيبوه » . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما « ان إبليس عليــه اللعنة يكي عند سلام المؤمن ويقول واويلاه لا يفترق هذان المؤمنان حتى يففر لحما » الحديث . قالوا تحية النصارى وضع اليدعلى الفم ، وتحيةاليهود الاشارة بالاصبع ، ونحية المجوس الاعناء ، وعمية المرب حياك الله ، وعميةالسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركانه وهي أشرف التحيات ( من النقولات ) وعن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه ﴿ أَن رَجَلًا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليكم فرد عليـــه فقال لك عشر حسنات، ودخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليــه فقال له لك ثلاثون حسنة ، ثم أنى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فرد عليه فقال لك أربعون حسنة » (كذا في مشكاة الصابيح).

> المجلس السادس عشر: في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سورة المائدة — ( بعم الله الرحم )

( اليوم أكملت لكم دينكم ) بالنصر والاظهار على الأديات كلها أو بالتنصيصَ غلى قيواعد العقائد والتوقيف على أسول الشرائع وفوانين الاجتهاد ( وأعمت عليكم نستى ) بالهداية والتوفيق ، أو باكمال الدين ، أو بفتح مكة وهدم منار الجاهليـــة ( ورصيت لـكم الاسلام ) اخترته لـكم ( دينا ) من بين الأديان وهوالدين عند الله لا غير. ( قاضي بيضاوی ) .

روى عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال : «قال لي جبرائيل يا محمد إن الله تعالى خلق محراً من وراءجبلةاف وفي البحر سمك يصلى عليك فمن أخذمنه سمكة يبست يداءو تصير السمكة من جملة الأحجار » هذا إشارة إلى أنالعبد إذا صلى في محمدوصلى الصاوات الحس بالجماعة ينجومن أيدى الزبانية ومن عذاب النار . روى أنه لـــا نزلت هذه الآية بكي عمررضي الدتعالى عنه فقال لهالنبي عليه الصلاة والسلام «مايكيكياعمر ؟» قال أبكاني أنا كنافي زيادة من دينافاذا كمل فانه لا يكمل شيء إلانقص، فقالعليهالصلاةوالسلام αصدقت α ( أبوالسعود ) . (قوله اليوم ) اللام للعهد والمراد الزمان الحاضروما يتصل بعمنالأزمنة الماضية والآتية ، وقدروى أن هذه الآية نزلت بعد عصر يوم الجمعة بعرفات فى حجةالوداع والنبىعلىهالصلاةوالسلام واقف بعرفة على الابل ولم ينزل بعدها شىءمنالفرائض فحين نزلت لم يطق النبي عليــه الصلاة والسلام احتمال معانيها فاتكأ على ناقته فبركت الناقة فترل جبرائيل عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد قد تم اليوم أمر دينكم وانقطع ما أمرك ربك وما نهاك فاجمع أصحابك وأخبرهم بأنى لاأنزل عليك بعد هـــذا اليوم فرجع الني عليـه الصلاة والسلام من مكم وأتى المدينة فجمع أصحابه وقرأ عليهم الآية وأخرهم بمـا قال جبرائيل عليه الصلاة والسلام ففرح أصحابه وقالواً قد تم ديننا إلا أبا بكر رضى الله تعالى عنه فانه قد اغتم وأنى منزله وغلق البـاب واشتغل البكاء فى الليل والنهار فسمعَ الأصحاب ذلك فاجتمعوا وأتوا منزل أى بكر رضى الله تعالى عنه وقالوا يا أبا بكر لم تبكي فى موضع الفرح والسرور لأن الله تعالى قد أتم ديننا ؟ فقال يا أصحاب أنتم لا تعلمون ما يصيكم من الصائب أما ممعتم أنه إذا تم أمر بدا نقصه وهـــذه الآية تخبر عن افتراقنا وعن كون الحسن والحسين يتيمين وعن كون أزواج النبى عليــه الصلاة والسلام أرامل فوقع الصراخ بين الأصحاب وبكوا جميعاً وصمع غيرهم البكاء من حجرة أبى بكر رضى الله تعالى عنه وجاءوا إلى النبي عليــه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله لا ندرى ما حال الأصحاب غير أنا سمعة بكاءهم وصراحهم فتغير لون الني عليــه الصلاة والسلام وقام مسرعا حتى انهمى إلى الأصحاب فرآهم فى ذلك الحال تقال ما يكيكم ؛ فقال على رضى الله تعالى عنــه إن أبا بكر يقولُ إنى سمعت من هـــذه الآية رائحة وفاة رسول الله وهل يستدل بهذه الآية على وقاتك ؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق أبو بكر فها قال وقد قرب ارتحالي من بينكم وحان وفت فراقى منكم ، وهــذا اشارة إلى أن أبا بكر أعلم الصحابة فلما سمع أبو بكر ذلك صاح صيعة وخر مغشيا عليــه وارتعد على رضى الله تعـالى عنه واعتز الأصحاب وخافوا بأجمعهم وبكوا بكاء شـديداً حتى بكت الجبـال والأحجار معهم واللائكة فى السموات وبكت الدود والحيوانات في البراري والبحار ثم صافح النبي عليه الصلاة والسلام كل واحدمن الأصحاب وودعهمو بكي ووصى لهم ثم عاش بعد نزول هذه الآية أحداً وتمانين يوما . وقيل لما نزل قوله تعالى ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) الآيةعاش عليهالصلاةوالسلام بعدها خمسين يوما ولما ترل قوله تعالى ( لقدجاءكم رسول.من أغسكم ) عاش بعدها خمسةو ثلاثين يوماو لما نرل قوله تعالى ( وانقو ا يوما ترجعون فيه إلى الله ) الآية عاش بعدهاأ حداو عشرين يوما . وهذه الآية آخر ما زل من القرآن، وكان رسولالله صلى المعليهوسلم بعد نزولهاصعد يوماللنبر فخطب خطبة فبكتمنها العيون ووجلت منها القلوب واقشعرت منها الأبدان وبشر وأنذر . وروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما قرب وفاة النبي عليــه الصلاة والسلام أمر بلالا أن ينادي الناس للصلاة فنادي فاجتمع المهاجرون والأنصار إلى مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليسه وسلم وصلى ركعتين خفيفتين بالناس ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليـه وخطب خطبة بليغة وجلت منها القاوب وبكت منها العيون ثم قال : « يا معاشر السلمين إنى كنت لكم نبيا وناصحا وداعيا إلى الله باذنه وكنت لَـكُم كَالَاخ الْشَفَق والأب الرحيم من كانت له عندى مظلمة فليقم وليقتص منى قبــل القصاص في القيامة » فلم يقم إليه أحد حتى قال ثانيا وثالثا فقام رجل يقال له عكاشة من محصن فوقف بين يدى النبي عليــه الصلاة والسلام فقال فداك أبى وأمى يا رسول الله لولا أنك ناشدتنا مرة بعد مرة ماكنت أقدم على شيء من ذلك ولقد كنت معك فى غزوة بدر جارب نافتي نافتك فنزلت عن الناقة ودنوت منك حتى أقبــل فخذك فرفعت القضيب الذى تضرب به الناقة للسرعة فى الشي وضربت به خاصرتي فلا أدرى أعمداً كان منك يا رسول الله أم أردت به ضرب ناقتك ؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «حاشا يا عكاشة أن يتعمدك رسولالله بالضرب»فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال « يابلال انطلق إلى منزل فاطمة فأتنى بَقْضيبي» فخرج بلال من السجد ويده على رأسه فقال هــذا رسول الله أعطى القصاص من نفسه فقرع بأب فاطمة فقالت من على الباب فقـال جنتك لقضيب رسول الله فقالت فاطمة يا بلال ما يصنع أبى بالقضيب فقال يا فاطمة إن أباك يعطى القصاص من نفسه فقالت فاطمة يا بلال من الذي يطيب قلب، أن يقتص من رسول الله ؟ فأخذ بلال القضيب ودخل السجد ودفع القصيب إلى رسول الله والرسول دفعه إلى عكاشة ، فلما نظره أبو بكر والسلام فقال رسول الله « اقعدا قد عرف الله تعالى مكانكما » فقام على رضي الله تعالى عنه تقال ياعكاشة أنا في الحياة بين يدى النبي عليه الصلاة والسلام لا يطيب قلبي أن تقتص من رسول الله عليــه الصلاة والسلام فهذا ظهرى وبطنى فاقتص منى بيدك وأحادثي بيدك ققال عليـ الصلاة والسلام « إعلى قد عرف الله مكانك ونيتك » ققام الحسن والحسين فقالا

يًا عكاشة ألست أنت تعرفنا أنا سبطا رسول الله والقصاص مناكالقصاص من رسول الله ؟ فقال صلى الدُّتمالي عليه وسلم لهما « اقعدا يا قر تي عيني » ثم قال الني عليه الصلاة والسلام « ياعكاشة اضرب إن كنت ضاربا» قال يارسول الله ضربتي وأناعار عن ثوبي فكشف رسول الله عن ثو به فصاح المسلون بالبكاء فلما نظر عكاشةإلى بياضجىمالرسول.انكب عليهوقبل ظهرموقال فدالدروحي يا رسول الله من يطيب قلبه أن يقتص منك بارسول الله ؟ وإعافعاته رجاء أن يمس جسمى بحسمك الشريف و محفظهر في محرمتكمن النارفقال عليه الصلاة والسلام «ألامن محب أن ينظر إلى أهل الجنة فلينظر إلى هذا الشخص» قتام السلمون يقبلون بين عينيه ويقولون طوبي الك نلت الدرجات العلى ومراققة عمد عليه الصلاة والسلام في الجنة أنهي . اللهم يسر لنـا شفاعته بعزتك وجلالك ( من الموعظة الحسنة ) قال ابن مسعود : لما دنا وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حممنا في بيت أمنا عائشة ثم نظر إلينا فدمعت عيناه وقال «مرحباً بكم رحمكم الله ، أوصيكم بتقوى الله وطاعتـــه قد دنا الفراق وقرب النقلب إلى الله تعالى وإلى الجنة السأوى فليتسلى على وليصب الماء الفضل ابن عباس وأسامة بن زيد يعينهما وكفنونى فى ثبيانى إن شتم أو حلة بمايسة بيضاء فاذا غسلتمونی ضعونی علی سریری فی بیتی هــذا علی شفیر لحدی ثم اخرجوا عنی ساعة فأول من يسلى على الله عز وجل ثم جبرائيل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الوت مع جنوده ثم سائر اللائكة ثم ادخاوا على فوجا فوجا وصاوا على » فلما معموا فراق النبي عليـــه الصلاة والسلام صاحوا وبكوا وقالوا يا رسول الله أنت رسولنا وشمل جمعنا وسلطان أمرنا إذا دهست عنا فإلى من نرجع ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « تركتكم على المحجة والطريقة البيضاء وتركت لكم واعظين ناطقا وصامتا فالناطق القرآن والصامت الوت إذا أشكل علمكم أمم فارجعوا إلى القرآن والسنة وإذا قست قاوبكم فلينوها بالاعتبـار في أحوال الوت » فمرض رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر شهر صفر وكان مريضاً عمانية عشر يوما يعوده الناس وكان ابتداء مرضه الذي مات فيه صداعا عرض له عليه السلام ، وبعث عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين ومات فيــه فلما كان يوم الاثنين ثقل مرضه فأذن بلال أذان الصبح وقام يباب رسول الله فقـال السلام عليــك يا رسول الله فقالت فاطمة إن رسول الله مشغول بنفسه فدخل بلال المسجد ولم يقهم كلامها فلما أسفر الصبح جاء بلال ثانيا وقام بالبـاب فقال كـذلك فسمع رسول الله صوته فقـال « ادخل يا بلال إنى مشغول بنفسي وثقل على مرضى ، يا بلال مر أبا بكر أن يصلى بالناس » فخرج بلال باكيا ووضع يده على رأسه وهو ينــادى وامصيتاه وانقطاع رجاه وانكسار ظهراُه يا ليتني لم تلدني أمى فدخل السجد فقال يا أيا بكر إن رسول آله يأمرك أن تصلى بالنـاس هو مشغول بنفسه ، فلما وأى أبو بكر محراب رسول الله خاليا عنه لم يَمَالك نفسه فصرح صراحًا وخر مغشيا عليـــه

فضج السلمون معه فسمع النبي عليه الصلاة والسلام ضجيجهم فقال يا فاطمة ما هذا الصياح والضجيج ؟ فقالت ضج السلمون لفقــدك مهم فدعا رسول الله عليا والفضل بن عباس واتكاً عليهما فخرج إلى المسجّد وصلى بهم ركمتى الفجر من يوم الاثنين ثم ولى بوجهه إلى الناس فقال يامشمر للسلمين أنتم فى وداع الله تعالى وكنفه عليكم بقوى الله وطاعته فإنى مفارق الدنيا وهذا أول يوى من الآخرة وآخر يوى من الدنيا فقام وذهبَ إلى بيته . فأوحى الله تعالى إلى ملك الوت أن اهبط إلى حبيى بأحسن صورة وارفق به في قبض روحه فان أذن لك أن تدخل فادخل وإن لم يأذن لك فلا تدخل وارجع فهبط ملك الموت على صورة أعرابى فقال السسلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة أأدخل ؛ فأجابت فاطمة فقالت ياعبدالله إن رسول الله مشغول بنفسه ، ثم نادى الثانية فقال السلام عليكم يارسول الله ويا أهل بيت النبوة ؟ أأدخل 1 فسمع عليه الصلاة والسلام صوته فقال يا فاطمة من على الباب ؟ فقالت رجل أعرابى نادى فقلت إن رسول الله مشغول بنفسه ثم نادى الثالثية فقلت مثله فنظر إلى نظرة فاقشعر جلدى وخاف قلى وارتمدت فرائصي وتغير لوني فقال عليه الصلاة والسلام أتدرين من هو يافاطمة ؟ قالت لا ، قال عليه الصـــلاة والـــلام هو عاذم اللذات وقاطع الشهوات ومفرق الجماعات ومخــرب الدور ومعمر القبور فبكت فاطمة رضى الله تعالى عنها بكاء شديداً فقالت واويلتاه لموت خاتم الأنبياء وامصيبتاه لمات خير الأتقياء ولانقطاع سيد الأصفياء واحسرتاه لانقطاع الوحى من السهاء فقد حرمت اليوم من كلامك ولا أسمع بعد اليوم سلامك فقال عليه الصـــلاة والــــلام لاتبكى فانك أول أهلى لحوقا بى ثم قال عليه الصلاة والسلام ادخل ياملك الوت فدخل فقال السلام عليك يارسول الله فقال عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ياملك الوت أجنت زائراً أم قابضاً ؟ فقال جئت زائراً وقابضا إن أذنت لى وإلا فأرجع فقال ياملك الموت أين تركت جبرائيل؟ فقال تركته فى الساء الدنيا والملائكة يعزونه فلم يلبث ساعة حتى هبط جبراثيل عليه الصــــلاة والسلام وجلس عند وأسه فقال صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الأمر قد قرب فقال بلى يارسول الله قال صلى الله تعالى عليه وسلم بشرى مالى عنـــد الله من الكرامة فقال إن أبواب الساء قد فتحت والملائكه صفوا صفوفا ينتظرون فى الساء لروحك وأبواب الجنان قد فتحت والحور كلمها قد تَرينت ينتظرون لروحك فقال صلى الله عليه وسلم الجد لله ، ثمقال بشرنى ياجبرائيل كيف تكون أمتى يوم القيامة؟ قال أبسرك أن الله تعالى قال إنى حرمت الجنة على سائر الأنبياء حتى تدخلها أنت وحرمتها على سائر الأمم حتى تدخلها أمتك قفال صلى الله تعالى عليه وسلم الآن طاب قلى وزال غمى، ثم قال عليه الصلاة والسلامُ باملك الموت ادن من فدنا يعالج قبض روحه فاما بلغ الروح منه السرة قال عليه الصلاة والسلام ياجبرائيل ماأشد مرارة الوت افولي جبرائيل وجهه عنه ، فقال عليه الصلاة

والسلام ياجبرائيل أكرهت النظر إلى وجهى ا تقال ياحبيب الله من يطيق قلبه أن ينظر إلى وجهى الله تعالى عنه كان روح النبي عليه وجهك وأنت في سكرات للوت ، قال أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه كان روح النبي عليه السلاة والسلام في صدره وهو يفول : أوصيكم بالصلاة وما ملكت أعانكم ، فما برح يوصى بهما حتى انقطع كلامه » ، وقال على رضى الله تعالى عنه إن رسول الله تعالى عليه وسلم في آخر نفسه حرك شفتيه مرتين فالقيت سمى فسمته يقول خفية أمتى أمتى فقيض رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول .

فلوكانت الدنيا تدوم لواحسد ككان رسول الله فيها مخسلدا

وروى أن عليا وضع رسول الله عليه الصلاة والسلام على السرير ليفسله فاذا بهاتف بهنف من زاوية البيت بأعلى صوت لانتساوا محمداً فانه طاهر مطهر فوقع في نفسي شيء من ذلك فقال على من أنت فان الني أمرنا بذلك ؟ فاذا بهاتف آخر بنادى يا على غسله فان الهاتف الأول كان إلميس عليه اللمنة حسداً على مجد وقصد أن لايدخل محمد قبره مغسولا فقال على جزاك الله خيراً أخرتني أن ذلك إبليس عليه اللمنة فمن أنت ؟ قال أنا الحضر حضرت جنازة محمد عليه الصلاة والسلام فنسله على رضي الله تمالى عنه وصب الماء الفضل بن عباس وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنها ليلة الأرباء وسط الليل وقيل ليلة الثلاثاء وهي قائمة على قبر الني عليه الصلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام وقول يامن أم يلبس الحرير ولم يتم على الفرش الوثير يامن خرج من الدنا ولم يسمع بطنه من خبر الشعير يامن اختار الحصير على السوير يامن لم يتم طول الليالي مرب خوف المسعود.

المجلس السابع عشر : فى ذم شارب الحمر سورة المسائدة — ( بسم الله الرحمن الرحيم)

(يا أمها الذين آمنوا إنما الحرو والديسر والأنساب) أى الأسنام التي نصبت للمبادة (والأزلام) سبق تفسيرها في أول السورة ( رجس ) قدر تعاف منه العقول وأفرده لأيه خبر للخمر وخبر المعطوفات محدوف ، أوخبر للضاف محدوف كأنه قال إنما تعاطى الحمر والمديسر ( من عمل الشيطان ) لأنه مسبب عن تسويله و تربينه ( فاجتنبوه ) الضمير للرجس أو لمما ذكر أو المتعاطى ( لملكم تفلحون ) لكى تفلحو بالاجتناب عنه . واعلم أنه تعالى أكد تحريم الحمر والميسر في هذه الآية بأن مدر الحملة والمياشر والمؤللام وسماها رجساً وجعلهما من عمل الشيطان تتمها على أن الاحتنال مهما شر محت أو غالب وأمر بالاجتناب عن عيهما وجعله سببا برجى منه الفلاح بمقرر ذلك بأن بين مافهما من الفاسدالدنوية والدينة للقتضة للتحريم. (قاضى يضاوى).

صلى المؤمن على قيض تلك الصلاة ملك الموت باذن الله تعالى وبلغها إلى قبرى فـُمُول اللك يامحمد إن فلان بن فلان من أمتك صلى عليك فأقول بلغهمني عشر صاوات وقلله حلت شفاعته لك ثم يسعد الملك حتى ينتهي إلى العرش فيقول يارب إن فلان بن فلان صلى على حبيك محمد مرة فيقول الله تعالى بلغه منى عشر صلوات ثم مخلق الله تعالى من صلاته بكل حرف ملكا له ثلاثمائة وستون رأساً وفي كل رأس ثلاثمائة وستون وجها وفي كل وجه ثلاثمائة وستون فما وفي كل فيرثلاثمائة وستون لسانا يتكلم بكللسان ويثنى على الله تعالى بثلاثماثة وستين نوعا فيكتب ثواب ذلك للمصلى على النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة » روى أن نوحا عليه الصلاة والسلام لما غرس الكرمة ولم تخضر جاءه إبليس عليه اللعنة فقال ياني الله إن أردت أن تخضر الكرمة فدعني أذبح عليها سبعة أشياء فقال افعل فذبح أسسدا ودبا ونمرآ وابن آوى وكلبا وديكا وثعلبا وصب دماءهم في أصل الكرمة فاخضرت من ساعتها وحملت الكرمة من العنب سبعين لونا وكانت تحمل من قبل ونا واحداً فلذلك كان شارب الحر شحاعا كالأسد وقويا كالدب وغضان كالنمر ومحدثا كابن آوى ومقاتلا كالحكلب ومنتقها كالنعلب ومصوتا كالديك (حياة القلوب) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : « لايزني الزابى حن ترى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حأن يسرق وهومؤمن ولا شربشار بالخرحان يشرب وهو مؤمن » (رواه البخاري) . قوله « وهو مؤمن » الواو للحال تقدره هو حال كون شارب الحر ليس بمؤمن عند الشافعي لأن العمل جزء من الإيمان الكامل عنده وعندنا ليس بجزء في مطلق الإعان ولامن الإعان الـكامل فلذلك كانتارك العمل مؤمناعندنا لأنه سئل رسولالله عنقوله : لايشرب شارب الحرر حين يشربها وهومؤمن فأدار دائرة واسعة في الأرض ثمأدار في وسط الدائرة دائرة أخرى ، فقال الدائرة الأولى للإسلام والدائرة الثانية للإيمان فان شرب العبد أوزنى أوسرق خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام ولانحرج من دائرة الإسلام إلابالشرك نعوذ بالله تعالى . اعلموا أمها الإخوان أنالإعان والإسلام واحدعندنا بدليل قوله تعالى (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهوفي الآخرة من الخاسرين) أى من الفبونين لأنه اختار مَنزلة النار ، بدل منزلة الجنة ، وروى عن اسعباس رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلامجلس على مائدة يشرب علمها الحتر » رواهالطراني . وروى عن أي هر رة رضَّى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِذَا زَنَّى العبد أوشرب الحر رزع الله عنه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه رواه الحاكم ، وروى عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام : « إذار في العبد أوشرب الحمر خرج منه الإعان فكان فوق رأسه كالظلة فاذافرع من ذلك العمل ( ٥ ـ درة الناصحين )

رجع إليه الإيمان » رواه البخارى . قال الفقيه أبوالليث : إياك وشرب الحمرفان فىشربها عشر خصال مذمومة : أولهـا أنه إذا شرب الحر يصير بمنزلة المجنون فيصير ضحكة للصبيان ومذموماً عند العقلاء . والثانية أنها مذهبة للعقل ومتلفة للمال . والثالثة أن شربها سعب للمداوة مين الإخوان والأصدقاء . والرابعة أنشربها يمنعه عن ذكر الله وعن الصلاة . والحامسة أن شربها يحمله على الزنا لأنه إذا شرب الحر بمكن أن يطلق امرأته وهو لايشعر . والسادسة أنها مفتاح كُلْ شَرَ لأَنه إذا شرب الحَمْر سهل عليه جميع المعاصى . والسابعة أنها تؤذى حفظته بادخالهم فى مجلس الفسق . والثامنة أنهوجب عليه الحدُّ بمانين جلدة وإن ليضرب في الدنيا يضرب في الآخرة بسوط من نار على رءوس الناس ينظر إليه الآباء والأصدقاء . والتاسعة أنه غلق باب السهاء على نفسه لأنه لايرفع حسناته ولادعاؤه أربعين يوماً . والعاشر أنه مخاطر طيأنه يخاف عليه أن ينزع منه الإعان عندموته ، فهذه العقوبات في الدنيا قبل موته وقبل أن ينتهي إلى عقوبات الآخرة ، فلا ينبغى للعاقل أن يختار لذة قليلة علىلذة طويلة ، وروى عن أبى أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: « ثلاثة لايدخلون الجنة : مدمن الحمر وقاطع الرحم ومصدق السحرة ومن مات مدمن الحَمْر سقاه الله تعالى من نهر الغوطة وهو نهر يجرى من فروج الزانيات يؤذى أهل النار من ثمن رعه » رواه أحمد وابن عدى ، وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : «من شرب الحمر فلا تزوجوه وإن مرض فلاتعودوه وإن مات فلا تصاوا عليه ، فو الذي بشي بالحق نبيا ماشرب الحمّر إلا ملعون فىالتوراة والإعجيل والزيور والفرقان ، ومن أطعمه لفنة سلط الله على جسده حية وعفربا ، ومن قضى حاجته فقد أعانه على هدم الإسلام ، ومن أقرصه فقد أعانه على قتل مؤمن ، ومن جالسه حشره الله يوم القيامة أعمى لاحجة له ﴾ الحديث. وقيل الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس بدير حق وشرب الحر والزنا واللواطة وقذف الحجصنين والمحصنات بالزنا وعقوق الوالدين المسلمين يقول أويفعل والفرار مهز الرحف من رجل واحد أورجلين في الحرب وأكل مال اليتم ظلما وشهادة الزور وأكل الربا وأكل في نهار رمضان بغير عشرعامداً ومقاطعة الرحمواليمين الفاجرة وأكل أمو ال الناس ظلما والنقص فىالكيل والميزان وتقديمالصلاة علىوقتها ؤضرب للسلم بغيرحق وشتم النىعليه الصلاة والسلاموالكذب طيالنيمتعمدا وكتمان الشهادة يلاعذر وأخذ الرشوة وقتل نفسه أوقطع عضو منأعضائه والدياثة والسعاية بينالرجل والمرأة والسعاية عندالظالم والسحر ومنع الزكاة والأمر بالمنكر والنهى عن المعروف والوقيعة فىأهلالعلم وإحراق الحيوانبالنار وإمتناع المرأة منزوجها بلاسبب فحكلها كبائر . وروى عنءثمان بنعفان رضىالله تعالى عنه قال : صمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: « اجتنبوا الحر فإم المالحات فانه كانرجل ممنكان قبلك يتعبد ويعترل الناس

فعلقت، امرأة سوء فأرسلت إليه خادما فقال: إنا ندعوك للشهادة فدخل فطفقت كلما دخل بابًا أغلقته دونه حتى إذا أفضى أي بلغ إلى امرأة جالسة وعندها غلام وزجاجة فيها خمر فقالت إنا لم ندعك للشهادة ولسكن ندعوك لقتل هذاالغلام أو تقع على أو تشرب كأساً من الخر فانأ بيت صت بك وفضحتك ، قال فلما رأى أنه لا بد من ذلك قال اَسْقَبَى كَأْسًا من الحمر فسقته كأسامن الحمر فزال عقله حتى وقع عليها أيجامعها وقتل الفلام. فاجتنبوا الحَمْر فانه لايجتمع إيمان وإدمان الحَمْر في صدر الرجل أبداً إلا ويوشك أحدهما أن غرج صاحبه » رواه ابن حبان في صحيحه ، أماسمت قسة برصيصا لمن أي بعد عن رحمة الله تعالى بسبب شرب الحر. وذلك أن برصيصا عبدالله ماثتين وعشرين سنة لم يعصالله فيها طرفة عين وكان لهستون ألفا من تلاميذه يمشون في الهواء يركه عبادته حتى تعجب الملائكة من عبادته قال الله تعالى: ماتسجبون منه ! إنى أعلم مالاتعلمون إن برصيصا في علمي يكفر ويدخل النار أبد الآبدين بشرب الحمر فسمع إبليس عليه اللعنة ذلك القول فعلم أن هلاكه في يده فجاء إلى صومعت على صورة عابد قد لبس السوح فناداه فقال له برصيصا من أنت وما تريد ؟ قال أنا عابد جنت إليك لأكون عونا طي عبادتك لله تعالى فقال من أواد عبادة الله تعالى فالله يكفي صاحبها فقام إبليس يعبدالله تمالى ثلاثة أيام لم ينم ولم يأكل ولم يصرب. قال رصيصا أنا أفطر وأنام وآكل وأشرب وأنت لاتاً كلٍ ولاتشرب وإنى عبدت مائتين وعشرين سنة ولم أقدر على ترك الأكل والشرب قال إبليس أنا أذنبت ذنبا فمق ذكرته سقط عنى النوم والأكل قال برصصا ماحيلتي حتى أكون مثلك ؟ قال اذهب فاعص الله ثم تب إليهفانه رحم حتى نجد حلاوة الطاعة قال أى شيء أفعل ؟ قال الزنا قال لاأفعله قال اقسـل مؤمنا قال لاأفعـله قال اشرب الحتر المسكر فانه أهون وخصمك الله قال أبن أجده ؟ . قال اذهب إلى قرية كذا فذهب قرأى امرأة حميلة فاشترى منها الحر فشرب وسكر وزنى فدخل عليها زوجها فضربه حتىكاد أن يقتله ، ثم إن إبليس تمثل في صورة إنسان وسعى به إلى الحاكم فأخذوه وجلدوه للخمر ثمانين جلدة وللزنا مائة. جلدة وأمر له بالصلب لأجل الدم فلما صلب جاء إبليس إلى برصيصا في تلك الصسورة قال كيف حالك ؟ قال من أطاع قرين السوء فجزاؤه هكذا ، قال إبليس كنت في بلائك ماثتين وعشرين سنة حتى صلبتك فلو أردت النزول أنزلتك قال أريد وأعطيك ماتريدقال اسجد لى سجدة واحدة ، قال لم أقدر أن أسجد لك على الحشب قال اسجد بالإيمان فسجد وكــفر بالله وخرج من الدنيا بلاإيمان نعود بالله تعالى (حيباة القاوب). روى أن عبد الرحمن بن عوف صنع طماما وشرابا فدعا نفراً من أصحاب رسول الله حين كانت الحر ساحة فأكاوا وشعربوا فلما تملوا أي سكَّروا وجاء وقت مثلاة الغرب قدموا أحدهم ليصلي بهم فقرأ: قل يا أمها الكافرون أعبد ما تعبدون وأتم عابدون ما أعبد بلالا فترلث ( لاتقربوا الصلاة وأتم

سكارى) الآية ، ثم كانوا لايشربون في أوقات الصلاة فاذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر وعلمو امايقولون ، ثم ترل في تحريمها (إغاالحمترواليسر) الآية ومعنى لاتقربوا الصلاة لاتغشوها ولا تقوموا إليها واجتنبوها كقوله عليه الصلاة والسلام : «جنبوا مساجدكم صبيان كم وجانينك م (كشاف) وقيل لما تزل تحريم الحمّر قالت الصحابة يا رسول الله في كيف باخواتنا الدين ما تقوا و آمنوا وعملوا باخواتنا الدين ما تقوا و آمنوا و أخلون مال الميسر فنزلت (إذاما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و آمنوا و أحسنوا) الآية . يعنى أن المؤمنين لاجناح عليهم في أى من المباحات إذا اتقوا المحارم ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و آمنوا و أحدوا والمحسن ، ومثاله أن قال لك هل على زيد الصفة تناءعليم و حمداً لأحوالهم في الإيمان والتقوى والإحسان ، ومثاله أن يقال لك هل على زيد في المباح الما اتقوا الممارم وكان في المباحات وقد علمت أن ذلك أمر مباح ؟ فتقول ليس على أحد جناح في المباح إذا اتق الحق المارم وكان ملخصا) .

# المجلس الثامن عشر : فى ذم الحسد

سورة الماثدة \_ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

( واتل عليم نبأ ابني آدم) قاييل وهاييل أوحى الله تعالى إلى آدم عليه الصلاة والسلام أن يروح كل واحد منهما توأمة الآخر فسخط منه قاييل لأن توآمته كانت أجمل ققال لها آدم عليه السلاة والسلام قرباقربانا فحن أيكما قبل تروجها ، فقبل قربان هاييل بأن نزلت نارفاً كلته فازداد قاييل سخطا رفعل مافعل ( بالحق) صفة مصدر محذوف أى تلاوة متلبسة بالحق أو حال من صغير اتل أومن نبأ ابني آدم أى متلبسا بالصدق موافقا لما في كتب الأولين ( إذ قربا قربانا) طرف لنبأ أوحال منه أوبدل على حذف المشاف أي اتل عليم نبأها نبأ ذلك الوقت ، قيل كان قايل صاحب زرع وقرب جملاميناً ( فقبل من قايل صاحب زرع وقرب أردأ قم عنده ، وهايل صاحب ضرع وقرب جملاميناً ( فقبل من أحدها ولم يتقبل من المؤتبل من الآخر ) لأ نامسخط حكم الله تعالى ولم غلص النية في قربانه ، وقسد هاييل إلى أحسن ماعنده ( قال لأقتلنك ) توعده بالقتل لفرط الحسد له على تقبل قربانه ، ولذلك ( قالم أحسن ماعنده ( قال لأقتلنك ) توعده بالقتل لفرط الحسد له على تقبل قربانه ، ولذلك ( قالم أحسن ماعند و الله أن الحاسد ينبغي أن يرى حرمانه من تقسيره و مجمد في تحصيل ما به صاد تضمي يقاو الافياز الة حظه فان ذلك مما يضره و لا ينفعه وأن الطاعة لا تقبل إلامن مؤمن متق الحضود محظوظا لافي إذا القطاعة لا تقبل إلامن مؤمن متق يضاوى ) .

عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لقيت جبرائيل فقال إنى أبسرك أن الله تعالى يقول : من سلم عليك سلمت عليه ومن صلى عليك صليت عليه »

وقال عليه الصلاة والسلام: « من قال اللهم صل على شمد وأثرله المزل القرب عندك وم القيامة وجبتله شفاعتی يوم القيامة » ( شفاء شريف ) قوله ( ابني آدم ) قيل لمرد مهما ابني آدم لصلبه وإنماهما رجلان من بني إسرائيل ولذا قيل فيحقهم (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل ) الآية ، لكن الصحيح ماذهب إليه جمهور الفسرين من أنهما من صلبه يدل عليه قوله تعالى (فبصَّالله غراباً ) الآية لأَنالقاتل لم يدر مايصنعه بالمقتول حتى تعلم من فعل الغراب ( تفسير الحازن ) فيل عمدها يل إلى كبش أحسن ما في عنمه فقر به وأضمر في نفسه رضا الله تعالى ، وقاييل قرب فأكلت قربان هايل ولمتأكل قربان قايل فغضب قايل عيها يل وأمنمو لأخيه الحسد إلى أن أني آدم عليه الصلاة والسلام إلى مكة لزيارة البيت وغاب عنهما فقصد قابيل هابيل وهو في غنمه وقال لأقتلنك قالها يل لم تقتلي ؟ قال إن الله قبل قربانك ورد قرباني وتريدأن تنكح أختى الحسناء وأنكح أختك الدميمة فيتحدث الناس أنك خير مني ويفخر ولدك على ولدى (تفسير الخازن) وقال عمد بن اسحاق عن بعض أهل العلم في الكتب الأول: إن آدم عليهالصلاة والسلام كان تعشى حواء في الجنة قبل أن يصيب الحُطئة فحملت بقاييل وأخنه ولم محد علمهما وحما ولا وصبا ولا طلقا ولم تر دما وقت الولادة فلما هبط إلى الأرض تغشاها فحملت بهابيل وتوأمتـــه فوجدت الوحم والوصب والطلق والدم وكان الرجل منهم يزوج ابنته لأى إخوتها شاء غير توأمها الذي ولدت معه ، فلما كبر قاييل وهاييل وكان بينهما سنتان أمر الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام أن يزوج قابيل ليوذا ويزوج هابيل إقلما أخت قابيل وكانت إقلما أحسن من ليوذا فبلغ آدم عليه الصلاة والسلام ذلك ورضى هايل وسخط قايل وقال هي أحتى وأنا أحق بها ونحن من أولاد الجنة وها من أولاد الأرض إلى آخر القصة ( تفسير الحازن) ذكر فى الأخبار أنحواء كانت تلد لآدم علمه الصلاة والسمالام في كل بطن غلاما وجارية فكان جميع ماولدته أربعين ولدآ فىعشرين بطنا أولهم قابيل وتوأمته إقلبا وآخرهم عبدالغيث وتوأمنه أمةالغيث مبارك الله تعالى فى نسلآدم عليه الصلاة والسلام: وقال ابن عباس لم عث آدم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفا . واختلفوا في مولد قابيل وهابيل فقال بعضهم غشي آدم عليه الصلاة والسلام حواء بعد إهباطهما إلى الأرض عائة سنة فولدت له قابيل وتوأمته إقلما في بطن ثم هاييل وتوأمته ليوذا في بطن (تفسير الحازن) قال ابن جريج لما قصــد قاييل قتــل هاييل لم يدركف يفتله ؟ فتمثل له إبليس عليه اللعنة وقد أخــذ طَيرًا فوضع رأســــه على حجر وأسقط حجراً آخر عليه وقابيل بنظره فعلمه القتل ففعل مثله وقيل وهابيل نائم . واختلفوا في موضع قتله نقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جبل تور وقيل عند عقبة جبل حراء

وقيل بالبصرة في موضع المسجد الأعظم ( تفسير الحازن ) فلما قتله أصبح من النادمين على قتله لما كان فيه من التحير في أمره وحمله على رقبته ســنة أو أكثر على ماقيل ولتعلمه من الغراب اسود لونه وتبرأ أبوه منه ، إذ روى أنه لما قتله اسود لونه وسأله آدم عليه الصلاة والسلام عن أخيه فقال ما كنت عليه وكيلا ، قال بل تتلته فلذلك اسو دجسدك و تبرأ منه ومكث بعددلك مائة سنة لايضحك وعدم الظفر بما فعله من أجله ( قاضي ) . قيــل هـرب بعده إلى عدن من أرض اليمن فأدركه إبليس عليه اللعة فقال إنما أكلت النار قربان هاييل لأنه كان يعبد النار فاصنع أنت مثل ذلك ففعل ؛ فهوأول من انخذ آلات اللهو وانهمك في العاصي من شرب الحر وعبادة الأوثان والزنا وغيرها من الفواحش حتى أغرقهم الله بالطوفان في أيام نوح عليه الصلاةوالسلام، ومن ارتكتب مثل تلك الأفعال حشر مع قاييل وأولاده يوم القيامة ﴿ رُونَقُ الْحِالُسُ ﴾ وفي الحديث « لاتقتل نفس ظلما إلا وهي قايل كفل » أي نصيب « من دمها فانه أول من سن القتل » وكذا قيل إن أولمن حسد في السموات كان إبليس عليه اللعنة فجرى عليه ماجرى ، وأول من حسد في الأرض كان قايل حيث حسم أخاه هاييل فجرى علَّه ما جرى ويكفى فى النصيحة للعاقل حالهما ، قال صلى الله تعالى عليه وسلم : ﴿ إِنْ لَنْعُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَعْدَاءُ ـــ قيل من هم يارسول الله ؟ . . قال : الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » قال بعض الحكاً، أمهات الخطايا ثلاثة : الحسد والحرص والكبر ، أما الكبر فكان أصله من إبليس حيث تسكبر وأبي من السجدة فلعن ، وأما الحرص فسكان أصله من آدم عليه الصلاة والسلام حيث قبلله الجنة كلمها مباحة لك إلا هذه الشجرة فحمله الحرص فأخرج منها ، وأما الحســـد فكان أصله من قايل حيث قتل أخاه هايل فصار كافراً بسبب حسده ، وكذا قال الفقه أبو الليث : ثلاثة لانستجاب دعومهم : آكل الحرام ومكتار الغيبة ، ومن كان في قلبه غل أو حسد للمسلمين . وعن عطية بن عوزة السعدى أنهقال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: « إن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار وإما تطفأ النار بالماء فاذا عضب أحدكم فليتوضأ » ، وقال عليه الصلاة والسلام: « إن فيكم من يكون سريع الغضب سريع النيء وفيكم من يكون سريع النضب بطيء النيء فخيركم من يكون بطيء الغضب سريع النيء وشركم من كانسريع الغضب يطىء الفيء » (زبدة الواعظين) .

اعلم أن للحاسد عمان آقات : الأولى إفساد الطاعة ، إذ روى عن أبي هريرة رضى الله تعالى عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « إياكم والحسد فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والعثب » أو يؤديه إلى المكفر . والثانية الإفضاء إلى فعل المعاصى إذ الحاسد لا يجلو عن الغيبة والكذب والسب والثباتة عادة (طب) عن ضمرة بن تعلية أنه قال : «لازال الناس غير مالم يتحاسدوا » . والثالثة حرمان الشفاعة (طب) عن عبدالله

ابن يشر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ليس من ذو حسد ولا ذو عيمة ولاذو كهانة ولا أنا منه ، ثم تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ققد احتملوا بهتانا وإيما مبينا ) » والرابعة دخول الثار ( ديلمى ) . عن ابن عمر وأنس بن مالك رضىالله تعالى عهم أنه قال عليه الصلاة والسلام : « ستة يدخاون الثار قبل الحساب بستة . قبل من هم يا رسول الله ؟ قال الأمراء بالجور والعرب المصنية والسهاتين بالكبر والتجار بالحالية . والحامسة الإفضاء إلى إضرار الفير قلذا أمر بالحاسد كا أمر نابالاستعادة من شر الشيطان الرجيم حيث قال ( ومن شر حاسد إذا حسد ) وقال عليه الصلاة والسلام : « استعيوا على قضاء الحواج بالكتابان كل ذى ناسمة محسود » . والسادسة التب والحمهن غير قائدة بل مع وزر ومعسية ، قال ابن الساك : لم أن ظالما أشبه بالمطاورة على الماسدة التب والحمهن غير قائدة بل مع وزر ومعسية ، قال ابن الساك : لم أن طالما أشبه بالمطاورة على ، قالى منال ، عال سفيان : لا تمكن حاسداً تمكن سريع القهم ، والسامنة الحوام والحديثة الحرمان والحدلان فلا يكدينظفر عراده وينصر على عدوه ، فلذا قبل : الحسود لا يسود (طريقة محدية) .

### المجلس التاسع عشر

### فى نرول المائدة من السماء بدعاء عيسى عليه الصلاة والسلام سورة المائدة ــ ( بسم أنه الرحم )

(وإذ أوحب إلى الحوارين) أى أمرتهم على ألسنة رسلى (أن آمنوا لى ورسولى) علمون أن تكون أن مصدرية وأن تكون مفسرة ( قالوا آمنا واشهد أننا مسلمون ) علمون (إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مرم ) منصوب باذكر أو ظرف لقالوا فيكون تنبها على أن ادعاءهم الإخلاص مع قولهم ( هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من الساء ) والإرادة لا على ما تقتضيه القدرة ، وقيل المنى هل يستطيع ربك : أى هل بحبيك ، واستطاغ بعنى أطاع كاستجاب وأجاب ( قال اتقوا أله ) من أمثال هذا السؤال ( إن كنم مؤمنين ) كمال قدرته وصحة بورى ، أو صدقتم في ادعاء الإيمان ( قالوا نريد أن نأكل مها ) تمهيد عند وبيان لما دعاهم إلى السؤال ( وتطمئن قلوبنا ) بانضام علم الشاهدة إلى عالاستدلال على من المتال درته ( ونعلم أن قد صدقتا ) في ادعاء الدوة وأن الله مجيد عوتنا ( ونكون علما من الشاهدة إلى عالم السفين للخبر على من المنام من المامين للمن دون السامعين للخبر الالمامين المخبر ( قال عيدى ابن مرم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من الساء تكون لنا عيداً ) أي يكون لولا عيداً نعظمه ، وقبل الهيد السرور العائد ، وقداك عمى وم العيد عيداً ( لاولنا ومن العائد ، وقبل العيد السود والعائد ، وقداك عمى وم العيد عيداً ( لاولنا ومن العائد عيداً و من العائد عيداً و من العائد عيداً و العيد عيداً ( لاولنا عيداً و من العائد عيداً و من العيد عيداً ( لاولنا ومن العيد عيداً ( العيد عيداً ( لاولنا عيداً و من العيد عيداً ( لاولنا ومن العيد عيداً ومن العيد عيداً ( لاولنا ومن العيد المرور العائد و من العيد عيداً ( لاولنا ومن العيد العيد و العيد و العيد عيداً ( لاولنا ومن العيد و العيد و

وآخرنا) بدل من لنا باعادة العامل ، أى عيداً لتقدمينا ومتأخرينا ( وآية ) عطف على عيداً ( منك ) صفةلها ، أى آية كاتنة منك دالةعلى كالرقدرتك وصحةنبونى ( وارزقنا ) المائدةوالشكر عليها ( وأنت خير الرازقين ) أى خير من برزق لأنه خالق الرزق ( قالىالله إنىمنزلها عليكم ) إجابة إلى سؤالكم ( فمن يكفر بعد منكم فانى أعذبه عذابا ) أى تعذيبا ( لا أعذبهأ عداً ) الضمير للصدر أو للعذاب ( من العالمين ) أى عالمى زمانهم أو العالمين مطلقا ( قاضى ييضاوى ) .

روى فى الأخبار : « ثلاثة أشياء لا تزن عند الله جناح بعوضة : أحدها الصلاة بلا خضوع وخشوع . والشانى الذكر بالغفلة لأن الله تعالى لا يستجيب دعاء قلب غافل . والثالث الصلاةعلى النبي عليه الصلاةوالسلاممن غير حرمة ونية » كماقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِنَّمَا الأعمال بالنَّيات ﴾ (زبدة) . روىعن!بن عباس رخى الله تعالى عنهما أن عيسىعليه السلام قال لهم صوموا ثلاثين يوما ثم سلوا النما شتتم يعطكم فصاموا فلمافرغوا قالوا لوعملنالأحدققضينا لأطعمنا ثم سألوا الله تعالى المائدة فأقبلت اللائكة بمائدة محملونها ، علىهاسبعة أرغفةوسبعة أحوات حقوضعها بين أيديهم فأكل منها آخرالناس كما أكل أولهم . وقال كعب نزلت منكوسة تطير بها الملائكة بين الساءوالأرض عليهاكل الطعام إلا اللحم . وقال قتادة كان عليها ثمر من أثمار الجنة . وقال عطية العوفي نزلت من الساءِ ممكة فيها طعم كل شيء . واختلف في أن عيسي عليـــه السلام سأل المـــائدة لنفسه أو سألها لقومه وإن كان أضافها إلى نفسه في الظاهر ولكن كلاها يحتمل طلب نزولهما ( نیسابوری ) قبل لما سمعوا هــذا الوعید الشدید وهو قوله تعالی ( فمن یکفر بعد منکم فانی أعذبه ) الآية خافوا أن يكفر بعضهم فاستعفوا وقالوا لا تريدها فلم تنزل وبه قال مجاهد والحسن؛ والصحيح الذي عليــه جماهير الأمة ومشاهير الأئمة أنها قد نزلت ، كما روى أن عيسى عليـه السلام اغتــل ولبس صوفا وصلى ركعتين فطأطأ رأسه وغض بصره ثم دعا بما دعًا وأجيب بما أجيب ، وإذا بسفرة حمراء نزلت بين غمامتين غمامة فوقها وغمامة تحتها اجعلى من الشاكرين اللهم اجعلها رحمة للعـالمين ولا تجعلها مثلة وعقوبة ثم قام وتوصأ وصلى وبكي ، ثم قال لهم ليقم أحسنكم عملا يكشف عنهـا ويذكر اسم الله عليها ويأكل منها ، فقــال شمعون رئيس الحواريين أنت أولى بذلك ، فقام عيسى عليــه السلام فتوضأ وصلى وبكى ثم كشف المنديل وقال بسم الله خير الرازقين فاذا سمكة مشوية بلا فلوس ولاشوك تسيل دسما وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل وحولهما من ألوان البقول ما خلا الكراث ، وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثانى عسل وعلى الثالث سمن وعلى الرابع جبن وعلى الحامس قديد ، فقال شمعون يا روح الله أمن طعام الدنسا أم من طعام الآخرة ؟ قال ليس منهما ولكنه شيءاخترعه الله بالقدرة العالمية كلوا ما سألم واشكروا بمدكم الله وبذكم من فضله فقال الحوار بوزيار وحرالله لو أربتنامن هذه الآية آية أخرى ، فقاليا سمكة احي باذرالله تعالى فاضطربت ثم قال لها عودى كما كنت فعادت مشوية مطارت المائدة ثم عصوا بعدها فمسخوا قردة وخناز بر ، وقبل كانت أتيهم أربعين بوما غبا بخدم عليه الفقراء والأغنيا ، والصغار والكباريا كلون حي إذا فاءالميء علم المرتب إلا كلون بورضاً بداً ،ثم أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام أن اجعل مائدتى في الفقراء والمرضى يلا يمن وان الأغنياء والأصحاء فاصطرب الناس الذك فمسخ منهمين مسخ فاصبحوا خناز بر يسعون فى الطرقات والكناسات ويا كلون العذرة فى الحشوش ، فلما رأى الناس ذلك فزعوا إلى عيسى وبكوا على المسوخين ، فلما أبصرت الحناز بر عيسى عليه السلام وجعل يدعوهم ولا يقدرون على السلام وجعل يدعوهم ولا يقدرون على السلام وجعل يدعوهم ولا يقدرون على الكام فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلكوا .

(قسة عجية ) يا أيها الإخوان سأل قوم عيسى من عيسى عليه السلام طعاما فاسألواعقب صومكم رحمة الله ومغفره ، وإغامي الميدعيداً لأنه بو دفي السنة مرين ، ولهذا روى عن ابن مسعود رضى الفتحالى عنه أنه قال : قال رسول الله سلى الله عليه سلم (إذا صاموا شهر رمضان وخرجوا إلى عده م يقول الله تعالى لملائكة با ملائكة بان كل عامل يطلب أجره وعبادى الذين صاموا شهر م مناز لسم فقد بدلت سيئاتكم الحسنات من فنال أنه تعلى وعندى الذين صاموا شهر م مناز لسم فقد بدلت سيئاتكم الحسنات فن المأتمال » كاقال عليه الصلاة والسلام : « إذا كان يوم الفطر وخرج الناس إلى الصلى وسعدوا لربم قول الله تعالى باعدى للصحول أفطر تمولى صليم فقوموا مفقوراً لسكم ما تقدم من ذوبكم وما تأخر » . وقال الذي صلى الله تعالى عليه وسلم : « المجتهدوا يوم الفطر في الصدقة وأعمال الحجر والبر من الصلاة والزكاة وأكثروا التسبيح والبليل فان منه يعزن إبليس في كل عيد فيجتمع عنده الأباليس فيقولون يا سيدنا من أغشبك من الساء والأرض حتى نكسره ؟ كل عيد فيجتمع عنده الأباليس فيقولون يا سيدنا من أغشبك من تشعاوهم باللذات المختطورات وشرب الحرحي ينضهم أنه فيعذبهم (كذا في الزبدة) وعليك بالمعدة فتخرج من أداء ما في الهدة و تدخل في سربر الجنة .

### المجلس العشرون : في فضيلة صيام ستة أيام من شوال سورة الأنعام — ( بسم الله الرحمن الرحيم )

( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) أى عشر حسنات أمثالها فضلا من الله تعالى ، وقرأ يقوب عشر ابالتنوين وأمثالها بالرفع على الوصف وهذا ما وعدمن الأصعاف وقد جاء الوعد بسبعين وسبع اتفو يغير حساب ، ولذلك قبل لمراد بالعشرة الكثرة دون العدد ( ومن جاء بالسيئة فلا يجزى . إلا مثلها ) قضية للعدل ( وهم لا يظلمون ) بقص الثواب وزيادة المقاب. ( قاضى بيضاوى ) .

روى عن النبي عليمه الصلاة والسلام أنه قال : « من صلى على يوم الجمعة مائة مرة جاء والسلام « من صلى على مرة فلا ذنب له ذرة ولاحبة » ( زبدة الواعظين ) . أخرج ( n ) عن أبي هربرة وأبي أيوب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمُ أَتَمَّهُ سَتَا من شوال كان كُسيام الدهركله » وهو معنى قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) لأن السنة ثلاثمانة وستون يوما وصوم رمضان ثلاثون يوما وهو يعدل ثلثماثة يوم فبقي ستون يوما فان صام ستا من شوال وهي تعدل ستين يوما فقد كملت السنة وهو معني قوله عليـــه الصلاة والسلام « من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كسيام الدهر كله » . وحكى عن بعض كراهته حدراً من النشبه بأهل الكتاب في زيادتهم على الفرض. وأجبب عنـــه بأنه قد زال التشبه بفصل يوم الفطر ولأن الأول فرض والآخر نافلة ( درة الواعظين ) روى عن النبي صلى الله عليمه وسلم أنه قال ﴿ إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام من شوال فمن صام تلك الستة كتب الله تعالى له بعدد كل خلق من خلقه حسنة ويمحو عنه سيئاته وبرفع درحانه » ، قال النبي عليــه الصلاة والسلام « إن للميت سمائة عضو على كل عضو سكرات الموت كشرب الماء البارد العطشان » ( درة الواعظين ) قيل من غرس شجرة رجاء لثمراتها يسقمها عند زماتها فعلامة إمساكها خضرة أوراقها فاذا اخضرت ومضى مدة ثم أصابها حر الشمس وجفت أوراقها علم أنها لم تمسك وإذا لم تجف أوراقها بل زادت علم أنها تمسك فكذا حال العدفى رمضان يسارع إلى الصوم والصلاة والحيرات رجاء لقبولها ببركم رمضان فعلامة قبولها أن يكون العبد بعد رمضان على الطاعات والعبادات.( حياة القاوب ) وعن سفيان الثورى رضى الله تسالى عنه ، أنه قال : كنت عكم ثلاث سنين فكان رحل من أهل مكة بجيء إلى البيت الحرام كل يوم عند الظهر ويطوف بالبيت ويصلى ثم يسلم على ويرجع حتى ألفت به وألفى فمرض يوما ودعانى وقال إذا مت فاغسلنى بنفسك وصل على

وادفنى ولاتتركنى فىتلك الليلة فريدافى فبرى وبتعندقبرى ولقنى التوحيد حبن سؤال منكرونكير فصمنت له ، فلمافعلت ماأمرى به وبت عند قره فكنت بين النوم واليقظة إذ سمت مناديا ياسفيان لاحاجة له إلى حفظك وتلقينك فقلت يماذا ؟ فال بصيام رمضان وإتباعه ستامن شوال فاستيقظت فلم أر أحداً فتوضأت وصليت حتى نمت ثم رأيت ذلك ثلاث مرات فعرفت أنه من الرحمن لامن الشيطان الرجيمفانصرفت من عند قبرءوأ ناأقول اللهم وفقني لصيام ومضان وإتباعه ستامن شوال فوفقنى الله الكبير المتعال ( بدر الدور ) ( هق ) عن ابن عباس عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم ، . أنه قال: الصائم بعد رمضان كالكار بعد الفرار أى من فرغ من الصوم ثم رجم إليه بكون كن هرب من القتال ثم عاد إليه ، والمراد أن يسوم ستا من شوال ولهذا كان الشعبي يقول صوم يوم بعد رمضان أحب إليه من صوم الدهر كلــه ( منـاوى ) عن عبد الوهاب أنه قال السر في مشروعية الصوم في هذه الأيام أن النفس رعما أقبلت مهمها على الشهـــوات في يوم العيد وحصل لها فيه شيء من الغفلة والحجاب فكانت هذه الستة كأنها حوار لما نقص من الأداء والحلل في صوم رمضات كالسنن التابعة للفرائض أو السجود السهو ، وكيفيتها أنها منوالية وقد قال بعض العاماء المحققين وزممة الواصلين الأفضل أن يكون صام الستة متواليا غير متفرق لأن التوالي أقرب في جلاء الباطن من التفرق وأنا قال سدي طي زاده ينبغي في صوم هــذه الستة ما ينبغي في صوم رمضان بل هي أشدمنه لأنها جوار والكلام في أفضليته فان فرقها أو أخرها عن أوائل الشهر حصلت له فضيلة الاتباع (سط) عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال قال عليــه الصلاة والسلام « من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال خرج من ذنونه كيوم ولدته أمه » (كذا في الترغيب والترهيب) عن كعب الأحبار أنه قال: مرضت فاطمـة رضي الله تعالى عنها فجاء على إلى منزلهـا ، فقال يافاطمة مايريد قلبك من حلوات الدنيا ؛ فقالت ياطي أشتهي رمانا فتفكر ساعة لأنه ماكان معه شيء ثم قام وذهب إلى السوق واستقرض درهما واشترى به رمانة فرجم إليها فرأى شخصا مريضاً مطروحاً على قارعة الطريق فوقف على ؛ فقال له ما ريد قليك ياشيخ : فقال ياطى لى خمسة أيام هنا وأنا مطروح ومر الناس طى ولم يلتفت أحد إلى يريد قلى رمانا فتفكر في نفسه ساعة ، فقال لنفسه اشتريت رمانة واحدة لأجل فاطمة فان أعطيتها لهــــذا السائل بقيت فاطمة محرومة وإن لم أعطه خالفت قوله تعالى ( وأما فرس » فـكسر الرمانة فأطعم الشــخ فعوفى فى ساعته وعوفيت فاطمة رضى الله تعالى عنها وجاء على وهو مستحى فلما رأته فاطمة رضى الله تعالى عنها قامت إليه وضمته إلى صدرها فقالت أما إنك مغمسوم فوعزة الله تعالى وجلاله إنك لمـا أطعمت ذلك الشيسخ الرمان زاله عن قلبي اشتهاء الرمان فقرح على بكلامها فأتى رجل فقرع الباب فقال على من أنت فقال أنا سلمان الفارسي افتحالباب فقام على وفتح البابورأى سلمان الفارسيوبيده طبق مغطى رأسه بمنديل فوضعه بين يديه ، فقال على بمن هذا بإسلمان ، فقال من الله إلى الرسول ومن الرسول إليك فكشف العطاءفاذا فيه تسعرمانات ، فقال ياسلمان لوكان هذا إلى لكان عشراً لقوله تعالى ( من جاء بالحسنة فلهعشرأمثالها ) فضحك سلمان فأخرجرمانة من كمه فوضعهافى الطبق فقال باعلى والله كانتعشرة ولكن أردت بذلك أن أجربك (روضة التَّقين) والحكمة في تضاعف حسنات هذه الأمة ثلاث أشياء : أحدها أنه كان أعمار الأمم الماضية طويلة وطاعتهم كثيرة وأعمار هذه الأمة قصميرة فكانت طاعهم قليلة ففضل الله هده الأمة على الأمم السالفة بتضعيف الأعمال وتفضيسل الأوقات وليلة القدر لتكون طاعتهم أكثر من طاعات الأمم الماضية ، كما روى أن موسى عليه السلام قال بارب إنى وجدت فى التوراة أمة تكتب حسناتهم عشراً وسيناتهم مثلا فاجعلهم أمق قال الله تعالى ياموسي تلك أمة محمد نجسيءفي آخر الزمان. والثاني درجات الجنـــة أنهم ينالون درجات الجنــة بالأضعـاف . والثالث وضع الأضعاف فان الخصاء يوم القيامة يتعلقون بخصومهم فيسذهبون بأعمالهم فيبقى لهم الأضعاف فيقول الحصم يارب أعطني من أضعافه فيقول الله تعالى إنها ليست من فعله بل هي من رحمتي وأنا لاأقبض منه رحمتي بل أعطيتك فعله ( ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة )( روضة العلماء ) .

(حكاية) قال عبدالله بن البارك : حججت سنة من السنين فكست في حجر إسماعيل وتمت فيه . فرأيت في النمام رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إذا رجست إلى بغداد فادخل في علمة كمنا واطلب بهرام الحجوسي واقرأ علميه مني السلام وقل له إن الله تعالى عنك راض فانتهت وقلت لاحول ولا قوة إلا بإلله العلى العظم همنه رؤيا من الشيطان فتوضأت فطفت بالكمبة ماشاء الله فعلني النوم فرأيت كمذلك ثلاث ممات فلما تم الحج رجعت إلى بغداد فدخلت تلك المحلة فطلت دار بهرام الحجوسي فوجدت شيخا صبيرا فقلت أنت بهرام الحجوسي ؟ قال نعم أسلفت الناس سلفا جديداً بين الناس وهمذا عندي خير فقلت همذا حرام عند محمد عليه الصلاة والسلام ، فقلت همل لك خير غير ذلك ؟ قال نعم كان لى أربع بنات وأربعة بنين فزوجتهن من أبنائي فقلت هذا أيضاً حرام ثم قلت هل عندك خير غير ذلك ؟ قال نعم كان لحض حير غير ذلك ؟ قال نعم كان لحضوس وقت تزوسج البنات لأبنائي فقلت هذا أيضاً حرام فقلت

هل عندك غير ذلك ؟ قال نعم كان عندى بنت من أجمـــل النساء ما وجدت لها كـفؤا فزوجها من نفسي وجعلت وليمة تلك اللملة وكان في تلك الليلة من المجوس أكثر مرب ألف ققلت هذا أيضاً حرام فقلت هل عندك غير ذلك ؟ قال نعم لياة من الليالي وطئت ابنتي على فراشي فجاءت امرأة مسلمة من أهل دينك تسرح من سراجي فأوقدت السراج فحرجت وأطفأت السراج ثم دخلت ثانيا وأوقدت السراج وخرجت ثم أطفأته فقلت في نفسي لعل هذه جاسوسة اللصوص فخرجت خلفها فدخلت منزلها فرأيت لها أربع بنات فلما دخلت قلسن لها با أما. هل جثت لنا بشىء فانه لم يسق لنا طاقة وصبر على الجوع ، فدمعت عيناها وقالت لهن استحييت من ربى أن أسأل شيئاً من أحد دونه وأطلب حاجة من عدو الله تعالى وهو مجوسي . قال مهرام فلما ممعت كلامها رحت إلى دارى فأخذت طبقا وجعلت ملاً مَا من كل شيء فذهبت به بنفسي إلى دارها وأعطيته إياها ففرحت. قال عبد الله بن البارك رحمة الله عليه قلت هو هذا الحبر ولك البشارة وبشرته بالرؤما التي رأيها وقصصت عليه الرؤيا . قال بهرام المجوسي : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمــداً عبده ورسوله . فخر من ساعتــه ومات فلم أبرح حتى غسلته وكفنته وصليت عليه . وكان عبــد الله بن المبارك يقول ياعباد الله استعماوا السخاوة مم خلق الله تعالى فانه ينقل الأعداء إلى درجة الأحباء وله الملك في الأرض والسماء غفر الله لنا محق أعظم الأمماء ومحرمة معاشر الأنبياء ( زبدة ) قال النبي عليه الصلاه والسلام : ٥ إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشرة أمثالها إلى سبعائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى بلق الله عز وجل ۽ .

### المجلس الحادى والعشرون: فى فضيلة دعاء الجهر والخفية سورة الأعراف — ( بسم الله الرحمن الرحم)

( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) أى ذوى تضرع وخفية فان الإخفاء دليل على الاخلاص ( إنه لا يحب المعتدين) الجياوزين ما أمروا به فى الدعاء وغيره ، نبه به علىأن الداعى ينبغىأن لا يطلب مالا يليق به كرتبة الأنبياء والصعود إلى السهاء ، وقبل هو الصياح فى الدعاء والإسهاب فيه . وعرف النبي صلى الله عليه وسلم : « سيكون قوم يعتدون فى الدعاء وحسب المسرء أن يقول اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إلها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إلها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إلها من قول أو عمل . ثم قرأ – ( إنه لا يحب المعتدين ) » ( قاضى بيضاوى ) .

عن أمية بن خالد بن عبد الله بن أسد : «أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بستفتح» أى يطلب الفتح والظفر على الكفار من الله تعالى « بصاليك الهاجرين » أى بفقرائهم يعني

يبركة دعائهم بأن يقول اللهم انصرنا على الأعداء محرمة عبادك النقراء المهاجرين ، وهذا يدل على تعظيم الفقراء والرغبة في دعامهم والنبرك بوجودهم ( من حسان المصابيح )وقع في ترغيبات الأبرار : « قوام الدنيا بأربعة أشياء : بعلم العلماء وبعدل الأمراء وبسخاوة الأغنياء وبدعاء الفقــراء، ولولا العلماء لهلك الجهلاء ولولاً عدل الأمراء لأكل الناس بعضهم بعضاً كما يأكل الدئب الغم ، ولولا سخاوة الأغنياء لهلك الفقــراء ، ولولا دعـاء الفقراء لحربت الساوات والأرض ﴾ ( موعظة ) وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم « ثلاث دعوات مستجماية لاشك فهن : دعوة الوالد لواده ودعوة السافر ودعوة المظاوم » حتى روى عن النبي عليه الصلاة والسلام : « اتق دعوة المطاوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب برفعها الله فوق النهام ويفتح لهما أبواب الساء ويقول الرب وعزى لأنصرنك ولو بعد حين ﴾ يعنى لاأضيع حقك ولاأرد دعاءك ولو مضى زمان طويل لأنى حليم لاأعجل بعقوبة العباد فلملهم يرجعون عن الظلم والذنوب إلى إرضاء الحصوم والتوبة ( محالس ) قبل فى فضيلة الدعاء إن منصور بن عمار كان يعظ الناس فقام سائل فطلب أربعة دراهم ، فقال منصور من يمطيه ما سأله حتى أدعو له أربع دعوات فكان مملوك أسود في طرف السبجد وكان سسيده يهوديا وكان معه أربعـة دراهم جمعها فقام وقال : أيها الشيخ أنا أعطيه أربعة دراهم على شرط أن تدعو لى أربع دعوات كما أقول وأريد ، فقال نعم فأعطاه وقال يا شيخ أنا محلوك فادع لى بالمتق ومولاى يهودى فادع له بالاسلام وأنا فقــير فادع لى بالغنى حتى يغنيني الله من فضله عن خلقه وادع الله لي أن يغفر ذنوبي ، فدعا له فلما رجع رأى مولاه فأحسره بالقصة فاستطاب الهودى ذلك وقال قد أعتقتك من مالى وإلى الآن كنت مولاك فأمت اليوم مولاى فقال أشهد أنَ لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله قد شاركتك في جميع مالى . وأما الحاجة الرابصة أعنى الغفران فهو ليس فى يدى وإلاكنت أغفر الجميع فسمع هاتفا يقول من السماء من زاوية البيت قد أعتقتكما من النار وغفرت لحكما ولمنصور معكماً ( رونق المجالس ) قيل الدعاء من أقوى الأسباب في رفع المكروه وحصول الرام ولكن قد لايتحقق أثره إما لضعفه لنفسه بأن يكون دعاء لا مجيبه الله تعالى لمما فيهمن العدوان ، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله تعمالي وجمعيته عليمه وقت الدعاء ، وإما لحصول للمانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء النفلة والسهو والهوى كما روى أن النبى صلى الله تعالى عليــه وسلم قال « . . . واعلموا أن الله تعالى لايقبل الدعاء من قلب غافل » ( من المواهب ) قيل أربُّمة أشياء تزيد فى العمر : الأول تزوج الأبكار ، والثانى النوم على الشمال ، والثالث الاغتسال بالماء الجارى ، والرابع أكل التفاح بالأسحار . (وحكى) أنه كان رجل من

الصالحين قدصاق حاله من القوتوالنفقة وكانت له امرأة فقالت لزوجها ادع الله يوسع عليناالدنيا فدعا الرجل فدخلت المرأة الدار فرأت في الزاوية لبنة من ذهب فأخذتها ، فقال الرجل أنفتي كيف شئت فرأى الرجل في النوم أنه دخل الجنة فرأى قصراً قد نقص بقدار لبنة قال لمن هذا ؟ فقيل لك ققال أن هذه اللبنة ؟ قيل بعثناها إليك ، فانتبه الرجل ققال المرأة هات اللبنة فأخذها ووضعها عند رأسه ودعا فقال إلى قد رددتها إليك فردها الله تعالى إلى موضعها ، وكذا قال عليه الصلاة والسلام ﴿ مَاأَخَذَ أَحَدُ لَقَمَةُ مِنَ الدُّنيا إلا وقد نقص الله تعالى حسته من الآخرة ﴾ كا قال الله تعالى ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتهمها وَمَالُهُ فِي الْآخَرَةُ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ قال عمر رضي الله عنه : ﴿ وَأَمِّتَ رَسُولُ الله صلى الله تعالى علمه وسلم فاذا هو مضطجع على حصيروقد أثر الحصير في جنبيه قلت يارسول أنهادع الله فليوسع الدنيا عليك فان ماوك فارس والروم قد وسع عليهم وهم لايعبدون الله ، فقال قدادخر هذا كنايان الحطاب وهؤلاءقوم عجلتهم طبياتهم في الدنيا » وفيرواية : « أماترض أن تكون لهمالدنياولناالآخرة » وعن عمرو بن شعيب أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليــه وسلم ﴿ خَصَلْتَـانَ مَنْ كانتا فيه كستبه الله تعالى شاكراً صابراً : من نظر في ديسه إلى من هو فوقه فاقتسدى به ومن نظر في دنياء إلى من هو دونه فحمد الله تعالى على ما تفضل به علمه كما قال الله تعالى ( ولا تتمنوا مافضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب بما اكتسبوا والنساء نسيب مما أكتسين واستاوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليا ) v . وعن شقيق الراهد رحمة الله عليه أنه قال : اختار الفقراء ثلاثة أشياء والأغنياء ثلاثة أشــياء : اخمار التقراء راحة النفس وفراغ القلب وخفة الحساب ، واختار الأغياء تعب النفس وشغل القلب وشدة الحساب (كذا في زَبدة الواعظين).

> المجلس الثانى والمشرون: فى بيان الإعان سورة الأنفال – ( بسم الله الرحم الرحم)

(إنما المؤمنون) أى السكاماون في الإيمان (الذين إذ ذكر الله وجلت قاوبهم) فرعت الدكره استعظاما له وتهيبا من جلاله ، وقيل هو الرجل بهم بمصية فيقال له اتق الله فيسترع عنها خوفا من عقابه ، وقرى وجلت بالفتح وهو لغة أى فرعت وخافت (وإذا تلبت عابهم آياته زادتهم إيمانا) لزيادة المؤمن به أو لاطمئنان النفس ورسوخ اليقين بتظاهر الدلائل أو بالعمل يموجها وهو قول من قال الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمصية بناء عي أن العمل داخل فيه (وعلى رسم يتوكلون) يفوضون إليه أمورهم ولايحشون ولا يحجون إلا إيام الدين يتممون الصلاة ويما رزقاع منفقون ، أولك هم المؤمنون حقا ) لأنهم حققوا إيماتهم

بأن ضموا إليه مكارم أعمال القلوب من الحشية والإخلاص والنوكل ومحاسن أفعال الجوارح التي هى المعيار عليها كالصلاة والصدقة ، وحقا صفة مصدر محدوف أي إيماناً حقاً أو مصدر مؤكد كقوله هو عبد الله حقاً أى حق ذلك حقاً (لهم درجات عند ربهم )كرامات وعلو منزلة . وقيل درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم ( ومغفرة ) لما فوط منهم ( ورزق كريم ) أعد لهم في الجنة لاينقطم عدد ولا ينتبي أبداً . ( قاض يضاوى ) .

عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ مِنْ صَلَّى عَلَى كُمَّابِ لَمَرْلُ اللَّالِيمَةُ تستغفر له ما يقى اسمى فىذلك الكتاب » ( شفاء شريف ) عن الحسن البصرى أنه قال : رأيت أبا عصمة في المنام فقلت مافعل الله بك ؟ فقال غفر لي ربي ، فقلت بم ؟ قال ماذكرت حديثا إلا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام ( زبدة ) قوله (إنما) تفيد الحصر . والمعنى ليس المؤمنون الدين نخالفون الله ورسوله إنما للؤمنون الصادقون في إعانهم إذا ذكر الله وجلت قاومهم ( تفسير الحازن ) قوله ( وجلت قلومهم ) أي خاف . قال أهل الحق : الحوف على قسمين : خوف العقاب وخوف العصاة وخوف الهسة والعظمة وهو خوف الحواص لأنهم يعلمون عظمته تعالى فيخافون أشد الخوف ، أما العصاة فيخافونعقابه فالمؤمن إذاذكرالله وجلقلبه على قدر رتبته فيذكر الله تعالى (تفسير الحازن) قوله (زادهم إيمانا) العني أنه كلما جاءهم شيء من عند الله آمنوا به فيردادون بذلك إيمانا وتصــديمًا لأن زيادة الإيمان بزيادته وذلك على وجهين : الأول هو الذي عليه عامة أهل العلم على ماحكاه الواحــدى أنه قال كلما كانت الدلائل أكثر وأقوى كان إيمانه أزيد لأنه عند حصول كثرة الدلائل وقوتها يزول الشك ويقوى اليقين فتكون معرفته بالله أقوى فيزداد إيمانه . والثانى أنهم يصــدقون بكل مايتلى عليهم من عند الله ولماكانت التكاليف متوالية في زمن رسول الله عليسه الصلاة والسلام فكلما تجدد تكليف صدقوا به فيزدادون بذلك الإقرار تصديقاً وإيماناً ( تفسير الحازن ) قوله ( أولئك هم المؤمنون حقاً ) فيه دليل على أنه لابجوز أن يصف أحد نفسه بكونه مؤمناً حقا لأن الله تعالى إنما وصف بذلك أقواماً يتعلق عسألة أصولية وهي أن العلماء انفقواعلى أنه بجوز للرجل أن يقول أنا مؤمن واختلفوا في أنه هل يجوز له أن يقول أنا مؤمن حقا أو أنا مؤمن إن شاء الله أولا ؟ فقال أصحابنا الحنفية الأولى أن يقول أنا مؤمن حقا ولا بحوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ، واستدلوا على صحة هذا القول بوجهين : الأول أن التحرك لايجوز أن يقول أنا متحرك إن شاء الله تعــالي وكذا القول في القائم والقاعد فكذلك هـــذه السئلة بجب فيها أن يقول المؤمن أنا مؤمن حقا ولابجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله . والتاني أن الله تعالى قال

﴿ أُولَئِكُ ثُمَّ المُؤْمِنُونَ حَمًّا ﴾ قدحكم لهم بكونهم مؤمنين حمًّا وفى قوله أنا مؤمن إن شاءالله شك فيا قطع الله به وذلكلا بجوز ( تفسير الحازن ) قوله ( ونما رزقناهم ينفقون ) عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « الصدقة عنع سبعين نوعامن أنو اع البلايا أهو مها البرص » قوله ( لهم درجات ) يعنىمراتب بعضها أعلىمن بعضلان المؤمنين تتفاوت أحوالهم في الأخذ بتلك الأوصاف المذكورة فهذا تتفاوت مراتبه في الجنة لأن درجات الجنة على قدر الأعمال . وقال (عط) : درجات الجنة يرزقون فيها بأعمالهم ( ت ) عن ألىهريرة عن النبي صلى الدِّنعالي عليه وسلم أنه قال : ﴿ إِنْ فِي الجِنْمَاتُةُ دَرَجَةُ مَا بَيْنَ الدَرَجَتِينَمَاتُهُ عَامَ ﴾ ، وعن سعيد عن النبي صلى الله تعالى عليـه وسلم أنه قال : « إن في الجنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم » ( خازن ) عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله تعالى علىموسلم أماقال : « ألا أنشكم نخيرأعمالكم وَأَزَكَاهَا عَندَ مَلَيْكُكُم وَأَرْفَعَهَا فَى دَرَجَاتُكُم وخير لَكُمْ مِنْ إنفاق الدَّهَبِ والفضّة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعنافهم ويضربوا أعنافكم ؟ قالوا بلي يا رسول الله ، قال هو ذكر الله تعالى » ( مصابيح ) قبل وإنما كان ذكر ألله تعالى أرفع من سار العبادات كلها لأن سائر العبادات وسيلة إلى ذكر الله فكان ذكر الله هو الطلب الأعلى والقصد الأقصى إلا أنه ينفسم إلى قسمين : أحدها ذكر باللسان والآخر ذكر بالجنان فهو غير ملفوظ باللسان ولا مسموع.بالآذان بل هو فكروملاحظة قلب وهو أعلى مراتب الله كر لما جاء في الحبر « تفكر ساعةً خير من عبادة سبعين سنة » وهو لا محصل إلا بمدَّاومة الذكر باللسان مع حصور القلب حتى يتمكن الذكر في قلبه وعصلالصرف عن غيره ( مجالس رومى ) روى عن النبي عليــه الصلاة والسلام أنه قال : « لو وزن إيمان أبي بكر مع إيمــان أمتي لرجح إيمان أبي بكر » ، وكذلك روى عن أبي هربرة وأنس بن مالك وأبي سَعِيد الحدري قالوا عن النبي علمه الصلاة والسلامأنه قال : ﴿ مُحْرَجِ مِن النارِ مِن كَانَ فِي قَلْمُ مُثْقَالُ ذَرَةً مِنَ الإعان ﴾ وهذا يدل على أن الإعان يزيد وينفص وحجتنا أن الإعان عبـارة عن التصديق لما ذكرنا من الدلائل وهو لا يقبل الزيادة والنقصان . وأما قوله تعالى في سورة الفتح « ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ﴾ فقلنا ذلك في حق الصحابة لأن القرآن كان ينزل في كل وَقَت فيؤمنون فيكون تصديقهم قلبا زيادة على الأول أما في حقنا فلا لأنه انقطع الوحي ، وأما قوله تعالى ( إنمــا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) فقلنا ذلك صَفَّة المؤمنين والمؤمنون في الطاعات متماوتون أما في الإعان فلا، وأما قوله تعالى (زادتهم إعاناً) فالمراد منه اليقين لا نفس الإعان ، وأما حديث أبي بكر فقلنا كان ترجحا في الثواب لأنه سابق في الإيمان وقد قال عليه الصلاة والسلام : « الدال على الحير كفاعله » وأما قوله عليه الصلاة والسلام : « نحرج ( ٦ - درة الناصين )

من النار من كان فى قلبه شعرة من الإيمان » فقلناروى فى بعض الروايات « يخرجمن النارمن كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان » فيجب حمله على هذا بما ذكرنا من الدلائل . (كذا في محر الكلام) وعن الحسن أن رجلا سأله أمؤمن أنت ؟ قال الإيمان إيمانان ، فان كنت تسألى عن الايمان بالتموملائكتهوكتبه ورسله واليوم الآخر والجنةوالناروالبعث والحساب أنا مؤمن وإن كنت تسألني عن قوله ( إنما للؤمنون ) الآية فوالله لاأدرى أنامنهم أملا . وعنالثورىمن زعم بأنه مؤمن؛الله حقائم لم يشهدأنه من أهل الجنةفقد آمن بنصف الآبة وهذا إلز اممنه يعنى كما لا يقطع بأنه من أهل ثواب المؤمنين حقافلا يقطع بأنه مؤمن حقاو بهذا تعلق من يستثنى في الايمان ، وكان أبو حنيفة ممن لايستثنيفيه . وحكيمنه أنهقال لقتادةلم تستثنيفي إعانك ؟ قال/تباعا لابراهيم عليه الصلاة والسلامفيقوله ( والذيأطمعأن يغفر لي ) فقالله هلا اقتديت به في قوله : ﴿ أَوْلَمْ تَؤْمَنَ قَال بلى ؟ » (كشاف ) وأعلم أنهم اختلفوا في جواز الاستثناء في الايمان فذهبالشافعيوأصحابه إلى الجواز بأنيقول أنامؤمن إنشاء الله كما مر هذا الاختلاف فها سبق وتعلقوا بقول الثورى فانه إذا لم يجزالقطع بالايمان جاز أن يقوله وهذا إعا يتم لو كان الراد بالايمان في الآية مجرد الايمان وليس كذلك بل الراد الاعان الكامل لأن قوله ( إعما المؤمنون الذين ) يفيد الحصر وكذا قوله ( أولئك هم الؤمنون حقا ) كما سبق تفصيلها فلوكان المراد مجرد الاعان يلزم من انتفاء إحدى الصفات انتفاء الاعان وليس مراد الحسن من الاعانين إلا مجرد الاعان السكامل فقد ظهر أن لا تعلق لمسألة الاستثناء بالآية أصلا ولم بجوز أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليـــه الاستثناء لأنه يوجب الشك فينافى الايمان الذي هو اليقين وقد حمل على التبرك كقوله تعالى ( لتدخلن السجد الحرام إن شاء الله ) والله تعمالي منزه عن الشك ، أو الايمان في المآل عند الوت . وحاصل هذا النزاع أن الايمان لو أريد به التصديق والعمل جاز الاستتناء لجواز الشك في الاتيــان بالعمل الصالح والشك في الجزء مستلزم للشك في الكل ، وإن أريد به مجرد التصديق فان كان الراد بالاستثناء الشك لم يجز وإن كان الراد غيره جاز فاذن النراع لفظى ، وقوله اتباعا لابراهم يعنى أن إبراهيم رجا اللففرة ولم مجزم بها ، وهو مشمر بجواز الاستثناء وفسه منع لأن عدم القطع بالمففرة لا يوجب عدم القطع بالابمان كما مر فی کلام الثوری . وأما قوله ( بلی ) فهو جَزم بالایمان ، کذا فی حاشیة الکشاف علیك بمطالعها ليس في قولنا أعراف . عن شقيق البلخي أنه قال : كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله · تعالى يمنى فى أسواق البصرة فاجتمع الناس إليه فقالوا له يا أيا إسحاق قال الله تعالى فى كتامه (ادعوني أستجب لكم) ونحن مذ دهر ندعو فلا يستجاب لنا . قال يا أهل البصرة ماتت قلوبكم في عشرة أشياء كيف يستجاب دعاؤكم : الأول عرقتم الله تعالى ولم تؤتوه حقه

والثانى قرأتمالقرآن ولم تعملوا به . والثالث ادعيم عداوة الشيطان وأطعتموه وواققتموه . والرابع تقولون إنكم من أمة عجد سلى الفاتعالى عليه ولم تعملوا بسنته . والحامس ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها . والسادس ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم . والسابع قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له . والثامن اشتفلتم بعيوب إخوانكم ولم تنظروا لعيوب أنفسكم . والتاسعا كلتم تعمة ويمج فلم تشكروا له . والعاشر دفتتم أمواتكم ولم تعتروا بهم (حياة القاوب) .

## المجلس الثالث والعشرون: في بيان ترك أوامر الله تعالى سورة الأنفال – ( بسم الله الرحمن الرحيم )

( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ) بتعطيل الفرائس والسنن أو بأن تضمروا خلاف ما تظهرون أو بالنكول في التنائم ( وتخونوا أماناتكم ) فيا بينكم ، وهو مجزوم بالمطف على الأولىأومنصوب على الجواب بالواو (وأثتم تعلمون ) أنكم تخونون أو وأثتم علماء بميزون الحسن من القبيت ( واعلموا أتماأ موالكم وأولادكم فتنة ) لأنهم سبب الوقوع في الإثم أو في العقاب أو في عنة من الله ليه وكم في فلا يحملنكم حبم على الحيانة كأن لم الله ( وأن الله عنده أجرعظم ) لمن آثر رضا الله عليهم وراعى حدوده فيم فأنيطوا همكم بما يؤدكم إليه . ( قاض ييضاوى ) .

روى فى سبب نرول هد الآية ﴿ أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حاصر يهود بنى قريظة إحدى وعشر بن لبة فسألوا السلم كاصالح إخوانهم بنى النضير على أن يسير وا إلى أذر عات وأر يحام من أرض الشام فأ بى صلى الله تعالى عليه وسلم إلاأن بنراو الح حكم سعد بن معاذ فأ بوا وقالوا أرسل إلينا أبالبا بة مروان بن النذر وكان منابحاً لهم لأن عياله وماله في أيديهم فيثم إليم قتالوا الهماترى هل نزل على حكم سعد ؟ فأشار إلى حلفه أنه الذيع ، قال أبو لبا بقاز الت قدماى حق علمت أبى خت الله ورسوله فنرات الآية فشد نفسه على سارية من سوارى المسجد وقال والله لا أذوق طعاما ولا شراياً حتى أموت أو يتوب الله على ؟ فكث سبعة أيام حتى خر منشيا عليه ثم تاب الله عليه قليل له قد تيب عليك فل نفسك ققال لا والله لا أدالها حتى يكون رسول الله هو الذي يحلى فبأه عليه الصلاة والسلام خين أن أهجر دار قوى التي أصبت فها الله أن المعجر دار قوى التي أصبت فها الذب وأن أتخلع من مالى ققال عليه الصلاة والسلام عجز لك الثلث » أى بأن تتصدق به . اعم أن تعطيل السنة الترك لها ، قال عليه الصلاة والسلام : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء على المناس زمان نخلق سنتي فيه كما غلق الثواجد » ، وقال عليه الصلاة والسلام : « ليأتي الناس زمان خلق سنتي فيه كما غلق الثوب على الأبدان وخمدث البدعة فن اتبع سنتي على الناس زمان غلق سنتي فيه كما غلق الثوب على الأبدان وخمدث البدعة فن اتبع سنتي على الناس زمان غلق سنتي فيه كما غلق الثوب على الأبدان وخمدث البدعة فن اتبع سنتي

يومثذ صارغريبا وبتي وحيدآ ومناتبع بدعةالناسوجدخمسين صاحبا أو أكثر فقالوا يارسول الله هل بعدنا أحد أفضل منا ؟ قال بلي ؟ قالوا فبرونك يا رسول الله ؟ قال لا قالوا هل ينزل عليهم الوحى ؟ قالـالا قالوافكـفــيكـونون فيه ؟ قال كالملحفي المـاء تنـوب قاومهم كما ينـوباللح في الماء قالواكيف يعيشون في ذلك الزمان ؟ قال كالدود في الحل قالواكيف يحفظون دينهم ؟ قال كالجمر في اليد إن وضعه طفيء وإنأمسكهوءصره أحرقاليد » . فاعتبروا يا أولى الأبصار بقول رسول الله اللك الغفار ، قال صلى الله تعالى عليه وسلم : ﴿ مَنْ تَمْسُكُ بِسَنَّتَى عَنْدَفْسَادَ أَمْنَى فَلَهُ أُجرِما تُتشميد ﴾ ، وقال صلى الله عليه وسلم : « عشرة مما علمهن وعمل بهن أبوكم إبراهيم : خمس فى الرأس وخمس فى الجسد . أماالتي في الرأس فالسواك والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وإعفاء اللحية ، وأماالتي في الجسد فالحتان والاستحداد وتنفالابطوقس الأظفار ( ٧ ) ولسكل عضوعبادة حتى الحتان للذكرقال الله تعالى لآدم عليه الصلاة والسلام : إنى عرضت الأمانة عليهن فلم يطقنها فهل أنت آخذها بما فيها ؟ قال يارب وما فيها ؟ قال إن أحسنت جوزيت وان أسأت عوقبت فحملها آدم عليه الصلاة والسلام فقمال الله تعالى إن حملت فأعينك أجعل لبصرك حجابا فاذا حشيت أن تنظر إلى مالا محل لك فأغمض حجاب عينيك خوفا من عقابي وأجعل للسانك بابآ بمصراعين فاذا خشيت أن تتكلم الفحش فأغلق باب لسانك خوفا من عقابي وأجعل لك أذنين فاذا خشيت أن تسمع الكلام الذي لا عمل لك استاعه فاحفظ أذنيك من الاستاع وأجمل لفرجك لباسا فاذا خشبت أن تكشفه فاستتر به خوفا من عقىابي وكف يديك عن الحرام ورجليك عن الشي إلى مالا محل لك فاذكر عقانى » وهــذه المذكورات كلها أمانة الله تعالى ( موعظة ) قال وهب بن منيه : لما ضرب الدرهم والدينار حملهما إبليس عليه اللعنة وقبلهما ووضعهما على عينيه وقال الويل لمن أحبكما من حلال والويل ثم الويل لمن أحكما من حرام . قيل « إن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أرض فسأله عن أرضه فأخبره بسعة أرضه وكثرة النعم فيها فقال عليــه الصلاة والسلام له : كيف تفعلون ؟ قال إنا نتخذ ألوانا من الطعام ونأكلها ثم قال تصير إلى ماذا ؛ قال إلى ما تعلم يا رسول الله يعني تصير بولا وغائطا ، فقال عليه الصلاة والسلام كذلك مثل الدنيا » صدق من روى ونطق. وقال الله تعالى في أسرار الوحي : يا أحمد لو صلى العبد صلاة أهل السموات والأرض وصام صيام أهل السموات والأرض ثم أرى في قلب مقدار ذرة من حب الدنيـا من رياستها وزينتها لا يجاورني في داري ( موعظة ) قال عبد الله بن عمرو بن العاص : أول ما خلق الله تعالى من الإنسان فرجه وقال هــنــه أمانة استودعتكما فالفرج أمانة والرجل أمانة واليد أمانة واللسان أمانة والعين أمانة والأدى أمانة ولا إعان لمن لا أمانة له فعرض الله هذه الأمانة على أعبان السموات والأرض والجبال لقوله تعالى ( إنا عرصنا الأمانة على السموات والأرض والجبال) قال لهن أتحملن هذه بما فيها ؟ قلن وما فيها ؟ قال إن أحسنتن جوزيتن وإن عصيتن عوتيتن قلن يارب نحن مسخرات لأمرك لا نريد ثواباً ولا عقاباً قلنا ذلك خوفا وخشية وتعظيا لدن الله أن لا يعد المعالى الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا) قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ( ه من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بآخرته ومن أحب آخرته أو السلام جلس يوما أحب آخرته أو السلام جلس يوما يعدت أصحابه فبكوا غير أسامة بنزيد فقال أشكو إليك يارسول الله قسوة قلبي فوضع عليه العلاة والسلام يده على صدره ثم قال اخرج ياعدو الله ، فبكى ثم قال عليه العلاة والسلام وجود المين من قسوة القلب وقسوة القلب من كثرة الدنوب وكثرة الدنوب من نسيان اللوت ونسيان الموت من طول الأمل وطول الأمل من حب الدنيا وحب الدنيا وأس كل خطيئة ي روى عن فضيل بن عياض قال : جعل الشركله فييث واحد وجعل مفتاحه حب الدنيا وجعل الحيو يعد وبعل مفتاحه حب الدنيا وجعل الحيو يعد وبعل مفتاحه حب الدنيا وجعل الحيو يعد وبعل مفتاحه حب الدنيا وجعل الحيور كلافي بيت والدو يوتال الهيا .

## المجلس الرابع والعشرون

## فى قوله تعالى : والذين يكنزون النهب والفضة الآية

سورة التوبة – (بسم الله الرحمن الرحيم)

(والذين يكنزون الدهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ) مجوز أن براد به السكير من الأحبار والرهبان فيكون مبالفة في وصفهم بالحرص على المال والضربه ، وأن براد بهالمسلمون الذين مجمعون المال ويقتنونه ولا يؤدون حقه ويكون اقترانه بالمرتشين من أهمل الكتاب التتفيظ (فيشرهم بعذاب ألم) هو الممكي بهما (يوم محمى عليها في نارجهنم) أى يوم توقد النار ذات حمى شديد عليها (فتكوى بها جياههم وجنوبهم وظهورهم) لأن جمعهم وإمساكهم كان لطلب الوجاهة بالني والتنم بالمطاع الشهية والملابس البية (هذا ما كنتم م) على إدادة القول (لأنقسكم) لنفعها وكان عين مضرتها وسبب تعذيبها (فذوقوا ما كنتم تكنزون) أى وبال كنز كم أوماتكنرونه . (قاضى يضاوى) .

عن أنس بن مالك أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليـه وسلم « خرج من عنــدى جبرائيل آشا فأخرى عزربى عزوجل أنهقال : أىمسلم صلى عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتى عليه عمراً فأكثروا على الصلاة يومالجمة فإناصليم فسلوا على تعظيما » الحديث ، عن أبى هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « من آتاة الله مالا ولم يؤد زكاته مثل ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع » وهي الحية التي لاشعر برأسها أىقتىر جلدرأسها من كثرة سمها ولهـا تقطتان سوداوان فوق عينها « يطوق ذلك الشجاع طوقا في عنقه فيعذبه عداباً شديداً ويقول أنامالك الذى كنزته فىالدنيا ولمتؤدزكاته كماقال الله تعالى (ولا يحسبنالذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هوخيراً لهم بلهوشر لهم سيطوقون ما مخلوابه يوم القيامة ) » (مشكاة ) عن أن هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ من آتاه الله مالا ولم يؤد زكاته إذا كان يوم القيامة صفحتله صفائح من النار فأحمىعلىها فى نار جهم فتحرق بها ــأى بتلك الأموال. جبهته وجنياه وظهره وكلمابردت أعيدتله في يوم كان مقداره ألف سنة كاقال الدنعالي ( و إن يوما عندربك كُالف سنة مماتعدون ) حتى يقضي بين العباد فيرىسبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ﴾ (زبهة الواعظين) يقال إن الله قرن الصلاةبالزكاة في كتابه فقال (أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة) وجه النظم بينهما أن الصلاة حق الله تعالى والزكاة حق العباد ، فالواجب مراعاتهما بأمر الله تعالى ومرجع جميع العبادات إلىهدين فالصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مألية وجميع العبادات ينقسم ِ إِلَهُما ۚ ، وَلِدَاقِيلَ ثَلَاثَآيَاتَ نَرَلَتَ مَقَرُونَةِ بِثَلَاثُ لَا يَقْبِلُوا حَدَةً مِنها بغيرالأخرى : أولها قوله تعالى ( أقيموا الصلاةوآ توا الزكاة ) فمن صلى الصلاةولميؤدالزكاة لايقبل منه الصلاة . والثانية قوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) فمن أطاع الله ولم يطعالرسول لايقبل منه إطاعة الله تعالى . والثالثة قُوله تعالى (أناشكرلى ولوالديَّك) فمن شكر الله تعالى ولم يشكر لوالديه لا يقبل منه شكره لله تعالم ( تنبيه العافلين ) عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « من منع نفسه عن حس منع الله عنه خمسا : الأول من منع الزكاة من ماله منعالله حفظ ماله من الآفات . والثاني من منع العشر مما غرج من الأرض منع الله تعالى البركة من كل كسبه . والثالث من منع الصدقة منع الله تعالى عنه العافية . والرابع من منع الدعاء لنفسه منع الله تعالى عنه الإجابة . والحامس من منع الحضور مع الجاعة منع اللَّمَتُه كمال الإيمان فلا يكون إيمانه كاملا» (زبعة الواعظين) روى عن النبي سلى الله علىه وسلم أنه قال «حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا أمراضكم بالصدقة واستقبلوا أنواع البلايا بالدعاء والتضرع ۾ صدق رسول الله فيا قال . وروى الحسن عنالنبي عليه الصلاةوالسلام أنه كان يحدث هذا الحديث لأصحابه فمر عليه نصرانى فسمع هذا الحديث فذهب وأدى زكاته وكان له شريك خرجالتجارة إلىمصر فقال إن كان محمد صادقًا في قوله يظهر صدقه ويصير مالي مع شريكي محصنا وأسلم وأؤمن به ، وإن ظهر كـذبه فأخرج عليــه بالسيف فأتتله فاذ قد ورد من القافلة مكتوب أن اللصوص قدقطءوا علينا الطريق وسلبوا أموالنا ولباسنا وكل شيء معنا فسمع النصرانى بذلك فاضطرب حاله وقال فيه ماقال فخرج عليه السيف بذةالقتل فبعد ذلك ورد مكتوب آخر من شريكه أن لا تحزن ولا تهتم أنا كنت في خلف القافلة فوقع عليهم اللصوص

وأنا فى السلامة ومعى جميع مالنا فلما قرأ النصرانى مكتوبه قال إنه صادق ونى حق فجاء إليه فقال يارسول الله اعرض على الإسسلام فآمن وتشرف بشرف الإسلام ( روضة العلماء ) عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إذا كان يوم القيامة خرج شيء من جهنم اسمه حريش من ولد العقرب طوله مابين الساء والأرض وعرضه من الغرب إلى الشرق ، فيقول جبرائيل عليه الصلاة والسلام إلى أين تذهب ياحريش ؟ فيقول إلى العرصات فيقول : لمن تطلب ؟ فيقول أطلب خمسة نفر الأول تارك الصلاة والثانى مانع الزكاة والثالث عاق الوالدين والرامع شارب الحمر والحامس التكلم في المسجد كما قال الله تعالى ﴿ وَأَن المساجِد لله فلا تدعوا معالله أحدا ) » (زبدة الواعظين ) وعن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنــه أنه قال لأن أدفع من فوق قصر فأنكسر أحب إلى من مجالسة الغني لأنى سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إياكم ومجالسة المونى قيسل يارسول الله ومن المونى ؟ قال الأغنياء » وكذا قال عليه الصلاة والسلام ﴿ اطلمت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلمت على النار فرأيت `` أَكْثر أهلِها الأغنياء » كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وســلم : ﴿ إِنَّى رَأَيْتَ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتَ الْفَقْرَاءَ اللَّهَاجِرِينَ والسَّلَّمِينَ يدخلون الجنة سعيا ولم أر من الأغنياء من يدخلها معهم إلا عبد الرحمن بن عوف وهو من العشرة البشرة بالجنة » والشرة المبشرة بالجنة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وعبـــد الرجمن بن عوف وسعد من أى وقاص وسعيد من زيد وأبو عبيدة من الجراح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت عليه يقول الله تعالى وعزى وجلالى لأبعدتهم ولأقربنكم وتلا رسول الله ( والذين فى أموالهم حق معلوم السائل والمحروم)» (وحكى) أنه قبل لبعض أهل العرفة كم مجب من الزكاة في ماثني درهم قال أما على العوام فأمر الشرع على كل ماثنين خمســة وأما نحن فيجب علينا بذل جميـع · المال لقوله تعالى (وأنفقوا مما رزقناكم) وسئل الشبلى رحمه الله تعالى فقيل ما الفرائض ؟ قال محبة الله تعالى ، قيل وما السنن ؟ قال ترك الدنيا ، قيل وما مقدار الزكاة ؟ قال بذل الجميع فقيل أليس خمسة دراهم من مائتي درهم ؟ قال ذلك على البخلاء قال له السائل من إمامك في هــذا الذهب قال أبو بكر الصديق رضي الله عنــه حيث تصدق مجميع ماله فجلس في كساء حتى جاء جبرائل بكساء مثله فقال له السائل هــل لك حجة فى القرآن ؟ قال نعم هى قوله تعالى ( إن الله اشـــترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم) الآية ومن باع ماله فعليه تسليمه والأموال اسم عام . حكى أن قارون بن يسهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب

ابن إسحق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ابن عم موسى وكان يقرأ النوراة عن قلبه ولكن على دينار ومن كل ألف درهم على درهم والحال أن الزكاة عليهم كانت إخراج ربع المال فِعمها فصارت كالتل فرآها كثيرة فمنعها من البخل ، ولذا قبل كان محمل مفاع خزائنه سنون بغلا لكل خزانة مفتاح لايزيد الفتاح على أصبع فقال لبنى إسرئيل إن موسى يريد أن يأخذ أموالكم فقالوا أنت كبيرناً فأمر بما شئت فقال التونى بفلانة الزانية حتى ترميه بنفسها فجاءوا بها فجعل قارون لها ألف دينار وقال لها قولى إن موسى وطئى وأنا حامل منه فجمع قارون الناس وكان اليوم يوم عيسد لهم فقال قارون لموسى عليه الصسلاة والسلام عظنا وأوجز فوعظ موسى عليه الصلاة والســــلام فقال في أثناء كلامه : من سرق قطعنا بده ومن قذف جلدناه ومن زنا وهو مجصن رجمناه ، فقال قارون وإن كنت أنت ؟ فقال وإن كنت أنا ، فقام وقال إن بني إسرائيل يزعمون أنك زنيت بفلانة فقال ادعها فأحضرت وحلفها موسى عليه الصلاة والسلام فقال بالدى خلقك وخلق البحر وأنزل التوراة أن تصدقي فتداركها الله تعالى ووقفها فقالت ياموسي أنت يرىء بما يقول ، إن قارون جعل لى ألف دينار على أن أقذفك بنفسي وأخاف من الله تعالى أن أقذف رسوله فخر موسى ساجداً يكى فقال يارب إن كنت نبيك حقا فأغثنى فأوحى الله تعالى إليه ياموسي إنى جعلت الأرض مسخرة في أمرك فمرها ماشت ، فقال موسى عليه الصلاة والسلام من كان مع قارون فليثبت معه ومن كان معي فليعتزل عنه فاعتزل الناس كلهم إلارجلين فقال يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم ثم قال ثانيا خذيهم فأخذتهم إلى أوساطهم وهم يتضرعون إلى موسى عليه الصــلاة والســلام ثم قال ثالثا خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم وهم يتضرعون اليه وموسى عليه الســــلام لايلتفت إلىهم لشـــدة غضبه فقال راجاً خننيهم فانطبقت الأرض علمهم، فأصبح بنو إسرائيل بتناجوت بينهم فقالوا إنما دعا موسى على قارون ليرث داره وكنوزه ، فسمع موسى عليمه الصلاة والسلام ذلك فدعا الله تعالى حتى خسف بداره وأمواله كاقال الله تعالى ( فحسفنا بهوبداره الأرض ) فهو يتحرك وينهب كل يوم مقدار قامة رجل حتى إذا بلغ قعر الأرض الأسفل بتى إلى يوم ينفخ فى الصور ( مشكاة ) قيل كان قارون يخرج فى زينته على بغلة بيضاء عليها سرج من ذهب ومعه أربسة آلاف على زيه وقيل عليهم وعلى خيولهم الدبياج الأحمسر وعن يمينه ثلاثمائة غلام وعن يساره ثلاثمائة جارية بيض علمهم الحلى والديباج فتكبر على موسى عليه الصلاة والسلام بتكذيبه ومخالفة أمره فحسف الله به وبداره الأرض (موعظة) قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ليلة المراجوراء جبل قاف مدينة مملوءة من

بنى آدم فلما رأونى قالوا الحد لله الذى أرانا وجهك يا محمد فآمنوا بى وعلمتهم أحكام الشريعة وجد ذلك سألت منهم من أنم ؟ قالوا يا محمد عن قوم من بنى إسرائيل فلما مات موسى عليه الصلاة والسلام وقع الاختلاف بعين بنى إسرائيل وظهر الفساد فقتاوا فى ساعة واحدة ثلاثة وأربعين نبيا وبعد قتل الأنبياء ظهر مائتا رجل عابد زاهد وأمروا الناس بالمروف ونهوهم عن المسكر وفى ذلك الموم قتلهم بنو إسرائيل كلهم فظهر بينهم فساد قوى ونحن خرجنا من بينهم وجئنا إلى ساحل البحر ودعونا الله أن مخاصنا من فسادهم فبينا نحن ندعوا وتضرع إذ يمنب الأرض محانية عشر شهراً وبعد ذلك خرجنا إلى ذلك المسكن وكنا موسى عليه العسلاة والسلام قد وصانا إذا رأى أحدكم وجه محمد عليه العسلاة والسلام وكان موسى عليه العسادة والسلام قد والصوم وأداء سلامة النبي عليه العسلاة والسلام القرآن والعلاة والسلام العرائية من يس شريف).

## المجلس الخامس والعشرون : فى فضيلة رجب سورة التوبة – ( بـم الله الرحمن الرحم)

(إن عدة الشهور) أى مبلغ عددها (عند الله ) معمول عدة لأنها مصدر (اثنا عشر شهراً في كتاب الله ) في اللوح المحفوظ أو في حكم وهو صفة لاثنا عشر ، وقواه ( يوم خلق السعوات والأرض ) متعلق بنا فيه من معنى الثبوت أو بالكتاب إن جعل مصدرا . والمدي إن هذا أمر نابت في نفس الأمر منذ خلق الله الأجرام والأرمنة (مها أربعة حرم ) واحد فرد وهو رجب وثلاثة سرد وهي ذو القعدة وذو الحبة والمحرم (ذلك الدين القبم ) أى تحربم الأشهر الأربعة هو الدين القبم دين إراهيم وإسهاعيل وكانت المرب قد تمسكت به ورائة منهما فكانوا يعظمون الأشهر الحرب واثنتهم الحرب واثنة منهما فكانوا يعظمون فين أفى الحرم وأشبك ) أى بهتك حربتها وارتكاب حرامها ؟ والجمهور على أن حربة القاتلة فيها منسوخة وأولوا الظلم بارتكاب المعاصى فيهن فانه أعظم وزراً كارتكابها في الحرم وحالد أيحرام . وعن عطاء أنه لاعل لناس أن يغزوا في الحرم والأشهر الحرم الأان يقاتلوا ، ويؤيد الأول ماروى أنه عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف وغزا هوازن عنين في شوال وذى التعدة ( وفاتلوا الشركين كافة كما يقاتلون كم كافة ) جمياً ، وهي مصدر كف عن الشيء فان الجميع مكفوف عن الزيادة وقع موقع الحال ( واعلموا أن الله مع المتقين ) شهادة وضمان لهم بالنصرة مدواه م

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « رأيت ليلة العراج نهراً ماؤه أحلى من العسل وأبرد من التلج وأطيب من المسك فقلت لجبرائيل باجبرائيل لمن هذا ؟ قال لمن صلى عليك

في رجب. قال عليه الصلاة والسلام أنيبوا إلى ربكم واستغفروا من ذنوبكم واجتنبوا للعاصي في الشهر الحرام وهو رجب كما قال الله تعالى ( يستاونك عن الشهر الحرام قتال فيـــه قل قتال فيه كبير ) » الآية ، فيه تقدم وتأخير . يسى يسئلونك يا محمد عن القتال فىالشهر الحرام هل مجوز أو لا ( قل قتال فيه كبير ) والغدر فيه أقبح لحرمته عند الله ، كما أن الطاعة مضاعفة فيه وسماها حراماً لتحريم القتال ثم نسخ عربم القتال فيهن بقول الله تعالى (واقتاوهم حيث تفقنموهم) والحرمة باقية والذنوب مغفورة والطاعة مقبولة وثوابها مضاعف في الشهر الحرام لأن الحسنة الواحدة في سائر الشهور بعشرة أمثالها كما قال الله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) الآية ، وفي رجب بسيعين وفي شعبان بسيعانة وفي رمضان بألف وليس إضعاف الحسنة إلا لهذه الأمة خاصة ( خزينه العلماء ) قال النبي عليه الصلاة والسلام ﴿ إِنْ أَرْدَتُمُ الرَّاحَةُ وَقَتْ المُوت من العطش والحروج مع الإيمان والنجاة من الشيطان فاحترموا هذه الشهور كلها بكثرة الصيام والندم على ماسلف من الآثام واذكروا خالق الأنام تدخلوا جنة ركم بسلام » (زهرة الرياض) عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنــه أنه قال : لقيت معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنــه فقلت له من أين جئت يا معاذ ؟ قال جئت من عند النبي عليه الصلاة والسلام ، فقلت ما سممت منه ؟ قال سمت من قال لا إله إلا الله خالصاً مخلصاً دخل الجنــة ، ومن صام يوما من رجب يبتغي به وجه الله دخل الجنــة ثم دخلت على رسول الله قللت يا رسول الله إن معاداً أخرى بكذا وكذا فقال عليه الصلاة والسلام « صدق معاذ » ( زهمة الرياض ) واعلم أن ما سيتلى من القصص اللطيفة والـكلام الشريف عن خاتم النبوة . قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في خطبة يوم النحر في حجـة الوداع « ألا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاثة متواليسة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان «والمني رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه وعاد الحِج في ذى الحجة . يعني أن الزمان الذي انسم إلى الشهور والأعوام عاد إلى ما كان عليـــه ورجعت السنة إلى أصل الحساب الذي اختاره الله تعالى يوم خلق السموات والأوض وعاد الحج إلى ذى الحجة بعد ماكان أهل الجاهلية أزالوه من محله بالنسىء الذي أحدثوه وهو النسيء الذي ذكره الله تعالى فى كتابه وقال ( إنما النسىء زيادة فى الـكفر ) ومعناء تأخير تحريم شهر إلى شهر آخر فانهم فى الجاهليــة كانوا يعظمون الأشهر الحرم وراثة من إبراهم وإسهاعيل عليهما الصلاة والسلام فكانوا بحرمون فيها القتال حتى أحدثوا النسىء فغيروا التحريم لأنهم كانوا أصحاب حروب وغارات فاذا حاء الشهر الحرام وهم محاربون شق عليهم ترك المحاربة فيحلونه وغرمون،كانه شهراً آخرحي،وفضوا نحصص الأشهرالحرم بالتحريم ، فكانوا محرمون منشهور

العام أربعة أشهر وذلك قوله تعالى ( ليواطئوا عدة ما حرم الله ) أى ليوافقوا العدة التي هي الأربعة ولانخالفوها،وقد خالفوا التخصيصالذيهو أحدالواجبين ، ورعمازادوا في عددالشهور فيْحِمَاونها ثلاثةعشر وأربعة عشر شهراً . ويروى أنهأحدثذلك في كنانةلأنهمكانوافقراءعاويج إلى الغارات . وكان جنادة بن عوف الكناني مطاعاتي الجاهلية فكان يقوم على جمل في الوسم فيقول . بأعلى صوته إن آلهنكم قدأحلت لكم المحرمةأحلومثم بقوم فى القابل فيقول إن آلهنكم قد حرمت عليكم المحلل فحرموه ، جعلالنسيء زيادة في الكفر لأن الكافركا أحدث معصية أز دادكمراً ( فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) كما أن الؤمن إذا أحدث طاعة ازداد إيماناً ( فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ) (كشاف ) ليتسعلم الوقت واذلك وردالتنصيص على العدد في القرآن والحديث. أما القرآن فما سبق آ نفاوهو قوله تعالى ( إن عدة الشهور ) الآية . وأما الحديث فانه عليه الصلاة والسلاميين فيه أن السنة اثنا عشر شهرا وإنما هي أشهر مقدرة بسير الشمس كما يفعل أهل الـكتاب ،ومن هــذه الأشهر القمرية أربعة حرم ثلاثة منها متواليات وهي : ذوالقعدة وذو الحجة والهرم وواحد فرد وهو شهر رجب ، وإنما أضيف إلى مضر فها سبق في الحديث لأن قبيلته كانت تزيد في تعظيمه واحترامه ولذلك نسب إليهم ، وقد كان فيــه لأهل الجاهلية أحكام : منها أنهم كانوا محرمون فيــه الفتال على ما سبق فكات تحريمه جاري<del>ا في ابتداء --</del> الاسلام . واختلف العلماء في بقائه ، وذهب الجمهور إلى النسخ ، واستدلوا عليه بأنّ الصحابة اشتغاوا بعد النبى عليــه الصلاة والسلام بفتح البلاد ومواصلة القتال والجهاد فلم ينقل عن واحد منهم أنه توقف عن القتال في شيء من الأشهر الحرم وهــذا يدل على إجماعهم على نسخه ، ومنها أنهم كانوا في الجاهلية يذبحون فيمه ذبيحة يسمونها عبيرة . واختلف العلماء فى حَكْمَهِما بعد الاسلام فالأكثرون.على أن الاسلام أبطلها لما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : ﴿ لا فرع ولا عتيرة ﴾ والفرع بفتحتين أول ولد تلده الناقة فكان أهل الجاهلية يذعونه لآلهتهم في الجاهليـة ويتبركون به . والعيرة ذبيحة كانت تذبح فى العشر الأول من رجب وتسمى رجبية وكان يتقرب بها أهل الجاهلية في الجاهلية وأهلُّ الاسلام فى صدر الاسلام ثم نسخت مِحديث ﴿ لَا فرع وَلَا عَتْبُرة ﴾ . وقد روى عن الحسن رضى الله تعالى عنه أنه قال : ليس في الاسلام عتيرة وإنَّما كانت العتيرة في الجاهلية كان أحدهم يصوم رجبا ويعتر فيــه ويشبه الذبح فيه باتحاذه موسم عيد . وروى عن طاوس رضى الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « لا تتخذوا شهراً عيداً ولا يوماً عيداً ي وأصل هذا أن السلمين لا يجوز لهم أن يتخذوا وقتا من الأوقات عيداً إلا ما جاءت الشريعة باتخاذه عبداً . وهو في الأسبوع يوم الجمعة وفي العــام يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام

التشريق ، وأما ما عدا ذلك فاتحاذه عيداً وموسماً بدعة لا أصل له في الشريعة المحمدية بل هو من أعياد الشركين وقد كانت لهم أعيادزمانية ومكانية فلما جاء الاسلام أبطلها الله تعالىوعوض من أعيادهمالزمانية عيدالفطر وعيدالنحروأيام التشريق ، وعن أعيادهمالمكانية الكعبةوعرفات ومنى ومزدلفة يسرنا الله زيارتها ، وليسمن غيرهذه المواسم موسم ولا من هذه الأماكن مكان إلا وفيه أله تعالى وظيفة من وظائف طاعاته يتقرب بهاإليه ولطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يشاءمن عباده بفضلهور حمته ، فالسعيد من اغتنم هذهالمواسم والأماكن وتقرب فيها إلى مولاه بما شرع فيها من وظائف الطاعاتحتي يصيبه نفحة من تلك النفحات ويأمن بها من عذاب النار وما فيها من اللفحات . وأما الصوم فيهفقد ورد فيه أحاديثمن حملتها ما رواه السهق في شعب الايمان عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلامة ال : ﴿ فِي الْجِنَّةُ مُهْرِيقًا لَهُ رَجِبُ أَشْد بياضاً من اللبنوأحلي من العسل من صام يوما من رجب سقاه الله تعالى من ذلك النهر » هذا فى صيام بعضه . وأما صيامكله فلم يصح فيه مخصوصه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أمحابه وإنما ورد في صيام الأشهر الحرم كلها ورجب أحدها فيلزم أن لا ينهي عن صومه . وقد روى عن أبي قلابة رضي الله تعالى عنه أنه قال : في الجنة قصر لصوام وجب. <del>قال الب</del>يتي إن أبا قلابة رضي الله تصالى عنه من كبار التابعين ولا يقول مثله إلا عن بلاغ عمن فوقه عمن يسمع عن النبي عليـــه الصلاة والسلام ، نعم قد روى عن ابن عباس أنه كره أن يصام رجب كلَّه وكرهه الامام أحمد أيضاً وقال بفطر منه يوماً أو يومين وحكاه عن عمر وان عباس رضي الله تعالى عنهم لـكن تزول كراهة صومه بأن يسوم معه شهراً آخر ، وقد قال الماوردى فى الاقناع : يستحب صوم رجب وشعبان . وأما الصلاة فيــه فلم يثبت فيها ما يختص به كما ذكرنا تفصيلها فيا سبق (من مجالس الرومي) وقال ابن الهمام رحمة الله تعالى عليه: ما تردد من العبادات بين الواجب والبدعة يؤتى به احتياطا وما تردد بين السنة والبدعة يترك لأن ترك البدعة لازم وأداء السنة غير لازم فتلك الصلاة مما تردد بين السنة والبدعة فتعين تركها ولا محل لأحد فعلما لا منفرداً ولا جماعة لأن الجماعة فبهــا بدعة أيضاً ( وهذا من مجالس الرومي في موضع آخر ) روى عن أبي بكر الصديق رضي الله تعـالي عنه أنه قال: إذا مضى ثلث الليـــل من رجب في أول جمعة لا يبقي ملائكة في السموات ولا في الأرض إلا ويجتمعون في الكعبة فينظر الله تعالى إليهم ويقول يا ملائكتي اسألوا ما شتتم فيقولون ربنا حاجتنا أن تغفر لمن صام رجب فيقول الله تعالى قد غفرت لهم ، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : قال النبي عليه الصلاة والـ الرم ﴿ كُلُّ النَّاسُ جَيَاعَ نُومُ القيامة إن الأنبياء وأهليم وصائم رجب وشعبان ورمضان فانه ماع لا جوع لهم ولا عطش »

( زبدة الواعظين ) حكى أن امرأة فى بيت للقدس كانت عابدة فاذا جاء رجب تمرأ كل يوم ( قل هو الله أحد ) إحدى عشرة مرة تعظيا له وكانت تزع اللباس الأطلس وتلبس الثياب البالية فمرست فى رجب وأوصت ابنها بأن يدفتها فى ثياب بالية فكفنها بثياب مرتفعة رياء الناس قرآها فى النوم تقالت بنى لم لم تأخذ وصيتى وأناعتك غير راضة فانتبه فرعاً ونبش قبرها فلم يجدها فى قبرها و عبروبكى بكاء شديداً فسمع نداء يقول أما علمت أن من عظم شهرنا رجب لم يترك فى القبر فريداً وحيداً ( زبدة الواعظين ) .

### المجلس السادس والعشرون: في فضيلة السخاء سورة النوبة — ( بسم الله الرحمن الرحم)

( ومنهم من عاهد الله لئن آنانا من فضله لتصدقن ولنكونن من الصالحين ) ترلت في ثعلبة المناطب آني النبي عليه الصلاة والسلام وقال ادعالته لى أن يرزقني مالا فقال عليه الصلاة والسلام: يا ثعلبة قليل تؤدى شكر مغير من كثير لا تعليقه فراجعه وقال: والذي بشكا الحق الترزقني الله مالا لأعطين كل ذى حق حقه فدعا له فانخذ غيافست كاينمو الدود حين شافت بها المدينة فترل واديا واقطع عن الجاعة والجمة فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام تقيل كثر ماله حتى لا يسمه واد تقال: وما يتمينه المساقة وأقرآء المكتاب الذي فيه الفرائس ققال ما هذه إلا جزية أو ما هذه وما المناسب بصدقاتهم إلا أخت الجزية قارجعا حتى أدى رأى قزلت. في أم ثلبة بالصدقة ققال الذي عليه الصلاة والسلام فلم تعلي من أن أقبل منك فيضل محتو التراب على رأسه فقال هذا جزاء عملك قد أمرتك فلم تطعين ققيض رصول الله عليه السلاة والسلام في تطعي والله عيل عن أن في بكر فلم يقبلها ثم جاء مها إلى عمر في خلافته فلم يقبلها ثم جاء مها إلى عمر في خلافته فلم يقبلها وهلك في زمن عنان (فلما آتاهم من فضله مجلوا به) منوا حتى الله منه (وتولوا) عن طاعة الله (وهم معرضون) وهم قوم عادتهم الإعراض عنها. (قاضي يضاوى) .

روى عن التي عليه الصلاة والسلام أنه قال لمائشة رضى الله عنها : « يا عائشة لا تاى حتى تعملى أربعة أشياء حتى تحتمى القرآن وحتى تجعلى الأنبياء لك شفعاء يوم القيامة وحتى تجعلى الأنبياء لك شفعاء يوم القيامة وحتى تجعلى السلاة والسلام في السلاة فيقيت على فراشى حتى أثم السلاة . فلما أيمها قالت يا رسول الله فداك أي وأى أمرتنى بأربعة أشياء لا أقدر في هذه الساعة أن أفعلها : فتيسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إذا قرأت (قل هو الله أحد) للانا فكأنك ختمت القرآن ، وإذا صليت على وعلى الأنبياء من قبلى فقد صرنا لك شفعاء يوم القيامة ، وإذا استفرت المؤمنين فكلهم

مِرْضُونَ عَنْكَ ، وإذا قلبَ سبحان اللهوا لحمد لله ولاإله إلاالله والله أكبر فقد حججت واعتمرت » ( تفسير حتى ) روى عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في سبب نزول هذه الآية أن تعلية بن حاطب الأنصاري كان ملازما لمسجد رسول اللهالماونهاراً ، وكانت جبهته كركبة البعيرمن كثرة السجود على الأرض والحجارة فيوماً من الأيام حرج من السجد من غير لبس واشتغال بالنعاء والصلاة ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مالك تعمل عمل المنافقين بتعجيل الحروج ؟ فقال يا رسول الله خرجت حيث لى ولامرأتى ثوبواحد وهو الذي على فأنا أصلى فيه وهي عريانة في البيت ثم أعود إليها فأنزعه وهي تلبسه فتصلى فيه فادع الله لى أن يرزقني مالا ، فقال عليه الصلاة والسلام يا ثملبةقليلتؤدى شكرمخير من كثير لا تطبُّقه ، ثم أثاه بعد ذلك ثانيا فقال يا رسول الله ادع الله أن يرزنني مالا فقال عليــــه الصلاة والسلام أما لك في رسول الله أسوة حسنة ؟ والذي نفسي يبده لو أردت أن نسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت ، ثم أناه بعد ذلك فقـال يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا والندى بشك بالحق نبيا لأن رزقني الله تعـالي مالا لأعطين كل ذى حق حقه فدعا عليمه الصلاة والسلام وقال اللهم ارزق ثعلة مالا فانحذ غنما فنمت كما ينمو الدود حق ضاقت بهما المدينة فتنحى عنها فنزل واديا مرث أوديتها وهى تنمو كما ينمو الدود وكان يصلى معه عليــه الصلاة والسلام الظهر والعصر ويصلى سأثر الصاوات فى غنمه ثم كثرت ونمت حتى تباعد بها عن الديسة فصار لا يشهد إلا الجمة ، ثم كثرت فنباعد أيضاً حتى كان لا شهد جمعة ولا جماعة وإذا كان يوم الجمعة خرج يتلتى الناس ويسألهم عن الأخبار فذكره رسول الله صلى الله عليــه وسلم ذات يوم فقال : مَا فعلُ ثُعلبة ؛ قالوا يا رسول الله انخذ غنما ما يسعها واد ، فقال ويح ثعلبة فأنزل الله تعالى آية الصدقات فبعث رسول الله رجلين لأخذ الصدقات فاستقبلهما النـاس بصدقاتهم حتى أتيا تعلبة فطلبا أو أحت الجزية وقال ارجما حتى أرى رأني وأضكر شكري ، فلما رجما إلى النبي عليــــه الآية في سورة التوبة وعنده عليمه الصلاة والسلام رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فحرج حتى أتاه فقال وبحك يا ثعلبة لقد أتزل الله فيك كذا وكذا فحرج حتى أنى الني عليــــه الصلاة والسلام وجاءه بالصدقة فقال عليــه الصلاة والسلام إن أله منعني أن أقبل منك صدقتك فجعل يحثو التراب على رأسه فقـال هــذا عملك قد أمم،تك فلم تطعى فقبض رسول الله عليه الصلاة والسلام ، فجاء بها الى أنى بكر رضى الله تعالى عنه فقال اقبل صدقتى فأنى أبو بكر رضى الله تعالى عنه وقال لم يقبلها منك رسول الله صلى الله تعالى عليـــ وسلم

وأنا أقبلها فلم يقبلها ، ثم جاء بها إلى عمر رضى الله تعالى عنه فى خلافته فقال اقبل صدقتى فقال لم: تبلاها منك وأنا أقبلها ولم يقبلها ، ثم جاء بها إلى عثمان رضى الله تعالى عنه فقال اقبل صدقق فقال لم يقبلوهامنك وأنا أقبلها ولم يقبلها وهلك تعلبة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وكل هذه العقوبة من البخل وحب المال وترك الزكاة ومن أجل أنخلف الوعد سبب للنفاق جعل خلف الوعد ثلث النقاق وهذا إشارة إلى أن ﴿ آية النافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان » ( ابن كال باشا وحياة القاوب ) . روى « أنهم سألوارسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا يارسول الله إذا خرجت من الدنيا فظهر الأرض خير لنا أم بطن الأرض ؟ قال عليه الصلاة والسلام : إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم أسخياءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لسكم من بطها ، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بحلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطنها خير لكم من ظهرها » ( موعظة ) عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال: « السخاء شجرةأصلها في الجنة وأغصانها متدليات في الدنيا فمن تعلق بنصريمها أدته إلى الجنة ، والبخل شجرة أصلها في النار وأغصانها متدليات في الدنيا فمن تعلق بغصن منها أدته إلى النار » وقال عليـــه الصلاة والسلام : « تصدقوا عن أنفسكم وعن موتاكم ولو بشربة ماء فان لم تقدروا على ذلك فبآية من كـتاب الله فان لم تعلموا شيئًا من كـتاب الله فادعوا بالمففرة والرحمــة فقد وعدكم بالإجابة » ( حياة القلوب ) عن أبى هريرة رضى الله تعالى علمــه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام : « من تصدق بعدل بمرة من كسب طيب ولايقبل الله إلا الطيب فان الله يقبلها بيمينه ، ثم يربيها لصاحبها كاربي أحدكم فلومحق تكون مثل الجبل » والراد بذلك يعظمذاتها ويبارك فيهاو بريدها من فضله حتى تثقل في الميزان . ومصداق هذا الحديث في سورة البقرة ( بمحق الله الربا ) أي يذهب الله ركسة ومهلك للمال الذي يدخل فيه الربا ولايقبل منه فعل الحير ( ويربى الصدقات ) أي يزيدها ويبارك فيها فى الدنيا ويضاعف الثواب في الآخرة . سؤال : لم جعل ثواب الصدقة أفضل من سأثرالأعمال . جواب : لأن إعطاء المال أشد على النفس من سائر الأعمال وكل عمل عميته أكثر فنوابه أكثرنا روى عنه عليه الصلاة والسلام ﴿ أَفْصَلَ الْأَعْمَالُ أَحْرَهَا ﴾ كما قال الله تعالى في آل عمران ( لن تنالواالبر ) أي لن تبلغوا حقيقة البر ( حتى تنفقوا نما تحبون ) أي حتى تصدقوا من أموالكم التي عجومها ( وما تنفوا من خير فان الله به عليم ) أي الله تعالى يعلمه و يجازي عليه . أخرج مج عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : « ياأيها الناس توبوا إلى الله تعالى قبل أن تموتوا ، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا ، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة

ذَكركم له تعالى ، وأكثروا الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وبجبروا » ( خادمي ) . عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم « الصدقة تسدسبعين باباً من السوء » الصدقة على أربعة أوجه الواحدة بعشر والواحدة بسبعين والواحدة بسبعائة والواحدة بسبعة آلاف . أما الواحدة بعشر فهو أن يدفعها إلى الفقراء ، وأما الواحدة بسبعين فهو أن يدفعها إلى ذى الرحم ، والواحدة بسبعائة فهو أن يدفعها إلى الإخوان ، وأما الواحدة بسبعة آلاف فهوأن يدفعها إلى طالب العلم ويؤيد هذا قوله تمالى في سورة البقرة ( مثل الذين ينفقون أمو الهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ما ثة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ) وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال : قال صلى الله تعالى عليه وسلم : ﴿ مِنْ كَانَ لَهُ مَالَ فَلْيَصْدَقَ بِمَالُهُ ومن كان له علم فليتصدق بعلمه ومن كان له قوة فليتصدق بقوته » ( جامع الأزهار ) وعن أنس رضي الله تُعالى عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ﴿ لما خلق الله تعالى الأرض بحركت ومادت فخلق الجبال فوضهاعلمها فاستقرت فتعجب اللائكة من شدة الجبال فقالوا يارب هل من خلقك شيء أشدمن الجبال ؟ قال نعم الحديد فقالوايارب هل من خلقك شيء أشد من الحديد ؟ قال نعم النار فقالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من النار ؟ قال نعم الماء فقالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من الماء ؟ قال نعم الربح فقالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من الربح ؟ قال نعم ابن آدم يتصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله فهو أشد منه ، وإنما كانت الصدقة الوصوفة أشد من الريح الأشد مما قبله لأن صدَّقة السر تطفي عضب الرب الذي لايقابله شيءكما قال الله تعالى ( وَإِنْ تَحْفُوهَا وَتَوْتُوهَا الْفَقْرَاءَ فَهُو خَيْرَ لَكُمْ ) وبهذا السبب بالغ السلف في إخفاء صدقتهم عن أعين الناس حتى طلب بعضهم فقسيراً أعمى لئلا يعلم أحدمن التصدق وبعضهم رطها فى ثوب الفقسير ناتما وبعضهم ألقاها في طريق الفقير ليَّاخَذَهَا (موعظـة) حكى أنه وقع القحـط في بني إسرائيل فدخل فقــير على باب غني فقال تصدقوا بقطعة خبز لوجه الله تعالى فأحرجت إليه ابنــة الغني خبرا حاراً فدفعتـــه إليه وجاء الغنى المشئوم داره فقطع يد بنته فحول الله حاله وأذهب ماله وافتقــــر ومات في حال ذلته وبنته تدور بين الأبواب سائلة وكانت جميــلة فجاءت يوماً إلى باب غنى فحــرجت والدة الغنى فنظسرت إليها وإلى جمالها وأدخلتها بيتها فقصسدت تزويجها ابنها فلما تزوجها زبنتها وقدمت إليها مائدة بالليــل فأخرجت هذه الابنة يدها اليسرى لتأكل مع زوجهـا فقال لقد ممت بأن الفقــير يكــون قليــل الأدب أخرجي يدك اليمني فأخرجت يدها اليسرى مرة أخرى فردد عليها مرات فهتف هاتف من زاوية البيت أخرجي يدك اليمني ياأمتي لقد أعطيت الحبز لأجلنا ولاجرم نعطيك يدك فأخرجت يدها اليعني بالالتئام بقدرة الله تعالى وأكلت مع زوجها ( وحكى ) أنه كان فى بنى إسرائيل قصط شديد سنين متوالية وكان عند احمرأة لقمة من خبر فوسفتها فى فمها لتأكلهافنادى سائل فى الباب لله لقمة فأخرجها من فمها فدفعتها إلى السائل ثم خرجت إلى الصحراء لتحتطب وكان لها ابن صغير معها فها فجا، الدثب فحمله وذهب فوقعت الصيحة فذهبت الأم فى أثر الذئب فبعث الله تعالى جبرائيل فأخرج الصبى من فم الذئب فدفعه إلى أمه وقال لها يأمة الله أرضيت لقمة بلقمة (كذا فى تفسير الحق).

### المجلس السابع والعشرون : في بيان الرزق سورة هود — ( بسم أنه الرحمن الرحم)

( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) غذاؤها ومعاشها لتدكفله إياء تصلا ورحمة وإما آقى بلفظ الوجوب تحقيقاً لوصوله وحملاعلى النوكل فيه ( ويعم مستفرها ومستودعها ) أماكستها فى الحياة والمات والأصلاب والأرحام أو مساكستها من الأرض حين وجدت بالقمل ومودعها من الواد والقار حين كانت بعد بالقوة (كل)كل واحد من الدواب وأحوالها ( فى كستاب مبين ) مذكور فى اللوح الحفوظ ، وكأنه أريد بالآية بيان كونه عالما بالمعلومات كلها ، وبما يعدها بيان كونه قادراً على المحكنات بأسرها تقريراً للتوحيد ولما سبق من الوعد والوعيد . ( فاضى يضاوى ) .

دفع الله عنابلاره الجلي والحقى . وفي الحديث « لاصلاة لمن لم يصل على » قال ابنالقسار معناه كاملة أو لمن لم يصل على مرمة في عمره . وفي حديث أبي جعفر عن ابن مسعود عن النبي صلى الشعليه وسلم قال « من صلى صلاة لم يصل فيا على وعلى أهل بيتي لم تقبل منه » . قال الدار قعلني الصواب أنه من قول أبي جعفر الصادق محمد بن على بن الحسين رضى الله عهم : لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي ولا على أهل بيته لرأيت أنها لائتم (شفاء شريف) قال الشيخ الأستاذ الإمام أحمد . إنه علمه السلام والسلام تروج بامم أقوز فها إلى بيته وعمل وليمة وجمع أصابه في داره ، وكان الطعام قليلا ، وكان يلحسونه لكونه ما ثما أمن قلة الدقيق في تحدث كل واحد منهم شيئاً والنبي صلى الله قللا ، وكان يلحسونه لكونه ما ثما فن غال فيم أنتم تتحدثون ؟ قالوا في باب الرزق ، قتال عليه الصلاة والسلام الأحدث كم عديت حدثني به جبرائيل ؟ قتالوا يارسول الله تم قال عليه الصلاة والسلام : حداثي جبرائيل أن أخى سليان كان يصلى على شاطئ " البحر فرأى مملة تسير وفي فمها ورقة خضراء فصاحت على شاطئ " البحر خرج صفدع وحملها على ظهره وغاص بها ، ثم هذا البحر صخرة صاء وفي وسطها دودة قد جعل الله رزقها إلى فكل يوم أحمل مارزقها بهد ساعة علت النملة فوق وسطها دودة قد جعل الله رزقها إلى فكل يوم أحمل مارزقها هذا البحر صخرة صاء وفي وسطها دودة قد جعل الله رزقها إلى فكل يوم أحمل مارزقها علي في التاصين )

الله تعالى إليها مرتين وخلق لي في هذا البحر ملكا على صورة ضفدع فيحملني فيغوص في البحر حق يُضعى على تلك الصغرة فتنشق حــق تخرج تلك الدودة منها فأطعمها تمــا يكون معى ثم تحملني الضفدع إلى رأس الماء ، فـكلما أكلت الدودة رزقها قالت سبحان الذي خلقني وفي البحر مسيري ولم ينسني بالرزق أفينسي أمة محمد من الرحمــة ؟ ﴾ ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه) (رونق المجالس) اعلم أن الله تعالى لما ذكر فى الآية الأولى أنه يغلم ما يسرون وما يعلنون أردفه بما يدل على كونه عالما مجميع المحاوقات وما خصت به من الهمات . وفي الآية مسائل : المسئلة الأولى قال الزجاج الدابة اسم لكل حيوان لأن الدابة اسم مأخوذ من الدبيب ، وبنيت هـ نـ اللفظة على هاء التأنيث وأطلقت على كل حيوان ذى روح مذكراً للوضع الأصلى اللغوى فيدخل فيه جميع الحيوانات وهذا متفق عليه بين الفسرين ، ولا شك أن أُقسام الحيوانات وأنواعها كثيرة وهي الأجناس التي تـكون في البر والبحر والجبال والله يحصها دونغيره والله تعالىعالم بكيفية طبائعها وأعضائها وأحوالها وأغذيها وسمومها ومساكنها وما يوافقها وما نخالفها ، وهو المدر الأطباق السموات والأرض (من التفسير الحبير) وتحرير السؤال أن الرزق تفضل من الله. وكلمة على للوجوب فيتنافيان . والجواب أنه تفضل فى المرتبة الأولى ، ثم لما ضمن وتكفل به صار واجباً . فى المرتبة الثانية فلا منافاة كما فى نذور العباد . فان الصوم مشــلاكان تبرعا فاذا نذرهكان واجبا وقال الإمام : الرزق واجب محسب الوعد والفضل والإحسان ۽ ومعناه أن الرزق باق على تفضله لـكن لما وعد به وهو لايبخل يما وعد صور بصورة الوجوب لفائدتين : إحداها التحقق لوصوله . والثانية حمل العباد فيه طى التوكل عليه ( حاشية الكشاف ) روى أن الإمام الزاهدى أزاد أن يتيقن يقيناً في الرزق فخرج إلى برية وقصد جبلا ثم دخل غاراً وقعد فى زاوية الغار قال وكنت أنظر كيف برزقنى هنارتى فضلت قافلة من طريقها ، فجاء المطر عليهم فطلبوا أكناناً يدخلونها فدخــاوا الفار الذي هو فيــه فرأوه ، فقالوا يا عبد الله فلم بحبهم فقالوا ربما وجد البرد فلم يقدر على السكلام فأوقدوا نارآبقر بمحىدفئوه وكلموه فلم يحبهم فقالوا ربما جاع الفقير فقدموا إليمسفرة فأشاروا إليه فلم يتناول منها شيئاً ، قالوا هــذا من مدة مديدة لم يُحد شيئاً فاطبخوا له لبنا حاراً حتى يأكله فعماوا فالوذجا من السكر وقدموه إليه ، فلم يلتفت إليه ، فقالوا قد اشتبكت أسنانه ، فقام من جملهم رجلان وأخذا سكينا ليفتحا فمه ففتحافمه وطرحا اللقمة في فمه فضحك فقالاله أنت مجنون ؟ فقال لا ولكن أردت أن أجرب بي فيرزقي فعلمت أنه يرزقني ويرزق عبده حيث كان وأبن كان وكيفكان (رونق الحالس) . (حكاية) حكى أن إبراهيم بن أدهم كان سبب توبته أنه كان يوماً من الأيام قـــد خرج إلى الصيد فنزل منزلا وبسط السفرة ليأكل الطعام ، فبينما هوكذلك إذ جاء غراب وأخذمها قطعة خبز بمنقاره وطار فتعجب من ذلك فرك فرسه وذهب خلف الغراب حتى صعد الغراب الجبل وغاب عن عينه فصعد إبراهيم بن أدعم الجبل لطلبه فرأى من بعيد ذلك الغراب فلسا دنا إبراهيم طار الغراب ورأى رجلا مشدود البد والرجل مضطحما على قفاء ، فلما رأى إبراهم ذلك الرجل على هذه الحالة نزل عن فرسه وحل عقده فسأله عن حاله وقصته ، قتال الرجل إني كنت تاجراً فأخذني قطاع الطريق وأخذوا ما كان معي من المال وما قتاوني ولـكن شدوني وطرحوني في هــذا للوضع سبعة أيام فصاركل يوم يجيء الغراب بالحبر ويجلس على صـــدري ويكسر الحير بمنقاره ويضعه في فمي وما تركني الله تعالى جائعا في تلك الأيام ، فركب إبراهيم وأردفه خلفه وجاء به إلى الموضع الننى نزل فيه ، وتاب إبراهيم بن أدهم ونزع ثيابه الفاخرة ولبس السوف وأعتق عبيده ووقف عقاره وأملاكه وأخذ يبده عصا وتوجه إلى مكة بلازاد ولا راحلة وتوكل على الله تعالى ولم يهتم بالزاد فلم يبق جائعا حتى دخل السكعبة وشكر الله تعالى (حديث أربعين ) . قال حاتم الأصم : التوكل على أربعة أوجه : توكل على الحلق ، وتوكل على المال ، وتوكل على النفس ، وتوكل على الرب ؛ فالمتوكل على الحلق يقول مادام فلان فلا هم لى . والمتوكل على المال يقول مادام مالى كثيراً فعلا يضربي شيء . والتوكل على النفس يقول مادام جسدى صحيحاً فلا ينقص مني شيء ، فهذه الثلاثة توكل الجاهلين . والتوكل على الرب يقول لا أبالي أصبحت غنيا أم فقيراً فإن معي ربي يمسكني كيف شاء (حديث أربعين ) قال الله تعالى (كلوا من رزق ربكم واشكروا له) وحقيقة الشكر أن لاتستعين بنعمة الله على معصيته وأن تستعمل كل عضو فما خلق له من الطاعات ، فتصون الجوارح السبع من المحرمات والمكروهات لتغلق عنك أبواب جهنم السبعة ذات الدركات فاذا استخدمتها فها خلقت له من العبادات والطاعات محضور الرئيس وهو مضمعة القلب بالإخلاص فنحت لك أبواب الجنة الثمانية (شرح الصابيح) . وإذا علمت أن من توكل على الله لا يبقى جائما ورزق كل حيوان على الله نصالي كما ورد النص في كتابه العزيز فاعسلم ماسيتلي عليك من الأحاديث الواردة عن خاتم النبوة في جواز السؤال وعدمه . قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « لايزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم » رواه ابن عمر ؟ والمراد بعدمها يوم القيامة في وجه السائل ما يلحقه في الآخرة من الفضيحة والهوان لأن السؤال حرام في الأصــل ولا يباح إلا عند الضروة وإنمــا كان الأصل فيه الحرمة لأنه لاينفك عن عدة أمور : الأول إظهار الشكوى من الله ، فكما أن

العبد الماوك إذا كان سؤاله شنيعاً على مولاه فكذلك سؤال العبد يكون شنيعاً على الله تعالى وهذا يقتضى أن محرمالسؤال ولاعمل إلا عند الضرورة كالا عمل أكل الميتة إلا عندالضرورة . والثاني إذلال نفسه لغير الله ، وليس المؤمن أن يذل نفسه لغير الله تعالى . والثالث إبداء المسؤول منه غالباً لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل ويستحى أن برى بالمنعفي صورة البخلاء فني البذل تمصان ماله وفى المنع نقصان جاهه وبكل منهما يحصل الأذى وهو حرام لا عمل إلا عند الضرورة ؟ ثم إنه إن بذل لا يبذل له إلا حياءأو رياء فيحرم على الآخذ أخذه . إذا فهمت هذه المحظورات فهمت قوله عليهالصلاة والسلام «السؤال من الفواحش وما أحلمن الفواحش غيره » . فانظركيف صماه فاحشة ، ولا خفاءأنالفاحشة لا تباح إلا عندالضرورة . واختلف العلماء في أي وقت بحل السؤال ؟ فقال بعضهممن وجد غداء يومه وعشاء ليلته لا محل له السؤال . وقال بعضهم من قدر على الكسب ليس له أن يسأل إلا إذا استغرق أوقاته لطلب العلم . وقال بعضهم ليس لنــا وضع المقادير بل نستدرك ذلك بالتوقيف . وقد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال : « استغنوا بغنى الله تعالى ، قالوا وما هو يا رسول الله ؛ قال غداء يوم وعشاء ليلة » . وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال : « من سأل وله خمسون درهماً أو عدلها من النهب فقد سأل إلحاناً ﴾ . وفى لفظ آخر ﴿ أربعون ﴾ ، واختلاف الروايات فى التقديرات يلزم أن يحمل طيم أحوال مختلفة ، فما يحتاج إليـــه السائل في الحال من طعام يومه وليلته ولباس يلبسه ومأوى يبيت فيه فلا شك فيــه. وأما سؤاله للمستقبل فلا لأن فيه ثلاث أحوال : إحداها ما محتاج إليه غداً . والتانية ما محتاج إليه بعد أربعين يوما أو خمسين يوماً . والثالثة ما محتاج إليه بعد السنة فنقطع أن من معه ما يكفيه ويكفي عياله سنة فسؤاله حرام لأن ذلك غاية النبي ، فان كان محتاج إليه قبل السنة لكن يقدر على السؤال فى ذلك الوقت ولا يفونه فرصة السؤال لا محل له السؤال لأنه مستغن عن السؤال في الحال ، وربما لا يعيش إلى العد فيكون قد سأل مالا يحتـاج إذا وجد عنده ما يكفيه من غداء يومه وعشاء ليلته وإنكان يفوته فرصة السؤال ولا يجدُّ من يعطيه لو أخر السؤال بياح له السؤال ، لأن البقاء إلى السنة غير بعيد وهو بتأخير السؤال مخاف أن يبقى مضطراً عاجزاً عما يغنيه وتراخى للدة التي محتاج فها إلى السؤال لا يقبل الضبط وهو منوط باجهاده ونظره لنفسه فيستفتى قلبه ويعمل به ولا يصفي إلى غويف الشيطان لأنه يعد الفقر ويأمر بالفحشاء التي أبيحت للضرورة ، فان من عجز عن الكسب واشتد جوعه وخاف على نفسه يلزمه السؤال لأن السؤال نوع اكتساب لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال: ﴿ السؤال آخر الـكسب ﴾ ، فإن ترك السؤال في تلك الحالة حتى مات يأثم لأنه ألتي نفسه إلى التهلكة إذاكان السؤال يوصله إلى ما يقوم به نفسه فالسؤال في تلك الحالة كالكسب ولا ذل في السؤال في تلك الحالة وإنما الذل إذا سأل من غير حاجة فان من ملك قوت يومه لا يحل له السؤاللأنه بذل نفسه من غير ضرورة وهو مخالف للحديث السابق ( من مجالس الرومى ملخصاً ) .

# المجلس الثامن والعشرون : في بيان ذم إعانة الظالم

سورة هود — ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(ولا تركنوالي الذينظلموا) ولا عيلوا إليهم أدنى ميل لأن الركون هوالميل اليسيركالترفي بريهم وتعظيم ذكرهم ( فتحسكم النار ) بركونكم إليهم وإذاكان الركون إلى من وجدمتهما يسمى ظلما كذلك فحا ظلنك بالركون إلى الظلمين : أى الوسومين بالظلم بالميل كل المياثم بالطائم نقسه والانهماك فيه ، ولعمالاً بي ما يتصور في النهى عن الظلم والهديد عليه وخطاب الرسول ومن معه من المؤمنين بها لتثبيت على الاستقامة التي العدل فان الزوال عبا بالميل إلى أحدط في الإفراط والتفريط ظلم في نقسه ، وقرى " تركنوا بكسر الناء على لغة عيم وتركنوا على المنافقة عيم وتركنوا على المنافقة عيم وتركنوا والواو للحال (ثم لا تتصرون) أى ثم لا ينصركم الله إذ سبق في حكمة أن يعذبكم ولا يبق عليكم وثم لاستماد فعره إيام ، وقد أوعدهم بالعذب، عله وأوجبه لهم ويجوز أن يكون مزلا منزلة المناف بعن الاستماد فانه لما بين أن القدتمالي بعذبهم وأن غيره لا يقدر على نصرهم أنتج ذلك أنهم لا يضورون أصلا. ( قاضى ييضاوى ) .

عن أى طلحة رضى الله عنه ( أن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء ذات يوم والسرور برى في وجهه فقالوا يارسول الله إنا لترى السرور في وجهك فقال إنه أتانى الملك فقال يا محد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يسلى عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشراً ولا يسلى عليك أحد من أمتك إلا سليت عليه عشراً قال قلت بلى » رواه أحمد وابن حبان وغيرها. وروى أن ظالما من الظلمة قصد أن يزور طلما زاهداً فلما قرب الظالم ستر الزاهد وجهه فاستعذر ابنه وقال إن والدى مرض مراضاً شديداً فستر وجهك لدلك ، فقالو الشيخ الزاهد له ليسى لى مرض ولا وجع ولكن أردت أن لا أنظر وجهك فرجع الظالم تائبا مستنفراً فقفر الله تعالى أما الظالم قائم الشيخ فلعدم نظره إلى وجه الظالم وأما الظالم قائمة تعالى عليه وسلم : « من دعا محمت من أستاذى عليه رحمة الله ، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « من دعا لظالم باليقاء فقد أحب أن يعمى الله في أرضه » . ولقد سئل سفيان عن ظالم أشرف على الهلال في برية هل يستى شربة ماء ؟ فقال لا نقيل له يموت فقال دعه يموت (كذا في الرجية) وعن هميون بن مهران أنه قال ؟ في صعبة السلطان خطران إن أطبته خاطرت بدينك ، وان عصيته خاطرت بنيه هل والسلامة أن لا تعرفه ولا يعرفك ( تنيه الفاظين ) .

( حكى ) أن ظالما كان يظلم ضعيفاً أعواماً فلما طال ظلمه قال المظلوم للظالم يوماً إن ظامك على قد طاب بأربعة أشياء : هي أن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والديان محكم بيننا ( من أخلص الحاصة ) وقال رسول الله على الله تعالى عليه وسلم ﴿ من سن سنة حسنة ﴾ يعني في الإسلام وهو مقتدى به في هذه السنة ﴿ فلهأجرها وأجر من عمل بها ﴾ يعني أن كل من أتى بعده بهذه السنة يكتب لهأجرها « ومن سنسة سيئة » وهو مقندي به في هذه السنة « فعليه وزرها ووزر من عمل بها ، يعني أن كل من أني بهذه السنة السيئة يكتب عليه وزرها ووزر من عمل بها ( من أحاديث البخارى ومسلم ) . عن عمر رضى الله عنه أنهقال : « سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب العباد إلى الله تعالى نقال أنفع الناس الناس ، وعن أفضل الأعمال نقال إدخال السرور على قلب المؤمن يطرد عنه جوعا أو يكشف عنه كرباً أو يقضي له ديناً ، ومن مشي معمسلم في حاجة له كان كسيام شهر واعتكافه ، ومن مشى مع مظلوم يعينه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام ، ومن كف غضبه ستر الله عورته وإن الحلق السيء يفسد الإيمان كما يفسد الحل العسل » فعلم من هــذا الحديث أن أحب العباد إلى الله تعالى من ينفع النـاس وأن أفضل الأعمال إدخال السرور على قلب المؤمن بأن يدفع عنــه الجوع أو يكشف عنه الكرب أو يقضى دينه ، ومن مشى مع أخيــه السلم في حاجة له كان كصيام شهر مع اعتكافه ، ومن مشي مع مظافرم يعينه ثبت الله قدميــه على الصراط كما من آنفا ويؤيده ما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : قال النبي صلى الله تعالى عليــه وسلم : « من أعان مظاوما حزينا مطروحاً كتب الله له ثلاثا وسبعين مففرة: واحدة منها إصلاح أمر. في الدنيا واثنتان وسبعون درجةفي العقيي » . وعنه أيضاً أنه قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: « من أصبح لا ينوى الظلم على أحد غفر له ما جني ، ومن أصبح ينوى نصرة المظاوم وقضاء حاجة السلم كانت له كأجر حجة مبرورة » . وكذا روى عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: « من فرج عن مسلم كربة في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه » وكذا روى عن النبي عليــه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ مَنْ أَعَانَ مَطْلُومًا أَعَانُهُ اللَّهُ يُومُ القيامة في الجواز على الصراط وأدخله الجنة ، ومن رأي مظلوماً فاستغاث به فلم يغثه ضرب في القبر عائة سوط من النار » ( مجالس البصري ) وجاء في الآثار : ينادي النــادي يوم القيامة التونى بفرعون فيؤنى به على رأسه قلنسوة من النبار لابساً قميصاً من قطران راكباً على خرر ثم ينادى أين الجبارون المتكرون ؟ فيؤى بهم وينطلق بهم إلى النبار وإمامهم فرعون ، ثم ينادى أبن قاييل فيؤنى به كذلك ثم ينادى أبن الحاسدور أضمهم إليه ؟ فانه إمامهم إلى النار ، ثم ينادى أين كعب بن الأشرف وثيس علماءاليهود ؟ كما جاء فى الحبر « لو آمن لآمن جميع البهود » فيؤنى به كذلك ، ثم ينادى أين الذين كتموا الحق والعلم فيسوقو بهم معه إلى النارفهو إمامهم ، ثم ينادىأين أبو جهل فيؤنى به كذلك ثم ينادىأ ينالذين كذبوا على المهورسوله فيكون إمامهم إلى النار ، ثم ينادى أين الوليد باللغيرة ? فيؤى به كذلك ثم ينادى أين السهر ثون بفقراء السلمين فهو إمامهم إلى النار ، ثم ينادى أين أجدع قوم لوط الذي رسم اللواطة فيؤتى به كذلك ، ثم ينادئ أين الذبن يلوطون ؟ فيؤ في بهم فهو إمامهم إلى النار ، ثم ينادئ أين امرؤ القيس ؟ فيؤ في ﴿ كذلك ثم يجمع الشعراء الذين كذبوا فهو إمامهم الى الناد ، ثم ينادى أين مسيلة الكذاب ؟ فيؤتى م كذلك ، شمينادي أين الذين كذبوا الكتاب فهو إمامهم إلى النار ، شم ينادي أين إبليس عليه اللعنة ؟ فيؤتى به كذلك ثم يقول يا حاكم العدل ادفع لى جندى ومؤذنى وقرأتى ومصاحفى ووزرائي وفقهائي وخزاني ومجاري وطبالي وحواشي ، فقال يا ملعون يا مدحور من جندك ؟ فيقول هم الذين أصابهم الحرص ومؤذني اللحانون وقرأئي المغنون ومصاحني الواشم والستوشم وقهائى الدين يستهزئون بأصحاب الصائب ويأكلون الطيبات وخزانى الذين يحضرون خوان المسكر ويمنعونالزكاةوتجارى بائعو البربط وطبالىالذينيضربون الطبول والدف وحواشى الذين يغرسون الكروم لأجل السكر . فتخرج حية طول عنقها مسيرةسبعين عاماً فتجمعهم فتطردهم إلى النار؛ ثم يدعى الحلق إلى الحساب فيقول الله تعالى يا جبريل أول من يدخل جنق محمد عليه الصلاة والسلام فيوضع على رأسه تاج من نور ويلبس حريراً أخضر ومحمل بين يديه سبعون ألف علم ، فيحمل لواء الحدثم ينادى أين الذين كانوا غِتَارُون الفقر ويبرون الفقراء وكانوا على طريق محمد علمه الصلاة والسلام واتبعوا السنة فيقال انطلقوا مع نبيكم إلى الجنة ، ثم يؤنى بآدم عليه السلام وعلى رأسه تاج من نور وبين يديه عمانية آلاف علم فيقال أين الذين حجوا واعتمروا ؟ فآدم عليــه السلام إمامهم الى الجنة ، ثم يؤنى بابراهيم عليه السلام كذلك بين يديه عصرون ألف علم ثم يقال أين الذين يحبون الأصياف ويبرون الفرياء ؛ فابراهم عليه السلام إمامهم الى الجنة ، ثم يؤلى يوسف عليه السلام كذلك بين يديه عشرة آلاف علم ، ثم يقال أين الذين تركوا أهواء أنفسهم حين قدروا فيوسف عليــه السلام إمامهم الى الجنة ، ثم يؤتى يعقوب علىمالسلام كذلك ، ثم يقال أين الدين محسنون الى جيراتهم فيعقوب عليه السلام المامهم الى الجنة ثم يؤتى بموسى عليمه السلام ثم ينادى أين الذبن قالوا الحقلوجهالله تعالى فموسى عليه السلام إمامهم الى الجنة ، ثمريؤتى جمارون عليه السلام ثم يقال أين الذين عدلوا في خلاقتهم فهارون عليــه السلام إمامهم الى الجنة ، ثم يؤنى بأبوب عليه السلام ثم يقال أين الذين صبووا في أمراضهم وبلائهم فأيوب عليه السلام امامهم الى الجنة ؟

ثم يؤى بأبى بكر الصديق رضى الله عنه وطى رأسه تاج من نور لابساً من سندس وإستبرق فينادى مناد أين الصديقون فأبو بكر إمامهم إلى الجنة ، ثم يؤتى بعمر رضى الله عنه ثم يقال أين الآمرون بالمعروف والناهون عن النكر ، فعمر إمامهم إلى الجنــة ثم يؤنى بثمان رضى الله عنه وعليــه لباس الحياء ثم يقال أين الذين تركوا للعاصى حياء من الله تعالى فشان إمامهم إلى الجنة ؟ ثم يؤن على رضى الله عنــه ثم يقال أين الغازون في سبيل الله فعلى إمامهم إلى الجنة ؟ ثم يؤتى بالحسن والحسين رضى الله عنهما ثم يقول أن المظاومون والقتولون فى طاعة الله فعا إماماهم إلى الجنة ؟ ثم يؤنى بمعاذ بن جبل رضى الله عنه ثم يقال أين الفقهاء فهو إمامهم إلى الجنسة ؛ ثم يؤتى يبلال الحبشى رضى الله عنه ثم يقال أنن المؤذنون فهو إمامهم إلى الجنسة ؟ ( تفسير التيسير )وفي الحديث: ﴿ من آذي مؤمناً فقد آذاكي ومن آذاني فقد آذي الله تعالى ومن آذى الله تعالى فليتبوأ مقعده من النار ﴾ يعنى يبدل مكانه من الجنة إلى النار ، وإذا كان يوم القيامة يتعلق المظاوم بالظالم والخصم بالحصم ويقول بينى وبينك العادل فى حكمه يعسلم الظالمون ماذا يفعل بهم حين يؤخذ من حسناتهم وتدفع إلى مظاومهم (كذا في زبدة الواعظـين). أى بكر الصديق بمكة فقرع الباب غرجت فاذا رجل لصراني مول هلهنا محمد بن عبدالله فأرسد ، قال يا محمد تزعم أنك رسول الله ، فإن كنت كذلك حقا فانصرني على من ظلمني ، قال عليه الصلاة والسلام من ظامك ؟ قال أبو جهل بن هشام أخذ مالى نقام عليه الصلاة والسلام وذلك عـــد الهاجرة ، قال بلال قلنا يا رسول الله إنه الآن في القيلولة فيشق عليــه ذلك ونخاف أن لحضب عليك ويؤذيك فلم يسمع كلامنا فذهب إلى أبى جهل وقرع عليمه الباب مغضباً فخرج أبو جهل بالغضب فاذا هو رسول الله فأتما فقال ادخل هلا أرسلت إلى فآتيك فقال عليه الصلاة والسلام أخذت مال هذا النصراني رد عليه ماله فقال أبو جهل ألهـذا جثت ؟ فلو بثت إلى أحدآ لرددته عليه قفال عليه الصلاة والسلام لانطول ولكن ادفع ماله إليه فقال لغلامه أخرج جميع ما أخذته منــه ورده عليه وقال عليه الصلاة والسلام يارجل هل وصل إليك مالك ؟ فقال نعم إلاسلة واحدة فقال عليه الصلاة والسسلام لأبى جهل أخرجها فطلمها فى بيته فلم بجدها فدفع أبو جهل إليه بدلا خيراً منها فقالت امرأة أبي جهل والله لقد تواضعت ليتبم أبي طالب كل . التواضع والتذلل فقال أبو جهل لو رأيت ما رأيت لم تقولي هكذا قالت ما رأيت ؟ قال لانفضحيني في قومي رأيت على منكيه أسدين كما هممت أن أقول لا أدفع كادا يفترساني فلذلك تواضعت قال بلال فلما رأى النصراني ما رأى من أبي جهل قال يا محمــد إنك رسول الله ودينك حق فأسلم وحسن إسلامه ببركة إعانة المظلوم » ( زبدة الواعظين ) . المجلس التاسع والمشرون: في يبان أحوال الناس يوم القيامة سورة إبراهيم — ( بم الله الرحمن الرحيم )

(وأنفر الناس) يا محمد ( يوم يأتيم العذاب) يعنى يوم القيامة أو يوم الموت فانه أول أيام عذابهم وهو مفعول ثان لأنفر ( فقول الذين ظلموا ) بالسرك والتكذيب ( ربنا أخرنا إلى المدتاج قريب ) أخر المذاب عنا وردنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى حد من الزمان قريب أو أخر آجالنا وأبهانا إلى حد من الزمان قريب أو أخر آجالنا وأبهانا إلى حد من الزمان قريب أو أخر آجالنا ولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين » (أو لم تكونوا أقسم من قبل مالكم من زوال) على إرادة القول ومالكم جواب القسم جاء بلفظ الحطاب على المطابقة دون الحكابة . والمعنى أقسمتم أن كما الأمال أن الذين ظلموا أنفسهم ) بالكفر والمعاص كعاد وتحود ( وتبين لكم كيف فعلنا بهم ) بما تشاهدون في منازلهم من آثار مانزل بهم وما تواتر عندكم من أخيارهم ( وضربنا لكم الأمثال ) من أحوالهم : أى بينا لكم ألأمثال ) من أحوالهم : أى بينا لكم الأمثال الفرواله . واستحقاق العذاب أو صفات مافعالوا وفعل بهم الى هى في الغرابة كالأمثال الفروية . ( قاضى ييضاوى ) .

عن أنس رضى الله تعالى عنده أنه قال: قال وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: « ومن صلى على مائة ملى على الله عليه مائة ، ومن صلى على مائة بين عينه براء تين براءة من النفاق وبراءة من النار وأسكنه الله عالى الميامة من النار وأسكنه الله عالى الميامة مع الشهداء » (حياة القالوب) روى عن أنى هربرة رضى الله تعالى عنه أنه قال: قال عله المسلاة والسلام: « يحتمر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف مشاة وصنف ركبان وصنف مشاة على وجوههم ، قبل يا رسول الله كف يحتون على وجوههم ، قال إن اللهى أحدام مشاة على وجوههم من كل حدب وشوك » أقدامهم قادر أن يشبهم على وجوههم ، أما إنهم ينسلون على وجوههم من كل حدب وشوك » لاخوف عليم ولام عزنون ؛ وأما المناة على وجوههم من كل حدب وشوك » لاخوف عليم ولام عزنون ؛ وأما المناة على وجوههم فيم الكفار ، وقد محتمل أن يكونوا الذي لاجول الدعظة فهؤلاء عشرون على وجوههم وأتباعهم عشون الحديث ، قوله عليه السلام: الذي لاجبل الوعظة فهؤلاء عشرون على وجوههم وأتباعهم عشون الحديث ، قوله عليه السلام: المسيف الأول ، والصنف الثانى الركبان المسرعون إلى ماأعد لهم في الجنان وهم الدين والهين والهين والهي ماأعد لهم في الجنان وهم الدين والهين والهي وواية عن أبي هردة رضى الله المدن والذي وعشر الناس على ثلاث طرائق راغين وراهين واثنان على جير وثلاثة على جسر

وأربعة على بعر وعشرة على بعر ، وهذه الأعداد تفصيل لمراتهم على سبيل الكناية والتمثيل فمن كان أعلى مرتبة كان أقل شركة وأشد سرعة وأكثر سباقا . فان قلت ركوب الاثنين وأحواته بطريق الاجماع أم الاعتقاب قلت بطريق الاعتقاب لحكن الأولى أن محمل على وجه الاجتماع لأن في الاعتقابُ لا يكون الاثنان ولا الثلاثة على بعير واحد حقيقة . وإنما اقتصر على ذكر العشرة إشارة إلى أنها غاية عدد الراكبين على بعير وذلك البعير المتحمل للعشرة من بدائع فطرة الله تعالى كناقة صالح حيث قويت على مالايقوى عليه غيرها من النوق وإنما لميذكر الحسة والسنة وغيرها إلى الشرة للا يجاز ولم يذكر أيضاً في السابقين من تفرد منهم بركوب بسير لأن المراد من الناس غير الحواص ، ولعل ذلك يكون مرتبة الأنبياء والأولياء وتحشر بقيتهم النار وهم الفرقة الثالثة تقيل معهم حيث قالوا من القيلولة وهي النوم في الظهر وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصحوا وعسى معهم حيث أمسوا . يعسى أن النار تلازم هذه الفرقة فيجميع أحوالهم وهم الكفار . قال بعض الشراح هذا الحسر يكون قبيل القيامة أحياء إلى الشام بقرينة قياولتهم وبيتوتهم لأن هذه الأحوال إعما تسكون في الدنيا ولأن الناس يبعثون من القبور حفاة غيرموسوفين بالزكوب والتعاقب. وهذا آخر أشراط الساعة كما حاءفي حديث آخر « وآخر ذلك نار نخرج من تعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم » . وقال بعضه يكون بعد البعث لأن الحشر إذا ذكر مطلقاً يصرف إلى مابعد الموت وهو المحتار للامام التوربشتي لما روى عن أى هريرة من الحديث التقدم « يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف » إلى آخرالحديث . وأما الظالم فعن أ يهريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فما يروى عن ربه تعالى أنه قال « ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وعلى عبادى ألا فلا تظلموا » رواه مسلم والترمذي . فمني هذا الحديث أني تقدست وتعاليت عن الظلم ، وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : « اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحاوا محارمهم » . قال القاضى عياض : وهو على ظاهره فيكون الظلم ظلمات على صاحبه لايهتدى يوم القيامة سبيلا حيث يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم ، ويحتمل أن الظلمات ههنا الشدائد ، وقوله « فان الشح أهلك من كان قبلكم » يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنه في الدنيا وفي الآخرة . وقال جماعة : الشج البخل ، وقسيل الشح الحرص على ماليس عنده والبخل بما عنده ، وعن أبي هريرة رضيالله الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال : ﴿ مَنَ كَانَتَ عَنْدُهُ مظلمة لأخيه من عرض أومن شيء آخر فليستحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه عدر الظلمة وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحملت عليه » ( رواه البخاري والترمذي ) . فان قلت هذا ينافي قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى) . قلت الظالم في الحقيقة مجزى بقدر ظلمه وإعما أخذ من سيئات الظلوم تخفيفاً له وتحقيقاً للعدل ، فمعنى الآية أن واحداً لو قال لآخر أحمل عنك وزرك لايؤاخذ به في الآخرة . قال الفقيه ليس شيء من الذنوب أعظم من الظلم لأن الذنب إذا كان فما بينك وبين الله تعالى فان الله تعالى كرم أن يتحاوز عنك وإنكانت الدنوب بينك وبين العباد فلا حلة لك سوى إرضاء الحصم فينبغى للظالم أن يتوب من الظلم ويستحل من الظلوم فى الدنيا فاذا لم يقدر عليه ينبغي أن يستغفر له ويدعو له فانه برجي أن محلله بذلك . عن ميمون بن مهران أن الرجل إذا ظلم إنساناً فان أراد أن يستحل منه ففاته ولم يقدر عليه فاستغفرله في دبركل صلاة خرج من مظلمته . قال بعض أهل المرفة : الظلم ثلاثة أوجه: ظلم يغفر هالله بمناه . وظلم لا يغفر هالله تعالى. وظلم يقضى الله تمالى فيه. فأما الظلم الذي يغفره الله فهوظلم فيا بينهم و بين رجهم من ترك الصلاة والصوم والزكاة والحج وضل المحارم . وأما الظلم الذي لايغفره الله فهو الشرككا قالالله تعالى فيسورة النساء ( إِن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) وفي هــِـذه الآية دليل على أن صاحب الكبيرة إذا مات من غــير توبة فانه في خطر المشيئة إن شاء عنما عنه وأدخله الله الجنة بكرمه وإن شاء عذبه بالنار ثم يدخله الجنة برحمته وإحسانه لأن الله تعالى وعــد الغفرة لما دون الشرك فهو محلد فى النار . وأما الظلم الذى يقضى الله تعالى فيه قضاء فظلم العباد فما بينهم كالعيبة والمهتان والنميمة وقتل النفس بغير حق وأكل المال الحرام والضرب والشتم وغير ذلك من حقوق العباد .

### موعظة حسنة

(حكى) أنه كان لعاد ابنان أحدها شداد والآخر شديد فحلكا قهرآ فحات شديد وملك شداد وحده الدنيا وكان يقرأ الكتب فسمع ذكر الجنة قال أصع في الدنيا مثل الجنة على وجه الأرض فشاور اللوك قال إلى فكنا به قتالوا الأمر إلك والهدنيا كلها في حكك قالمر إلى أريد أن أبنى الجنة التى وصفها الله تعالى في كتابه قتالوا الأمر إلك والعادوا المنهم في الشرب من جعوا بنائين واختاروا المنهم ثلاثمانة رجل محت يدكل رجل ألف رجل فطافوا عشر سدين ووجدوا أرضاً طيبة فها الأشجار والأمهار فيدوا بناء الجنة فرصنا في فرسخ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، فلما تم بناؤها أحروا فيها أمهاراً وغرسوا فيها أشجاراً جذوعها من فضة وفروعها من ذهب وبنوا فيها قصوراً من اقوت أحمرو بلور أييض وعلقوا المواهر قسوراً من الأمهار والشوا المواهر واللؤلؤ في الأنهار والسبك والعنبر فما يين الأمهار والأضجار ، فلماتم بناؤها أرساوا إلى شداد

وأخبرو وبتام الجنة فسار إلياباً هل بملكته فسكان الماوك والأعوان يأخذون الدهب والفضة ظلما فقال : فلم يتناف ومهما إلى المسلم المس

اعلم أيها العزير ماقدالك وإياك والشي إلى باب السلاطين فانه من غير ضرورة ظلمة واقتراف معصية فان الشي تواضع وإكرام لهم وقد أمر الله تعالى بالإعراض عهم بقوله (فأعرض عمن تولى عن ذكر نا وابرد إلاالحياة الدنيا) وهو تكثير لسوادهم وإمانة لهم هل ظلمهم وإنكان ذلك لسبب طلب مالهم فهو سعى إلى حرام ، وقدقال النبي عليه الصلاة والسلام : « من تواضع لفني لفناه ذهب ثلثادينه » هذا في غنى سالح فماظنك بالفنى الظالم وإنماقال ذلك لأن المرد بقلبه ولسانة ونفسه فاذا تواضع لفني نفسه ولسانة ونفسه ذهب دنه كله

وطى الجلة فحركاتك وسكناتك بأعضائك محسورة عليك فلا تحرك شيئاً مها في معسية الله أصلا واستعملها في طاعة الله . واعلم أنك إن قصرت في المراقبة فعليك يرجع وباله أى عقابه وإن شمرت فالميك تمود ثمرته وثوابه واقتضى عنك وعن عملك ، وإعاكل فس بما كسترهينة ، وإياك أن تمور إن الله كريم رحيم يفر ذنوب العماة فان هذه كامة حتى لا بجوز أن يراديها باطل وصاحب هذا القول إذا لم يقل هذامن حقيقة حاله ملقب بالحاقة بتلقيب رسول الله حيث قال « الكيس » أى الله الله الماللوت والأحق من أتبع نسه هواها » شهواتها « وعمى طيالله الأماني » أى الرجاء بلاعمل . واعلم أن قوله هذا يشبه قول من يريد أن سير قلها عالما في علوم الدين فاشتعل بالباطل ، وكقول من يريد مالانيترك الحواثة والتجارة والكسب ( بداية الهداية للامام الغزالي )

المجلس الثلاثون : في بيان مغفرة توبة التائب

سورة الحجر – (بسم الله الرحمن الرحيم)

( ني. عبادى أنى أنا النفور الرحيم . وأن عذاى هو الصذاب الأليم ) فذلك ماسق من الوعد والوعيد وتقرير له ، وفى ذكر المغرة دليل على أنه لم يرد بالمثنين من يتقى الذنوب بأسرها كبيرها وصغيرها ، وفى توصيف ذاته بالغفران والرحمة دون التعذيب ترجيح الوعد وتأكيده (قاضى بيضاوى) .

سبب نزوو هذه الآية : أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم خرج على أصحابه وهم بضحكون.

فقال: «أتضحكونو بينأيديكم النار» فجاءجبراثيل عليه الصلاة والسلام فقال: يقول للــُــر بك يا محمد لاتقنط عبادي فأنى غفور لذنوجم رحيم جمم . ( عيون ) قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « ألا أنبثكم بأنحل البخلاء ألا أنشكم بأعجز الناس ؟ أي أي عن طلب الرحمة والنفرة بالصلاة على ، صلى الله تعالى عليه وسلم عند ذكر اسمهالشريف بين يديه « منذكرت عنده فلم يصل على » اللهم صل على محمد وعلى جميع الأنبياء والرسلين وعلى آ ل محمد وحبه وأهل بيته وسلم ، فعلم من هذا الحديث أنه لايترك الصلاة عليه كلما ذكر اسمهإلا عاجز محروم من الحير . قال رسول للصلى الله عليه وسلم « لو يعلم الؤمن ماعند الله من العقوبة ماطمع فى جنته أحد » وفيه بيان كثرة عقوبته كى لايغترمؤمن برحمته فيأمن عذابه « ولو يعلمالكافر ماعنداللمين الرحمة » أى من غير النفات إلى العقوبة « ماقنط من جنته أحد » وفيه بيان كـثرة رحمته كي لايخاف كافر من الإيمان بعد سنين كشيرة في الكفر ، فعلى العبد أن يكون خاتفاً وراجياً من الله لأن الحوف والرجاء كالجنا حين للمؤمن لأنه يصــل بهما إلى مارجو من الله تعالى ويأمن بمن بخـافه . وقال لمَّهَان لابنه: يابني ارج الله رجاء لاتأمن فيه من مكره وخف الله خوفاً لاتيأس فيه من رحمته . قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : علامة الحوف تتبين في تمانية أشياء : أولها أن تبين فى لسانه فيمنع لسانه من الكذب والغيبه وكلام الفضول وبجعل لسانه مشغـولا بذكر الله وتلاوة القرآن ومذاكرة العلم. والثاني أن يخاف في أمر بطنه فلايدخل بطنـــه إلا حلالا قليلا ويأكل من الحلال مقــدار حاجته . والثالث أن عاف في أمر بصره فلا ينظر إلى الحرام ولا إلى الدنيا بعين الرغبة وإنما يكون نظره على وجه العبرة . والرابع أن مُحاف في أمر يده فلا يمديده إلى الحرام وإنما يمدها إلى مافيه الطاعة . والحامس أن يخاف في أمر قدميه فلا يمشي في معصية الله تعالى وإنما عشى في طاعة الله . والسادس أن يخاف في أمر قلبه فيخرج منه العداوة والغضاء وحسد الإخوان ويدخل فيه النصيحة وشفقة السلمين . والسابع أن يكون خانفاً فىأمر طاعته فيجعل طاعته خالصة لوجهالله تعالى ونخاف الرياء والنفاق. والثامن أن نخاف في أمر صمعه فلا يسمع إلا الحق (سنانية) قال الإمام القشيرى قدس سره لما ذكر حديث التقين في الآية التي قبل هذه الآية بقوله ( إن التفين في جنبات وعيون)الآية ومالهم من رفيه النزلة علم انكسار قلوبالعاصين ، فقال لنبيةأخبر عبادىالعاصين أنى أنا الغفور الرحيم : أي إنّ كنت الشكور الحكريم للمطعين فافهأنا الغفور الرحيم للعاصين، وجاءفي الحبر مسنداً إلى رسول الله ملى الله عليه وسلمقال : « إن رجلا يؤمر به إلى النار فاذا بلغ ثلث الطريق التفت وإذا بلغ نصف الطريف النفت وإذا بلغ ثلى الطريق النفت ، فيقول الله تعالى ردو. ثم يسأله ويقول لم التفت ؟ فقول يارب لما بلغت ثلث الطريق تذكرت قولك ( وربك الغفور ذو الرحمة ) فقلت لَعَلَكُ تَغَفَّر لِي ، فلما يلفت نصف الطريق تذكرت قولك ( ومن يغفر الذنوب إلا الله ) فقلت لعلك تغفر لي ، ولما بلغت ثلثي الطريق تذكرت قولك ( قل ياعبادي الذين أسرفوا على أغسهم لاتقنطوا من رحمة الله ) فازددت طمعا . فيقول الله تعالى اذهب فقدغفرت لك » . فعلى العاقل أن يسأل من الله تعالى المفرة الدنوبه ويبكي من حشية الله تعالى ، ويعترف بتقصيرا تعويتوب إلى إلله . تعالى إنه تعالى تواب لارد التائدخائياً من بابه . حكى أنه رؤى بعض الصالحين في النوم فسئل عن حاله ، فقال نجوت بعد كل جهد ، قيل بأى الأعمال وجدت النجاة ؟ قال بالبكاء من خشية الله تعالى وطول الاستغفار (كذا في الخالصة) قال عليه الصلاة والسلام: « الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك » إشارة إلى الذكور أي النار مثل الجنة في كومها أقرب من شراك النعل وإنماكانت الجنة والناركذلك لأن سسدخولها فعل الشخص وهو العمل الصالح والسي وهو أقرب إليمن شراك نعله ( شرح المصابيح ) والرادمن السبب سبب ظاهرى لأنه قال عليه الصلاة والسلام : « لا يدخل أحداً منكم عمله الجنة ولا مجره من النار ولاأنا أدخل الجنة بعملى إلا يرحمة الله تعالى ﴾ أى لـكن رحمة الله تدخل الجنة ، وليس الراد توهين أمر العمل مِل نني الاغترار به وبيان أنه إنما يتم بفضل الله . روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : خرج من عندى جبرائيل آنفاً فقال يامحدوالذي بعثك بالحق نبيا إن عبداً من عباد الله تعالى عبد الله خسائة عام على رأس جبل محيسط به محر فأخرج الله له عيناً عـذبة في أسفل جبل. وشجرة رمان كل يوم نخرج رمانة فاذا أسى نزل وأصَّاب من العين الوضوء وأُخَذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام للصلاة فسأل ربه أن يقبض روحه ساجداً ولا بجعل للأرض ولالثيء على جسده سبيلا حتى يبعثه وهو ساجد ففعل وقال حبرائيل نمر عليــــه إذا همطنا وإذا عرجنا وهو على حاله في السجـــدة وعن نجده في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدى الله تعالى فيقول له الرب تبارك وتعالى أدخاوا عبدى الجنة برحمتي فيقول بل بعملي فيقول الله تعالى قيسوا عبادة عبدى بنعمتي عليه وبعمله فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمائة سنة وتبق عليه النعم الباقية بلا عبادة في مقابلتها فيقول الله تعالى أدخاوا عبدى. النار قال فيجرونه إلى النار فينادي العبد فيقول برحمتك أدخلني الجنة فيقول الله ردوم إلى فيوقف بين يدى الله تعالى فيقول : ياعبدى من خلقك ولم تك شيئا فيقول العبد أنت يارب فيقول أكان ذلك بعملك أم برحمتي ؟ فيقول بل برحمتك فيقول الله تعالى من قواك على عبادة خسائة سنة ومن أنزلك فى جبل وسط البحر وأخرج الماء العذب من بين المالح وأخرج تلك الرمانة كل ليلة وإنما تثمر في السنة ممة ومن قبضُ روحك ساجداً ؟ فيقول أنت ياربُ

فيقول فذلك كله رحمتي و برحمتي ادخل الجنة » ( مشكاة ) قال عليه الصلاة والسلام : « إن أمامكم عقبة لا مجوزها الثقلون من الدنوب إلا عشقة عظيمة . وتلك العقبة ما بعد الموت من الشدائد من القير والحشر والوقوف بين يدى الله تعالى في المحشر والحساب والصراط واليزان ومن علم يقينا بوقوع هذه الأشياء يخفف أثقاله بامتثال أواممه واجتناب نواهيه وبعدم محبته فى الدنيا لأن قلة الدنيا محض فائدة في حق صاحبه وسبب لعلو رتبته ومزيد مثوباته ، ألاتري إلى ماروي عن أنس رضى الله تعالى عنه أنه قال ﴿ بعث الفقراء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا فأتى الرسول فقال يارسول الله إنى رسول الفقراء إلىك فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بك وعن جنت من عندهم حشتمن قوم أحبهم الله . فقال يارسول الله يقول الفقراء إن الأغنياء قد ذهبوا بالحير كمه هم محبون ولانقدر عليه ويتصدقون ولا نقدر عليه ويستقون ولانقدر عليه وإذا مرضوا بعثوا بفضل مالهم ذخراً فقال صلى الله عليه وسلم: بلغ عنى الفقراءأن من صبر منكم واحتسب فله ثلاث خمال ليس للأغنياء منها شيء : الحصلة الأولى أن في الجنة غرفاً من ياقوت أحمر ينظر إلها أهل الجنة كاينظر أهل الدنيا إلى النجوم لايدخلها إلا نبيأو شهيد أو مؤمن فقير . والثانية يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو مقدار خسائة عام ويدخل سليان بن داود عليهما الصلاة والسلام بعد دخول الأنبياء بأربعين عاما بسبب اللك الذي أعطاه الله تعالى. والثالثة إذا قال الفقير : سبحان الله والحد لله ولاإله إلا الله والله أكر لحق شيئا لم يلحقه الغنى وإن أنفق عشرة آلاف درهم وكذلك أعمال البر كلها . فرجع إليهم الرسول فأخبرهم بذلك فقالوا رضينايارب » ( تنبيه الغافلين ) قال رسول الله صلى الله عليهوسلم : « ياأيها الناس توبوا إلى الله فاني أتوب إليه في البوم مائة حمة » وفيه حث للأمة على النوبة لأنه صلى الله عليه وسلم إذاكان يتوب فى اليوم مائة حمة مع عظم شأنه وكونه مصوماً فكيف لايشتمل بالتوبة لـبلا ونهاراً من يدنس جريدة أعماله بآلذنب مهة بعد أخرى ، فعلى هذا لايكون الصر على المعاصي كاملا في الإيمان بل يكون ناقصاً فيه وذلك لأن ترك الدنوب لايتصور إلا بالصبر والصمبر لايتيسر إلا بالحملوف والحملوف لايتحقق إلا بالعلم بعظم ضرر الذنوب، والعلم بعظم ضرر الذنوب لامحصل إلا بتصديق الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم . فمن لم يترك الذنوب وأصر عليها يصير كأنه لم يصدق الله تعالى ورسوله فيخاف عليه أمم، عظيم عند الموت إذ ربما يكون موته على الإصرار سببا لزوال الإعان فيختم له بسوء الحاتمة معاذ الله تعالى ويبقى فىجهنم أبد الآبادوإن لم يمت على سوء الخاتمة بل مات على الإعان يكون فىمشيئة الله تعالى إن شاء يدخله جهنم ويعذبه فيها بقدر ذنوبه ثم يخرجه منها ويدخله الجنة ولو بعد حين وإن شاء يعفو عنه ويدخله الجنة بلا عذاب إذ لايستخيل أن يشمله عموم العفو

بسبب خنى لا يطلع عليـه أحد غير الله تعالى ( مجالس رومى ) ومن كان أقرب إلى الله تعالى فالمسائب له في الدنيا أكثر والبلاء عليه أشد ، أما تسمع قوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ أشد الناس بلاه : الأنبياء ثما لعلماء ثم الأمثل فالأمثل ﴾ وقال الله تعالى ( ولنباو نكم بشىء من الحوف والجوع وقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصاوين ، الذين إذا أصابتهم مسيدة الوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الهندون ) ومهما عظم أهل الدنيا في قابك تقد سقطت من عين الدتماني وإياك أن تبذل لهمدينك لتنال دنياهم فلا يفعل ذلك أحد إلا صغر في أعيتهم ( بداية الهداية للامام الغزالى ) .

فالفقراء أموات إلامن أحياء الله تعالى بعز القناعة ، فالتناعة راحة الأبدان وسلامة القلوب فمن تنع بالرفق القسوم فقد فالزجاء من تنام بالرفق القسوم فقد فاز بالآخر قوطاب عيشه . فالتوكل على الله فلا كتفاء بالله وإساما الله بن آمنوا محمن من المجموعة ) ( يا أيها الذين آمنوا أشقوا كما رزتناكم ) . قال المسدى : أواد به الزكة الفروضة ، وقال غيره أزاد به صدقة التطوع والنفقة فى الحير ( من قبل أن يأتى يوم لا يسع فيه ) لاتقدون فيه عماد يما لأن الفداء شراء نفسه لأنه لا يسع فيه حياء يما لأن الفداء شراء نفسه ( ولاخلة ) أي لا فاتكم من الإنفاق ( ولاخلة ) أي لا فاتكم من الإنفاق ( ولاخلة ) أي لا مناملون في موضوا المبادة في غير موضعها لتوقعهم الشفاعة عن لا يشغم لحمون الونان ( معالم التنزيل )

الجلس الحادى والثلاثون : في بيان العدل والإحسان

### سورة النحل -- ( بسم الله الرحمن|ارحم )

(إن النما أمر بالعدل) بالتوسط في الأمور اعتماداً كالتوحيد التوسط بين التعطيل والتشريك والقول بالكسب التوسط بين العطالة والقرب والقدر وعملا كالتعبد بأداء الواجبات التوسط بين البطالة والترهب وخلقاً كالجود التوسط بين البطالة الكمة كا تلوم و المسان الطاعات وهو إما محسب الكمة كا تال عليه الصلاة والسلام: « الإحسان أن تعبد الله تكانك تراه فانم تكن تراه فانه براك » (وإيتاء ذى القربى) وإعطاء الأقارب ما محتاجون إليه وهو تحسيص بعد تعميم للبالغة (ويهي عن القحشاء) عن الإفراط في مشابعة القوة الشهوية كالزنى فانه أقبح أحوال الإنسان وأشنها (والنكر) ما ينكر على متعاطيه من إثارة القوة النفيية (والمنعى) والاستعلاء والاستياد على الناس والتجرعلهم (يعظكم) بالأمروالهي والخمير والمتر والدر الملكم تذكرون) تعظون (قاض ييضاوى)

قال عليه الصلاة والسلام « البخيل » أى الـكامل في البخل كما يفيد. تعريف البتما

« من ذكرت عنده » أى من ذكر اسمى بمسمعمنه « فلم يصل على » لأنه بخل على نفسه حيث حرمهاصلاة الله علم الله عشراً إذا صلى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم واحدة (كذا في الجامعالصغير ) قال عليه الصلاة والسلام « أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان » أى ذو حكم وسلطنة « مقسط » أى عادل ﴿ متصدق ﴾ أى محسن إلى الفقراء ﴿ موفق ﴾ بفتح الفاء الذي رزق طاعة الله والعدل في الحسكم « ورجل » يعنى والثانى رجل « رحيم رقيق القلب » أىفى قلبه رقة وشفقة ورحمة « لكل دىرحم ومسلم » أى للا قارب والأجانب «وعفيف » أى والثالث رجل صالح « متعفف » أى مانع نفسه عما لابحل ولا يليق « ذو عيال » ولا يحمله حب العيال على تحصيل المال الحرام بل يختار حب الله على حب العيال « وأهل النار خمسة الضعف الذي لا صبر له » أي لا عاسك له « عند » مجيء « الشهوات » فلا يرتدع عن حرام ، والذي عمى الذين ولذا أبدل منه « الذين هم فيكم تبع » قيل هم أهل البطالات لآم لهم في عمل الآخرة « لا يغون » أى لا يطلبون « أهلا » فأعرضوا عن النزوج وارتكبوا الفواحش « ولا مالا » أى لا يطلبون مالا بكسب الحلال إذ لارغبة لهم في عمل يُديهم ؟ وقيلهم الذين يدورون حول الأمراء غدمو بهملا يبالون من أى وجهياً كلون ويلبسون أمن الحلال أمن الحرامليس لهم همة إلى أهلولا إلى مال بل قصروا أُنتُسهم في المأكل والشرب « والحائن الذيلا نجنيله طمع » أيلا يخني له طمعه في شيء ما « وإن دق » أىقل« إلا خانه » أى إلا سبى فيه حتى مجده فيخونه ، أو معناه لا يطمع في موضع خيانة إلا خان ماطمع فيه وإن كان للطموع فيه شيئاً يسيراً وهذا هوالنانى من الخسة ﴿ وَرَجَلُ لاَيْصِبُحُ ولا يمسى إلا وهو نخادعك » أى لا يفارق مخادعته إياك عن أهلكومالك « صباحه ومساءه » أى غيرعك في أكثر أحواله « وذكر » أى قال الراوى ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحُسة « البخل والسكذب » أي البخيل والكذاب فأقام الصدر مقام اسم الفاعل ، وهذا هو الرابع « والشنظير » بكسر الشين والظاء العجمتين يتخللهما السكون هو السيء الحِلق « الفعاش » نعت له أى هو مع سوء خلقه فحاش فى كلامه وهــذا هو الحامس (كذا في شرح المصابيح لابن ملك ) قال الإمام القشيرى قدس سره : أمم الله تعملي العبد بالعدل فيما بينه وبين الله تعالىوفها بينه وبين نفسه وفيما بينه وبين الحلق . فالعدل بينه وبين ربه إيثار حق الله تعالى على حظ نفسه وتقديم رضاه على هواها والتجرد عن حميع الزاجر والتفَرد بملازمة جميع الأوامر والعدل فبا بينه وبين نفسه منعها عما فيه هلاكها . والعدل الذي بينه وبين خلقه بذل النصيحة وترك الحيانة فيا قل أو كثر والإنصاف لهم بكل وجه وأن لا يسىء إلى أحد لا بالقول ولا بالفعل ولا بالعزم. اعلم أن الأمر بهــذه الأشياء الثلاثة جامع لجميع ما أمر الله تعالى به فى القرآن وكذلك النهى عن الأشياء الثلاثة جامع لجميع ( ٨ ـ درة الناصحين )

ما نهي الله تعالى عنه في القرآن ولذلك قرأ كل خطب على النبر في آخر كل خطبة هذه الآية لنكون عظة جامعة للناس كلهم ، وعن ابن مسمود رضي الله تعالى عنه أنه قال : أجمع آية في العرآن هذه ، وعن على رضى الله تعالى عنه قال : جماع التقوى في قول الله تعالى ( إن الله يأمر بالعدل ) الآية ( من الهيون والتيسير ) روى عن عثمان من مظعون أنه قال : « كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدعونى إلى الإسلام فأسلمت استحياء مخالفته ولم يتقرر الإسلام في قلمي فحضرت عنده صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يومفينها هو بحدثني إذ رأيت بصره يشخص إلى السماشم رأسه عن بمنه رفعهمرة أخرى ثم خفضه عن يساره ثم أقبل على محمرا وجهه برفض عرقافساً لته عن تلك الحالة النازلة عليه، فقال عليه الصلاة والسلام : بينها أنا أحدثك إذرفت بصرى إلى السهاء فرأيت جبراثيل نزل عن يميني فقـال يا محمد فقرأ ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) « إلى آخر الآية » قال عنمان فاستقر الإعان في قلى يومند فكان نزول هــذه الآية سببا لاستقرار إعان عثمان بن مطعون كذا ذكره ابن الشيخ ، فمن كان صاحب لب يعظ بمواعظ الله تعالى وينتصح بنصائح رسول الله عليمه الصلاة والسلام ويتنبه بتنساته قال عليه الصلاة والسلام : ﴿ أَتَدْرُونَ من الفلس ؛ قالوا الفلس فينا من لا درعم له ولا مناع . فقال عليه الصلاة والسلام : إن للفلس من أمنى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصبام وزكاة ويأتى قد شتم هذا وقذف هــذا وأكل أمال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هــذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليــــه ثم طرح في النـــار » . وأندا قال عليه الصلاة والسلام: ﴿ مَنْ كَانَتَ لَهُ مَظْلُمَةً لأُخْبُ مِنْ عَرْضُ أُو شَيْءٍ آخِرِ فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر ظلمه وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليــه » (مشكاة الصابيح) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن سهل بن معاذ عن رسول الله صلى الله تعالى عليـــه وسلم قال : ﴿ مَنْ كَفَامَ غَيْظًا وَهُو يُستطيع أَنْ يَنْفَذُه دَءَاهُ اللهُ تَعَالَى يُومُ القيامة على رءوس الحَلاَثق حتى يَنخبر من أى الحور شاء » (كذا في اللباب) روى أن الله تعالى قال لوسي عليه السلام: من قدر وعفا نظرت إليه كل يوم سبعين نظرة ومن نظرت إليه نظرة واحدة لم أعدَّبه بنارى ( روضة الغني ) فعلى العاقل أن يعناد العفو عن النـاس والإحسان إليه ومحترز عن الغيظ والغضب لأنه يؤدى إلى النار حفظنا الله من النـار وأدخلنا الجنة مع الأمراد . حكى عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءت بمرقة فعثرت فصبت المرقة عليــه فأراد ميمون أن يضربها فقالت الجارية يا مولاى استعمل قول الله تعالى ( والكاظمين الغيظ) قال قد فعلت ، فقالت استعمل ما بعده ( والعافين عن النياس ) قال قد عفوت عنك

قالت الجارية ( والله عمد الحسنين ) فقال ميمون أحسنت إليك فأنت حرة لوجه الله ثعالى ( روضة المتقين ﴾ ( الذينينفقون في السراءوالضراء ) أي في البسروالعسر ، فأول ماذكر من أخلاق المتقن الموجبةالجنة ذكر السخاء وقد جاءفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهأنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ السخى قريب من الله قريب من الناس بعدمهن النار ، والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار ، والجاهل السخى أحب إلى الله من العالم البخيل » . ( والكاظمين الغيظ ) أى الجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه ، . والكظم حبسالشيء عند امتلائه وكظم الغيظ أن عنليء غيظاً فيرده في جوفه ولا يظهره ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم « من كظمغيظاً وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله يومالقيامةعلى رءوس الحلائق حتى مختار من الحور ما شاء » ( والعافين عن الناس ) أى عمن ظلمهم وأساءهم ( والله بحب الحسنين ) ( معالمانتغريل ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « المرء » أى الرجل « على دين خليه » أى صديقه وصاحبه « فلينظر أحدكم » أى الحليل « إلى من محالل » أى محاله « فاطلب رفيقاً » أى صاحباً يكون شريكك في النعلم وصاحبك « في أمر دينك » أى في فعل دينك « ودنياك » لأن الحليل محصل منه فوائد دينية كالعلم والعمل والدعاء والشفاعة في الآخرة ودنيوية كالجاه والاستثناس والمجاورة وغيرها ، وفهم من هذا الحديث أنه لا يصحب من ساء خلقه وهو الذي لا يملك نفسه عند الغضب والشهوة فيقع في العصبة ( هــذا الحديث في بداية الهداية للأمام الغزالي) .

## المجلس الثانى والثلاثون: في بيان معراج النبي عليه الصلاة والسلام سورة الإسراء ـــ ( بعم الله الرحمن الرحم )

(سبحان الذي أسرى بعده ليلا) سبحان اسم يمني التسبيح الذي هو التنزيه وقد يستمل علما له فيقطع عن الاضافة ومنع الصرف وانتماه بمسل متروك وإظهاره وتصدير السكلام به التنزيه عن السجر عما ذكر بعد ، وأسرى وسرى يمني السير ، وليلا نصب على الظرفية وغائدته الدلالة بتنكيره على نقلبل مدة الاسراء ولذلك قرئ من الليل أي بعضه كموله تعالى « ومن الليل أي بعضه المسلام قال: بينا أنا في المسجد الحرام ) بينه لما روى أنه عليه المسلام قال: بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذ أتاني سجر اثيل عليه المسلام بالبراق » أو من الحرم ، وسماه المسجد الحرام لأنه كله مسجد أو لأنه سجد أو لأنه عبد المسلام النائم في بيت أم هافئ بعد صلاة المشاء فأسرى به ورجع من لبلته وقس القصة علها، وقال: مثل في النيون بعد صلاة المشاء فأسرى به ورجع من لبلته وقس القصة علها، وقال: مثل في النيون في المساب في النيون في المساب أنه المسجد وأخبر به قريضاً فتحبوا منه استحالة وارتد ناس من آمن

به وسى رجال إلى أبى بكر رضى الله تعالى عنه ، فقال إن كان قال لقد صدق ، فقالوا أشحدة على ذلك ؟ قال إبى لأصدقه على أبعد من ذلك فسمى الصديق ، وكان ذلك قبل الهجرة بينة . واختلفوا في أنه عليه الصلاة والسلام كان في النام أو في اليقظة بروحه أو بجسده ، والأكثر على أنه أسرى بجسده إلى بيت القدس ، ثم عرب به إلى السموات حتى انهى إلى سدرة النهى واتدلك تعجب قريش واستحالوه ( إلى المسجد الأقصى ) بيت القدس لأنه لم يكن حيثة وواءه مسبحد ( الذي باركنا حوله ) بيركات الدين والدنيا لأنه مهبط الوحى ومتحسد الأنبياء من لدن موسى عليه السلام ومحفوف بالأنهار والأشجار والتحار ( لنربه من آليات الى مسيرة شهر ومشاهدته بيت القدس وعمل الأنبياء له ووقوفه على مقاماتهم وصرف الكلام من الفيسة إلى التسكام لتمظم تلك البركات والآيات. وقرى ، ليربه بالياء ( إنه هو السميع ) لأقوال محمد عليه المسلاة والسلام ( البصير ) بأضاله فيكرمه ويقربه على حسب ذلك ( قاضى يضاوى ) .

عن الحسن بن على عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ أَ كَثُرُوا الصلاة على فان صلاتكم مغفرة لذنوبكم ، واطلبوا لى الوسيلة والدرجة الرفيعة فان وسليلتي عنـــد ربى شفاعة لكم » ( الجامع الصغير ) وعن جار بن عبد الله عن النبي صلى الله عليــه وسلم أنه قال : والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا علفالمعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة » (شفاء شريف)سبب نزول هذه الآية أن الني عليه الصلاة والسلام لما ذكر الإسراء وكذبوه أنزلها الله تصديقاً لنبيه . وقال البرهان النسنى : لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدرجات العاليات والمراتب الرفيعة أوحى الله تعالى إليه يا محسد عاذا أشرفك قال عليه الصلاة ليلا ﴾ (معراجية ) وفي تصدير السورة بالكلمة الدالة على التعجب قرينة دالة على أن الوارد بعدها أمر خارق للعادة وآية لايقدر عليها أحد إلا الله ، فلما قيل ليلا تبين بتلك القرينة أن للراد منه بعض الليل ، فان التبعيض قريب من التقليل ، فكا نه قيل أسرى بعبده في بعض الليل من مكة إلى بيت القدس مسيرة أربعين لبلة، فتعين هذه القرينة تقليل مدة الإسراء والدلالة على أن الإسراء واقع فى بعض الليل(شيخ زاده) . فان قلت لفظ من فى قوله ( من آياتنا )يقتضى التبعيض ، وقال الله تعالى في حق إراهم عليه السلام (وكذلك ترى إبراهم ملكوت السموات والأرض) وظاهر هذا يدل على تفضيل إبراهيم عليه السلام على محمد ولا قائل به فما وجهه ؟ قلت: ملكوت السموات والأرض من بعض آيات الله تعالى ، لأن آيات الله تعالى أفضل من ذلك ، فالذي رآه محمد عليه الصلاة والسلام من آيات الله وعجائبه أفضل من ملكوت السموات والأرض ، فظهر بذلك فضل محمد عليه الصلاة والسلام على إبراهم عليه السلام ( من نفسير اللباب ) .

الحكمة في افتتاح هذه السورة بالتسبيح وجهان : أحدها أن العرب تسبح عند الأمر العجيب فكأن الله عجب من خلقه بما أسندوا إلى رسوله محسد عليه الصلاة والسلام من الاسهزاء والسخرية . والثانى أن يكون خرج مخرج الرد علمه لأنه عليه الصلاة والسلام لمــا حدثهم عن الإسراء كذبوه فيكون المنى تنره الله أن يتخسذ رسولا كذاباً (الإمام أبو حارث). فان قلت ما الحكمة في افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح والكمف بالتحميد . قلت إن التسبيح جاء مقدماً على التحميد مثل ( فسبح بحمد ربك )و «سبحان الله والحدلله»، لأن التسبيح هو التنزيه والتحميد هو الثناء ، والتزيه هو التخلية والتحميد التحلية ، والتخلية مقدمة على التحلية (معراجية). وقال بعضهم المراد بالمسجد الحرام مسجد مكة ، وقد قال عليه العلاة والسلام ﴿ أُولُ مستجد وضع فى الأرض السجد الحرام ، وهو مسجد مكة شرفها الله تعالى وقد قال الله تعالى( إن أول بيت وضع الناس للذي بيكة مباركا وهدى للعالمين ) وفي الصحيحين عن أبي ذر عن الني سلى الله تعالى عليمه وسلم أنه قال : ﴿ أول مسجد وضع في الأرض السسجد الحرام وبعده السجد الأقصى الذي أسمه يعقوب بن إسحاق علما السلام بعد بناء إراهيم عليه السلام الكعبة ي (معراجية) . فإن قلت ظاهر الآية يدل على أن الإسراء كان إلى بيت القدس ، والأحاديث الصحيحة تدل على أنه عرج به إلى الساء فكيف يصح الجع بين الدليلين وما فائدة ذكر السجد الأقصى فقط . قلت : كان الإسراء على ظهر البراق إلى السجد الأقصى ومنه كات عروجه إلى السهاء على المراج، وفائدة ذكر السجد الأقصى فقط أنه عليه الصلاة والســـلام لو أخـــر بمعوده إلى الساء أولا لاشتد إنـكارهم لذلك فلما أخــبر أنه أسرى به إلى بيت المقدس وبان لهم صدقه فيما أخبر عنه من العلامات وصدقوه عليها أخبر بعد ذلكِ أن الأقصى كالنوطئة لمراجه إلى السهاء، فجعل الإسراء إلى المسجد الأقصى كالتوطئة لمعراجه إلى السهاء ( تفسير الخازن ) . وعن الزهري وعروة أن النبي عليــه الصلاة والســـلام لما أصبح ليلة أسرى به وأخــبر الناس بذلك ارتد ناس ممن صدقوه عليه الصلاة والسلام وفتنوا فتنبأ عظيمة وسعى رجال من المشركين إلى أبى ،كر ، فقالوا إن صاحك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت القدس ومن ه إلى السموات وجاء قبل أن يصبح ، قال لأن قال ذلك لقد صدق ، قالوا أأنت تصدقه في هذا ؟ قال نعم أصدقه فيا هو أبعد من ذلك ، فلذا سمى الصديق وجاء واحد منهم فقال يا محمد قم فقام عليه الصلاة والسلام فقال ارفع إحدى رجليك فرفع ، ثم قال ارفع الأحرى فقال إن رفعتها أسقط ، فقال الكافر إذا لم ترفع عن الأرض شبراً فكيف رفت إلى الساء وإلى سدرة

النسمي ؟ فقال عليه الصلاة والسلام اخرج من للسجد واحك بهذا القول لعلى فانه بحيث فحرج من السجد فلتي عليا فحكي له القصة فسل سيفه وضربعنقه فمات فأنكر الأصحاب على على وقالوا لم قتلته ؟ وقول النبي عليه الصلاة والسلاممعقول وهو أمرك بالجواب لا بالقتل ، فقال على جواب المعاند يكون هكذا فان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعجز عن جوابه لكن علم أنه لا يقبل الجواب فأرسله إلى لأقتله . وجوابه أن الرسول بحوله وقوته عاجز عن العروج مقدار شبر ، لكن أمر للعراج إعا حصل فوةالقادر القوى الذي حميع القدرعند قدرته كذرة من الشمس وقطرة من البحر ، ثم اجتمعوا عندالنبي على الله تعالى عليه وسلم وجلسوا حوله يسألون عن أشياء في بيت المقدس فقالوا : أخبرنا عن عيرنا أي تجارنا الدس مضوا إلى الشام هل لقيت شيئاً منها ؟ قال صلى الله تعالى عليه وسلم ثم مررت بعير بني قلان وهي بالروحاءوقد أضاوا بعيراً لهم وهم في طلبه وفي وحالهم قدمهن ماء أخذته فشربته ثم وضعه كما كان ، فاسألوهم هل وجدوا الماء في القدح حين رجعوا ؟ قالواهذه علامة ثم قالوا أخبرناعن عبرنا مق مجيء إلينا قال عليه الصلاة والسلام ممررت بها بالتنميم وهو موضع قبيل الحرم قالوا فما عددها وأحمالها وهيئتها ومن فيها ؟ قال هي كذا وكذا وفيها فلان وفلآن يقدمها جمل أورق وهو ما يكون لونه كلون التراب عليــه غرارتان تطلع عليكم طلوع الشمس ، قالوا هــذه علامة فخرجوا فى آخر الليــل ينتظرون العير ليستَدلوا بها على صدقه في خبر الساء إن ظهر صدقه ، قسال قائل منهم هذه الشمس قد طلمت وقال آخر منهم هذه الابل والله قد طلمت يقدمها بعير أورق وفها فلان وفلان كما أخبر عليه الصلاة والسلام فلم يؤمنوا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ( موعظة ) . عن أبي سعيد الحدرى أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الليلة التي أسرى به فيها فقيال « أتيت بداية وهي أشبه الدواب بالبغل وهو البراق الذي كان يركبه الأنبياء قال فانطلق بي يضع يده عند منتهي بصره فسمعت نداء عن يميني يا محمد على رسلك فمضيت ولم أعرج عليه ثم معمت نداء عن شمالي فمضيت ولم ألتفت إليـه ثم استقبلتني امرأة وعليها من كل زبنة فمدت يدها وقالت على رسلك فمضيت ولم ألتفت إليها ثم أتيت بيت القدس أو قال السحد الأقصى فنزلت وأوثقته بالحلقة التي كانت الأنبيباء يوثقونه بها ثم دخلت المسجد فصليت فقلت يا جبرائيل سمعت نداء عن يمني فقال ذلك داعي البهودية ، أما إنك لو وقفت علسه لمهودت أمتك فقلت سمعت ندا. عن شمالي فقال ذلك داعي النصرانية أما إنك لو وقفت عليــه لتنصرت أمتك ، وأما الرأة فكانت الدنيـا تزينت لك أما إنك لو وقفت عليها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة ، ثم أتيت بإناءين أحدها فيــه لبن والآخر فيــه خُمر فقال لى اشرب أيهما شئت فأخذت اللين فسربت وتركرت الخر فقال جبرائيل أصبت

الفطرة أي أعطيت أمتك الإسلام ، أما إنك لو أخذت الحر لنوت أمتك » (قصة ) . روى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسـلم قال : « لما كانت ليلة أسرى بى وأنا بحكة بين النوم واليقظة جاءنى جبرائيل فقال يامحمد قم فقمت فاذا جبرائيل ومعه ميكائيل فقالجبرائيل لميكائيل ائتنى بطست من ماء زمزم لسكى أطهر قلبه وأشرح الهصدره قال عليه الصلاة والسلام فشق بطني ما كان فيه من غل وملاً، حكمة وعلما وإيمانا وختم بين كنفي بخاتم النبوة ، ثم أخذ جبراثيل يبدى حتى انهي إلى سقاية زمزم فقال للملك ائتني بذنوب من ماء زمزم أو من ماء الكوثر وقال لى تومناً فتوصأت ثم قال انطلق يامحمد فقلت إلى أمن ؟ فقال إلى ربك ورب كل شيء فأخذ بيدى وأخرجني من السجد فاذا أنا ببراق فوق الحمار ودون البغل خده كخد الإنسان وذنبه كذنب البعير وعرفه كعرف الفرس وقوائمه كقوائم الإبل وأظلافه كأظلاف البقر وظهره كأنه درة يضاء عليه رحل من رحال الجنة وله جناحان في فخذيه بمر مثل البرق خطوه عند منتهى طرفه فقال اركب . وهي دابة إبراهيم عليه الصلاة والسسلام التي كان يزور عليها البيت الحرام فركبته ، ثم سارومعه جبرائيل نقال الزل فصل قال فنزلت وصليت فقال جيرائيل أتدرى أين صليت ؟ قلت لا قال صليت بطيبة وإليها الهاجرة إن شاء الله ثم سرنا ثم قال انزل نصـــل فرلت وصلت فقال أتدرى أمن صليت ؟ قلت لا ، قال صليت بطورسيناء حيث كلم الله موسى ثم سرنا ثم قال انزل فصل فنزلت فصليت قال أندرى أين صليت ؟ فقلت لا قال صليت بيت لحم حيث ولد عيسى عليه الصــلاة والـــلام ثم مضينا حتى أتينا بيت القدس فلمًا انهيت فاذا أنا علائكة قد زلوا من السماء وتلقون بالبشارة والكرامة من عند الله تعالى يقولون : السلام عليك يا أول يا آخر يا حاشر . قال قلت يا جسرائيل ما عيتهم إياى ؟ قال إنك أول من تمنشق عنــه الأرض وعن أمتك وأول شافع وأول مشفع وإنك آخر الأنبياء وإن الحشر بك وبأمتك ، ثم جاوزنا حتى انهينا إلى باب السجد فأنزلني جبرائيل وربط البراق في الحلقة التي كانت تربطه الأنبياء فيها بخطام من حرير الجنة ، فلما دخلت الباب إذا أنا بالأنبياء والرسلين » وفى حديث أبى العالية « أرواح الأنبياء الذين بشهم الله من قبلي من للدن|دريس ونوح عليهما الصلاة والسلام إلى عيسى عليه الصلاة والسسلام قد جمعهم الله عز وجل فسلموا على وحيونى مشـل تحية الملائكة ، قلت ياجبرائيل من هؤلاء ؟ قال إخوانك الأنبياء عليهم \_ معراج إلى الساء لم أر مثله حسـنا وجمالا لم ينظر الناظرون إلى شيءقط أحسن منه ومنسه تمرج الملائكة أصله على صخرة بيت القدس ورأسه ملتصق بالماء، إحدى عارضتيه ياقوتة

والأخرى زبرجدة درجة من فضة ودرجة أخرى منزمرد مكلل بالدر والياقوت وهو المراج الذي يهبط منه ملك الموت لقبض الأرواح ، فاذا رأيتم مينكم شخص بصره فانه تنقطع عنـــه العرفة إذا عاينه لحسنه ، فاحتملني جبراثيل عليه الصــلاة والسلام حتى وضعني على جناحه ثم ارتفع إلى سماء الدنيا من ذلك المراج فقرع الباب فقيل من ذا ؟ فقال أنا حبراثيل فقيل من معك ؟ قال محمد فقتح الباب فدخلنا فيه ، وبينا أنا أسير في سماء الدنيا إذ رأت دبكا له ريش أيض كأشد بياض ، مارأيت مثله قط وله زغب أخضر تحت ريشه كأشد خضرة مارأت مثلها قط وإذا رجلاه في تخوم الأرض السفلي ورأسه تحت العرش له جناحان في منكسه إذا نشرهما جاوز الشرق والمغرب فاذاكان بعض الليل نشرجناحيه وخفق بهماوصرخ بالتسبيح لله عز وجل يقول : سبحان اللك القدوس الكبير التعال لا إله إلا الله الحي القيوم ، فاذا فعل ذلك سبحت ديكة الأرض كلها وخفقت بأجنعتها وأخذت بالصراخ فاذا سكن ذلك الديك فى السماء سكنت ديكة الأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أزل منذ رأيت ذلك الديك مشتاقاً إلى أن أراه ثانياً ، قال عليه الصلاة والسلام ثم صعدنا إلى السهاء الثانية فاستفتح إلى آخره ، ثم صعدنا إلى السهاء الثالثة فاستفتح إلى آخره ، ثم صعدنا إلى السهاء الرابعة فاستفتح إلى آخره ، ثم صعدنا إلى السهاء الخامسة فاستفتح إلى آخره ، ثم صعدنا إلى السهاء السادسة فاستفتح إلى آخره ، ثم صعدنا إلى السهاء السابعة فاستفتح إلى آخره ، ثم دخلنا فاذا أنا برجل أشمط جالساً على كرسي عند باب الجنة وعنده قوم جاوس بيض الوجوه، فقلت ياجبرائيل من هذا الأشمط ومن هؤلاء وما هذه الأنهار ؟ قال هــذا أبوك إبراهيم أول من شمط على الأرض ، وأما هؤلاء البيض الوجوء فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم . قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإذا إبراهيم مستند إلى بيت فقال جبرائيل هذا البيت المعمور يدخله كل يومسبعون ألفاً من الملائكة فاذا خرجوا لم يعودوا إليه ، قال عليه الصلاة والسلام فأتى بى جبرائيل إلى سدرة النهي فاذا هي شجرة لهـا أوراق الواحدة منها تعطي الدنيا بما فيها ، وإذا نبقها مثل قلال هجر يحرج من أصلها أربعة أنهار: نهر ان ظاهر ان ونهر ان باطنان ، فسألت جرائيل فقال : أما الباطنان ففي الجنة ، وأما الظاهران فالنيل والفرات . قال ثم انتهيت إلى ســـدرة النسمي وأنا أعرف ورقها وتمرها فغشيها من نور الله ما غشي أي تجلي وغشبها اللائكة كأنهم جراد من ذهب من خشية الله تعالى ، فلما غشيها ماغشي تحولت حتى لايستطيع أحدأن ينعبها . قال عليه الصلاة والسلام: وفيها ملائكة لايعلم عددهم إلا الله تعالى عز وجل ، ومقام جبرائيل فى وسطها ، فقال لى جبرائيل تقدم فقلت يا جبرائيل تقدم أنت فقال بل تقدم يا محمد إنك أكرم على الله منى فتقدمت وجبرائيل على أثرى حتى انتهى بى إلى حجاب فراش الدهب فحرك

للحجاب فقيل من ذا ؟ قال أنا جبرائيل ومعى محمد قال الملك الله أكبر فأخِرج يدم من تحت الحجاب فاحتملني وتخلف جبرائيل فقلت إلى أين ؟ فقال يا محمــد وما منا إلَّا له مقام معلوم إن هذا منهي الحلائق ، وإنما أذن لي في الدنو من الحجاب لاحترامك وإجلاك ، فانطلق بي الملك في أسرع من طرفة عن إلى حجاب اللؤلؤ فحرك الحجاب ، فقال اللك من وراء الحجاب من هذا ؟ قَالَ أَنَا صَاحَبِ فَرَاشَ النَّهْبِ وَهَذَا مُحَدَّ رَسُولُ العربُ مَعَى ، قَالَ اللَّكَ اللَّهُ أكر فأخرج يده من تحت الحجاب حتى وضعني بين يديه ، فلم أزل كذلك من حجاب إلى حجاب كل حَجَابِ مسسيرة خَسائة عام وما بين الحجاب إلى الحجاب خسائة عام ثم دلى لى رفرف أخضر ضوؤه كضوء الشمس فالتمع بصرى ووضعت على دلك الرفرف ثم احتملني ، فلما رأيت العرش وجدته أوسع من كل شيء فقربني الله عز وجل إلى مسند العرش ونزلت قطرة من العرش فوقعت على لساّني فمـا ذاق الذاتقون أحلى منها ، فأنبأني الله عز وجل نبأ الأولين والآخرين وأطلق لسانى بعدكلاله من هية الله ، فقلت : التحيات لله والصاوات والطبيات ، فقال الله عز وجل ثناؤه : السلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركاته ، فقلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فقال لي ربي عز وجل : يا محمد انفذتك حبيباً كما انفذت إبراهم خليلا ، وكلمتك كما كلمت موسى تسكلما وجعلت أمتك خسير أمة أخرجت للناس وجعلتهم أمة وسطا وجعلتهم الأولين والآخرين فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ، ثم أفضى إلى أموراً لم يؤذن لىٰ أن أخبركم وفرضت على وعلى أمتى فى كل يوم خمسون صــــلاة ، فلما عهد إلى بعهد. وتركني ما شاء الله ، قال لي ارجع إلى أمتك وبلغهم عني فحملني الرفرف الذي كنت عليه ولم يزل يخفضني ويرفعني حتى أهوى بي إلى ســدرة النتهي ، فاذا أنا بجرائيل أبصره بقلي كما . أبصره بعبى أمامي ، فقال حياك الله بما لم عي أحــــدا من خلقه لا ملكا مقرباً ولا نبيا مرسلاً ، وقد بلغك مقاماً لم يصل إليه أحد من أهــل السموات والأرض ، فهنيثا لك بمـا حياك الله من المنزلة الرفيعة والكرامة الفائقة فخذ بشكره فان الله منع يحب الشاكرين ، فحمدت الله على ذلك ، ثم قال جبرائيل عليه الصلاة والسلام انطلق يامحمد إلى الجنة حتى أريك مالك فيها حتى تزداد بذلك في الدنيا زهادة إلى زهادتك وفي الآخرة رغبة إلى رغبتك فحزنا حتى وصلنا بإذن الله تعالى فما ترك فيها مكاناً إلا رأيته وأخبرنى عنه ، فرأيت القصور من الدر والياقوت والزبرجد، ورأيت الأشجار من النهب الأحمر، ورأيت في الجنة مالا علن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وذلك مفروغ منسه معد وإنما ينظر إِن صاحبه من أولياء الله ، فتعاظمني الذي رأيت وقلت : لمثل هذا فليعمل العاملون ثم عرض على النار حتى نظرت إلى أغلالها وسلاسها ، ثم أخرجني من الساء فمررنا بالسموات منحدرين من

سماء إلى سماء حتى أتيت إلى موسى فقال ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك ؟ فقلت خمسين صلاة . ققال موسى إنأمتك لاتستطيع خمسين صلاة كل يوم وإنى قد جربت الناس وعالجت بنى إسرائيل أشدالمالجة ، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ، فرجمت فوضع عنى عشراً ، فأتيت إلى موسى فقاله مثله ، فرجمت فوضع عنى عشراً ، فأتيت إلى موسى فقال مثله فرجمت فوضع عنى عشراً ، فأتيت إليه فقال مثله فرجت فوضع عنى عشراً فأتيت إليه ، فقال مثله فرجت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فأتيت إليه ، فقال إن أمتك لاتستطيع خمس صلوات كل يوم و إنى قد جربت الناس وعالجت بني إسرائيل أشد المالجة فارجم إلى ربك فاسأله التخفيف ، قلت سألت ويى حتى استحيت ولكن أرضى وأسلم . فلما جاوزته نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادى وفي رواية أخرى وأجزى بالحسنة عشر أمثالها ، قال عليسه الصلاة والسلام : ثم انصرفت مع أخى جرائيل لا يفوتني ولا يفوته حتى انصرفنا إلى مضجعي ، وكان ذلك في ليلة واحدة من لياليكم هذه قال عليمه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فحر وبيدى لواء الحمد ولا فحر » . قال ابن عباس رضى الله عنهما وعائشة رضى الله عنها ، قال رسول الله صلى الله تعالى عليـه وسلم ﴿ لما كانت ليلة أسرى بى وأصبحت بمكة ، عرفت أن النـاس لا يصدقونني قعد عليـه الصلاة والسلام حزيناً ، فمر به أبو جهل عدو الله فأناء فجلس إليـه فقاله كالمسترى هل استفدت من شيء ؟ قال نعم أسرى بي الليلة قال إلى أبن ؟ قال إلى بيت القدس قال ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال نعم. قال أعدث قومك بما حدثتني ؟ قال نع قال يا معشر بني كعب بن لؤى هاموا فجاءوا حتى جلسوا البهما ، قال حدث قومك يما حدثتني قال : نعم ، أسرى بي الليلة قالوا إلى أين ؟ قال إلى بيت القدس قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال نعم فسعى رجال من الشركين إلى أنى بكر الصديق ، فقالوا هل لك من صاحبك خبر يزعم أنه أسرى به الليلة قال أو قد قال ؟ قالوا قال ، قال نعم لقد صدق قالوا أتصدته ؟ قال أصدته في أبعد من ذلك ﴾ هــذه القصة بايجاز . وأما رؤيته عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل ؛ فاختلف السلف في رؤيته سبحانه بعين بصر. فأنكرته عائشة ، عن ـ عامر عن مسروق : أنه قال لعائشة يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه يعني ليـــاة الإسراء في حال اليقظة ؟ فقالت قف شعرى مما قلت أى اقشعر شعر . حسدى مما طلبت مني ﴿ ثلاث من حدثك بهن فقد كذب: من حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب ثم قرأت ( لا تدركه الأبصار وهو يدوك الأبصار ) » الآية وذكر الحديث ، وقال جماعة بقول عائشة وهو الشهور عن ابن مسعود و.ثله عن أبي هريرة أنه قال إنما رأى جبرائيل واختلف عنه . وقال بانكار هسذا وامتناع رؤيته في الدنيـا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين . وعن ابن عاس أنه رآء بسينه ، وروى عطاء عنه رآء بقلبه . وعن أى العالمية عنه رآه بفؤاده مرتبن . وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس يسأله هل رأى عجد ربه ؟ فقال نعم ، والأشهر عنه أنه رأى ربه بسينه ، روى ذلك عنه من طرق وقال : إن الله اختص موسى بالسكلام وإبراهيم بالحلة وشحدا بالرؤية وحجنه قوله (ما كذب الفؤاد ما رأى أقتارونه على ما برى ؟ . ولند رآه نزلة أخرى ) قال الماوردي قبل إن الله قسم كلامه ورئيته بين موسى ومحمد فرآه محمد مرتبن ركله موسى مرتبن ، وحكى السمرتندى عن محمد ابن كعب القرطى وربيع بن أنس « أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم سئل هل رأيت ربك ؟ قال رأيته بفؤادى ولم أره بسينى » الح (شفاه شريف) .

وأما سبب المراج فهو أن الأرض افتخرت طي الساء فقالت الأرض أنا خير منك لأن الله تعالى زينني بالبلاد والبحار والأنهار والأشجار والجبالوغيرها ، فقالت السهاء أنا خيرمنك لأن الشمس والقمروالكواكب والأفلاكوالبروجوالعرش والسكرسي والجنتنى ، وقالت الأرض في بيت يزوره ويطوف به الأنبياء والمرسلون والأولياء والمؤمنون عامة ، وقالت السماء في البيت المعمور يطوف به ملائكة السموات ، وفي الجنة التي هيمأوي أرواح الأنبياء والرسلين وأرواح -الأولياء والصالحين ، وقالت الأرض إن سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين وأفضل الوجودات عليــه أكمل التحيات وطِن في وأجرى شريعته على ، فلما معمت السماء هــذا عجزت وسكـتت عن الجواب وتوجهت إلى الله فقـالت إلهي أنت تجبب للضطر إذاً دعاك وأنا عجزت عن جواب الأرض فأسألك أن تسعد محمدًا إلى فأتشرف به كما تشرفت الأرض مجاله وافتخرت به الأرض فأجاب دعوتها وأوحى الله تعالى إلى جبرائيل عليه الصلاة والسلام في الليلة السابعة والعشرين من رجب لا تسبح هــذه الليلة ويا عزرائيل لا تقبض الأرواح هذه الليلة ، فقال جبرائيل عليــه الصلاة والسَّلام أجاءت القيامة ؛ قال لا يا جبريل ولكن اذهب إلى الجنة وخذ البراق واذهب به إلى محمد فذهب جبراثيل ورأى أربعين ألف براق يرتعون فى رياض الجنة وعلى حبتهم اسم عجمد ورأى فيهم براقاً منكساً رأسه بيكي وتسيل من عينيه الدموع ، فقال جبرائيل مالك يا براق ؟ قال يا جبرائيل إني صحت منذ أربسين ألف سنة اسم عمد فوقع فى قلبي محبة صاحب هــذا الاسم وعشقته وبعد ذلك لم أحتج إلى طعام ولا شراب واحترقت بار العشق فقال حبرائيلأنا أوصلك عمشوقك ثم أسرجه وألجه وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر القصة ( أعرجية )

# المجلس الثالث والثلاثون: في بيان فضيلة الإنسان سورة الإسراء ـــ ( بسم الله الرحم الرحم )

(ولقد كرمنا بن آدم) عسن الصورة والمزاج الأعدل واعتدال القامة والخير بالعقل والإنهام بالنطق والاشارة والخط والهدى إلى أسباب العاش والعاد والتسلط على ما فى الأرض والمحكن فى الصناعات وانسباق الأسباب والسببات العلوية والسفلة إلى ما يعود عليم بالنافع ، إلى غير ذلك ما يقف الحصر دون إحصائه ، ومن ذلك ما ذكره ابن عباس وهو أن كل حيوان يتناوله والمامه بضمه إلا الانسان فانه يرفعه إليه يده (وحملناهم في البر والبحر) على الدواب والسفن من حملته حملاإذا جعلت لهما يركبه أو حملناهم فيهما حتى لم تخسف بهم الأرض ولم يغرقهم الماء (ووزقناهم من الطبيات) المستلدات عمل بفعلهم وبغير فعلهم (وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل) بالغلبة والاستيلاء أو بالشرف والمسكن جفس لللائكة أو الحواص منهم ، ولا يلزم من عدم تفضيل الجنس عدم تفضيل بهض أفراده (قاضى بيضاوى) .

روى عن وهب بن منبه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « من سلم على عشراً فكا عما أعتق رقبة » (شفاء شيريف ) « روى أن عمرو بن كعب وأيا هريرة رضى الله تعالى عنيما دخلاعلى النبي عليمه الصلاة والسلام فقالا يارسول الله من أعلم النباس؟ قال العاقل قالا من أعبد النباس ؟ قال العاقل ، قالا من أفضل الناس ؟ قال العاقل ، لكل شيء آلة وآلة المؤمن العقل ، ولكل قومراع وراعى المؤمن العقل ، ولكل قوم غاية وغاية العباد العقل » ( حياة القاوب ) عن عائشة رضى الله عنها أنهاقالت : العقل عشرة أجزاء: خمسة منهاظاهرة وخمسة منها ماطنة ، أما الظاهرة فأولها الصمت كاقال عليه الصلاة والسلام « من صمت نجا » وقال عليه الصلاة والسلام « من كثر كلامه كثر سقطه » والثانى الحلم والثالث التواضع كما قال عليمه الصلاة والسلام « من تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه الله » والرابع الأمر بالمعروف والنهى عن النكر والخامس العمل. الصالح. وأما الباطنة، فأولهـا التفكر ، والثانى العبرة ، والثالث استعظام الذنوب ، والرابع الخوف من الله تعالى ، والحامس تحقير النفس وتذليلها ( حياة القاؤب ) وفي الحبر « خلق الحسن على سبعة أقسام: اللطافةوالملاحة والضاءوالنور والظامة والرقة والدقة ؛ ولما خلق الحلقم وهذه الأشياء جعل لكل شيء منها قسما واحداً ، فجعل اللطافة للحنة والملاحة للحور العنن والضياء للشمس والنور للقمر والظامة لليل والرقة والدقة للهواء وزين العبالم الأكبر يعنى السهاء والأرض بهذه الأقسام؟ ولما خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام وُحواء وهو العالم الأصغر زيِّه بكل هــذه الأشياء ، فجمل اللطافة لروحه واللاحة للسانه والضياء لوجهه والنور لعينه

والظلمة لشعره والرقة لقلبه والدقة لسره ، فكان الإنسان أحسن من كل شيء كماقال الله تعالى فى حَّه ( فى أى صورة ماشاء ركبك ) » (مجالس) لانزاع فىأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من اللائكة السفلية إنما النزاع في لللائكة العاوية الساوية ، فقال أكثر الصحابة الأنبياء عليهم السلام أفضل وعليمه الشيعة وأهل اللل ، وقالت المعتزلة الملائكة أفضل وعليمه الفلاسفة . واحتج أصحابنا بوجوه : الأول قوله تعالى (وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم) فأمروا بالسجود لآدم وأمر الأدنى بالسجود للأفضل هو السابق إلى الفهم . والثانى قوله تعالى ( وعلم آدم الأحماء كلها ) إلى قوله ( سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحـكيم ) فأنه يدل على أن آدم عليه السسلام علم الأسماء كلها ولم يعلموها والعالم أفضل من غيره ، وقال الله تعالى ( هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون ) والثالث أن للبشر عوائق عن العبادة من شهوته وغضبه وحاجته الشاغلة لأوقاته وليس للملائكة منها شيء ، ولا شك أن العبادة مع هذه العوائق أدخل في الإخلاص وأشق فيكون أفضل ، وتفصيل هذا في شرح العلامة التفتاز أنى على العقائد فعليك بمطالعته .قال عليه الصلاة والسلام ﴿ أَفْضَلُ الْأَعْمَالُ أَحْزُهَا ﴾ أي أشقها فيكون ثوابها أركثر . والرابع أن الإنسان ركب تركيبًا بين الملك الذي له عقل بلا شهوة وبين البهيمة التي حالهـا شهوة بلا عقل فبقله له حظ من اللائكة وبطبيعته له حظ من البهيمة ، ثم إن غلبت طبيعته على عقله فهو أشر من البهائم لقوله تعالى (أولئك كالأنعام بل هم أَصْل أُولئك هم الفافلون) وقوله تعالى (إن شر الدواب عند الله الصم) وذلك يقتضى أن يكون من غلب عقله على طبيعته خيراً من اللائكة (كذا في شرح المواقف) . (هق) عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وذريته قالت الملائكة يارب خلقتهم يأكلون وبشربون ويسكحون ويركبون ويلبسون الثياب وينامون ويسرحون ولم تجعل لنا شيئاً من ذلك فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة قال الله تعالى لاأجعل من خلقته بيدى ونفخت فيـه من روحي كمن خلقته بكن فيكون ﴾ أي كمن خلقته بمجرد الأمر وهو اللك . يعـنى لايستوى البشر واللك في الـكرامة والقربة بل كرامة البشر أكثر ومنزلته أعلى (مصابيح) يقال تركيب الأفلاك والبروج مثل تركيب الإنسان ، فكما أن الأفلاك سبعة كذلك الأعضاء والفلك منقسم إلى اثنى عشر برجاً وكذلك في الجســـد اثنا عشر تمماً عنان وأذنان ومنخران وسبيلان وثديان وفم وسرة ، سنة من البروج جنوبية وسنة شمالية وكذلك ستة تقوب من جهته اليمني وستة من جهته البسرى ، وفي الفلك سبعة أنجم وفي الجسد سبع قوى سامعة وناظرة وشامة وذائقة ولامسة وعاقلة وناطقة ، فحركاتك مثل حركات الـكواكــــ وولادتك مثل طلوع الكواكب وموتك مثل غروب الكواكب وهذا الاعتبار في العالم

الماوى. وأما في العالم السفلى فجسدك كالأرض وعظامك كالجبال ومحتك كالمعادن وعروقك كالمجداول ولحملك كالتراب وشعرك كالنباتات ووجهك كالشير وظهرك كالمغرب ويمنك كالجنوب وثمالك كالتجال ونفسك كالرع وكلامك كالرعد وضحكك كالرق وبكاؤك كالمطر وغضبك كالسحاب ونومك كالموت وسهرك كالحياة وشبابك كالسيف وشيخوختك كالمثناء ( فتبارك أن أخصن الحالمين) وجعل في المكف خسة وثلاثين عظما وفي الرجل كذلك ( زهرة الرياض) خلق الحالق وجعلهم أربعة أصناف : الملائكة والشياطين والجنن والإنس ، ثم جعل هؤلاء الأربعة عشرة أجزاء فقسعة منهم الملائكة وجزء واحد منهم الشياطين والإنس والجن ، ثم جعل هؤلاء الثلاثة عشرة أجزاء فقسعة منهم الشياطين وجزء واحد منهم الإنس والجن ، ثم جعل هؤلاء وعشرين جزءا ، فبعل مائة جزء منهم في بلاد المحد وعشرين جزءا ، فبعل مائة جزء منهم في بلاد الموم ومصيرهم جميمهم إلى النار وجعل شق في بلاد الروم ومصيرهم جميمهم إلى النار وجعل ستة أجزاء منهم في للذرب كالهم من أهل النار وجعل ستة أجزاء منهم في للذرب كالهم من أهل النار و وجل المنت وسيمون منها أهل البدعة والضلالة وفرقة منها ناجية وهم أهل السنة والجاعة وحسابهم على الله تعالى وسيمون منها أهل البدعة والضلالة وفرقة منها ناجية وهم أهل السنة والجاعة وحسابهم على الله تعالى يقفر لمن يشاء ( فسير الوسيط ) ،

 حلوان يطلب جائزته هو وأبو ذر الهمدان رضى الله تعالى عنه ، قال محد رحمه الله وبه نأخله مالم تعرف شيئاً من إعطائه حراماً بسيه وهدا أقول أبى حيفة (موعظة) أقول في زمانتا لا يمكن الأخسد بالقول الأحوط في الفترى لأن الاستقماء البالغ في الحلال على قانون الورع الأعلى عما يفضى إلى الحرج سيا في حق الطلبة وهو مدفوع في الدين بل الشرع هو البران الستقم فحا لا يندمه الشرع فهو حلال ورحمة من الله تعالى على عباده فإذا تمبث أحمد بالشريعة في المين بل الشرعة على الشريعة في المين ملكا فليس لأحسد أن ينكر عليه لأن الإنسكار استخفاف بالشريعة فمن استخفها محاف عليه زوال الإعان . إذا تحقق هذا فالورع والتقوى في هذا الزمان أن يجعل مافي يدكل إنسان ملكا لهمالم يتقن أنه بينه مفصوب أومسروق وإن علم يقيناً أن فيماله حراماً إذفال فاشوامه وراما في قاواه: رحل دخل على سلطان قدم إليشيء من الماكم كولات إن إمام أنه بينه غصب محله أن يأكل لأن الأصل في الأشياء الإلماخ وإلافلا (من استفادات الحقيد) .

قال الله تعالى في سورة بس ( وآية ) عظيمة منا دالة على كال قدرتنا ووحدانيتا (لمم) أي يستدلون بها على صدقنا ( أنا ) أي بشأن عظمتنا ( حملنا ذريتهم في الفلك ) والمراد بالدرية الآباء والأجداد وإن كان اسم الدرية يقع على الأولاد ( المشحون ) أي المعاوه والمراد بالفلك سفينة نوح عليه والسلام ، وهؤلاء من نسل من حمل مع نوح عليه والسلام وكانوا في أصلاب آبائهم . قال بعضهم : المراد بالفلك المشحون سفية هذا الزمان وذرياتهم في السفية التي تجرى في البحر واليس لها يد ورجل وتقطع مسيرة عشرين يوماً في يوم واحد هذا كله يد على كال قدرتنا ( وخلقنا لهم من مئله مايركبون ) قبل أراد به السفن التي عمرى في الأمهاد سنينة نوح عليه السسلام على هيئتها ، وقبل أراد به السفن الصفار التي تجرى في الأمهاد كالفلك المكبار في البحر ، وهذا قول قتادة والضحاك وغيرها ، وروى عن ابن عباس رضى كالفلك المكبار في البحر ، وهذا قول قتادة والضحاك وغيرها ، وروى عن ابن عباس رضى يركبونها وخلقنا لهم في البحر السفن يركبونها ، وهذا كله يدل على قدرتاوقوتنا ومن منام التذرك وغيرها ) .

المجلس الرابع والثلاثون: في بيان صلاة الهجد سورة الإسراء – (بم الله الرحمن الرحم)

( ومن الليل قهجد به ) أى بعض الليل فاترك الهجود للصلاة والضعير للقرآن ( نافلة لك ) فريضة زائدة لك على الصسلاة للفروضة أو فنسلة لك لاختصاص وجوبها بك ( عسى أن يمثك ربك مقاماً مجمودا ) مقاما محمده القائم فه وكل من عرفه وهو يطلق فى كل مقام تضمن كرامة . والمشهور أنه مقام الشفاعة لما روى عن أبي هربرة عن الذي عليه الصلاة والسلام أنه قال : هو المقام الذى أشفع فيه لأمتى ، ولإشعاره بأن الناس محمدونه لقيامه فيه وماذاك إلا مقاماالشفاعة ، وانتصا به فلىالظرف بإضارفعله أى فيقيمك مقاماً أو بتضمين بيعثك مصناه ، أوالحال يمنى أن يعثك ذامقام (قاضى بيضاوى) .

عن أنس بن مالك عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال : « مامن مسلمين يلتقيان فيتصافحان ويصليان على إلا وإمهما لمينصرفا حتى يغفر الله ذنوبهما ماتقدم وماتأخر من كرمه». وروى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم « أنه كان جالسا فى المسجد فدخل عليه شاب فعظمه وأجلسه عجنبه فوق أى بكر ثم اعتذر عليه الصـــلاة والسلام فقال إنما أجلسته أعلى منك لأنه ليس في الدنيا من يصلي على أكثر منه وهو يقول كل غداة وعشى : اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يعسل عليه وصل عمد كما تحبأن يصلى عليه وصــل على محمد كما أمرت أن يصلى عليه فلذلك أجلسته أعلى منك » (زبدة الواعظين) قوله : ومن الليل متعلق ، بتهجد أي تهجد بالقرآن في بعض الليل فاترك الهجود ، والأظهر أن يكون متعلقاً عقدر عطف عليه فتهجد لأن الفاء لابد لهـا من المطوف عليه ، والتقدير قم من الليل قميجد بالقرآن (شيخ زاده) وقوله : ومن الليل فتهجد أى قم بعد نومك فتهجد لأن الهجد لا يكون إلا بعد القيامُ من النوم والمراد من الآية قيام الليل والصلاة وكانت صلاة الليل فريضة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى الأمة في ابتداء الإسلام لقوله تعالى ( يا أُبِّها المزمل قم الليل) الآية ثم نزل التخفيف فصار الوجوب منسوخاً في حق الأمة بالصاوات الجُس وبق قيام الليل على الاستحباب بدليل قوله تعالى (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) وبني الوجوب ثابتاً في حق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بدليل قوله تعالى ( نافلة لك ) أي زيادة لك يريد فريضة زائدة على سائر الفرائض التي فرضها الله تعالى ، وقيل صار الوجوب منسوخاً في حق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما في حق الأمة فصار قيام الليل نافلة له عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى قال نافلة لك ولم يقل عليك (من تفسير الحازن) للراد بالنافلة الفضيلة لفضله على أمته بوجوبها عليه ويزداد ثواباً وهي فضيلة له لا مكفرة لذنوبه لكونه مغفوراً له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (شهاب) . فان قلت : فما معنى التخصيص إذا كان زيادة في حق السلمين كما في حق النبي عليه الصلاة والسلام . قلت فائدة التخصيص أن النوافل كفارات لذنوب العباد والني عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقسدم من ذنبه وما تأخر وكان نافلة له وزيادة في رفع الدرجات العالمات ، مختلاف الأمة فان لهم ذنوبا محتاجــة فالإشارة إلى هــذا العــني جعل تطوعات الني عليه الصلاة والســـلام زوائد في مثوبته

غلاف الأمة ( شيخ زاده ) عن ابن عباس رضي الله تعالى عهما أنه قال : أمر الني علىهالصلاة والسلام بقيام الليل وكتب عليه دون أمنه ولكن صحح البغوى أنه نسخ عن الني عليه الصلاة والسلام فرضية النهجد ( شهاب ) عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « رحم الله تعالى رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته وإن أبت نضح بالماء وجهها ، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيفظت زوجها فصلى فان أبى نضحتبالما.وجهه » ( موعظة ) عنءائشة رضيالله تعالى عنهاعن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال : « ثلاثة على فريضة وسنة لكم : الو روالسو الدوقيام الليل» (شهاب ) عن عمر بن الحطاب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ مِن صَلَّى اللَّيْلُ وأحسن الصلاةًا كرمه الله تعالى بتسعة أشياء: خمسة في الدنياوأربعة في الآخرة ، الحُمسة التي في الدنيا محفظه الله من الآفات ويظهر أثر الطاعة في وجهه وعجه قاوب عباده الصالحين والناس أجمين وينطق لسانه بالحكمة ومجمله حكما أي برزقه الفقه . والأربعة التي في الآخرة عشر من القبر أبيض الوجه وييسر عليـه الحساب وبمرعلي الصراط كالبرق الحاطف ويعطى كتابه يبعينه يوم القيامة (روضة العاماء) عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ليلة أسرى بي إلى السهاء أوصانى ربى مخمسة أشياء فقمال لا تعلق قلبك بالدنيا فانى لم أخلقها لك ، واجعل محبتك لي فان مصيركم إلى ، واجتهد في طلب الجنة وكن آبساً من الحلق فانه ليس في أيديهم شيء أنه قال : « من استيقظ من النوم فقال لا إله إلا ألله وحدم لا شريك له له الملك وله الحد وهو على كل شيء قدر سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أكر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم رب اغفرني ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات ققد غفر له ربه ﴾ ( زيدة الواعظين ) قال إبراهم بن أدهم نزل بي أضياف فعلت أنهم أبدال ، قتلت أوسوني بوصية حتى أخاف الله تعالى كحيفتكم ، فقالوا نوصيك بسبعة أشباء : أولهما من كثر كلامه فلا تطمع فيه يقظة القلب، وثانيها من كثر أكله فلا تطمع فيــه الحكة، وثالثها من كثر اختلاطه بالنباس فلا تطمع فيــه حلاوة العبادة ، ورابعها من أحب الدنيـا فلا تطمع فيــه حسن الخاتمة ، وخامسها من كان جاهلا قلا تطمع فيه حياة القلب ، وسادسها من اختار سحبة الظالم فلا تطمع فيه استقامة الدين، وسابعها من طلب رضا النباس فلا تطمع فيه رضا الله تصالى عنه (حديث الأرسين) ( ت ) عن أنى أمامة عن النبي صلى الله تعالى عليـه وسلم أنه قال ﴿ عليكم بقيام اللِّـل فانه دأب السَّالَّين قبلُكم من الأنبياء والأولياء ﴾ روى أن آل داود عليــه السلام كانوا يقومون ، وفيه تنبيه على أنكم أولى بذلك ، فانكم خير الأمم، وإيماء إلى أن من لا يقوم في الليل ليس مب الصالحين السكاملين ( ۹ ـ درة الناصحان )

 ومقرب لكم إلى ربكم » أى أقرب إلى محبة مولاً كم مجا تتقربون به إليه تعالى ، وفيه إشارة إلى الحديث القدسي وهو قوله : ﴿ لا نزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحيه ﴾ ﴿ ومكفرة للسيئات وممحاة » هما مصدران.ميميان كالمحمدة بمعنىالفاعل ، أى ساترة للذنوب وماحيةللميوب قال الله تعالى ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) « وناهية عن الإثم » قال الله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) ( على القارى عليه رحمة البارى ) قال عليه الصلاة والسلام « أشفع لأمق حين يناديني ربى فيقول أرضيت يا محمد ؟ فأقول يا ربرضيت » ( حديث الأربعين ) عن عمر بن عبد العزيز أنه كان خليفة وكان من الزاهدينةالت لهجاريته يوماً يا أميرالمؤمنين إنىرأيت رؤيا عجيبة فقال مارأيت ؟ قالت رأيت القيامة قد قامت وحشر الناس ونص المران ومدالصراط علما ، وجاءوا أولا بعبد الملك من مروان وقالوا له أعبرمن هذا فلماوضع قدميه على الصراط وأراد أن يمشى ، فمامشىمن خطوة أوخطو تين إلا سقط في النار ، ثم جاءوا بابنه الوليد بن عبد الملك وقالوا أعبرفما وضع قدمه على الصراط إلا وقع فى النــار ، وكان الحلفاء كلهم مثل ذلك ، ثم جاءوا بك يا أمير المؤمنين ، فلما قالت الجارية ذلك صاح عمر بن عبد العزيز صيحة واضطرب اضطراباً شديداً كالسمك في الشبك وجعل يضرب برأسه أرضاً وجداراً والجارية تصيح وتقول: والله رأيت أنك في الجنة وجاوزت الصراط سالما ، فلم يسمع كلامها من اضطرابه فلما سكن اضطرابه وجدوه قد مات ( موعظة ) قال عليه الصلاة والسلام « يعقد الشيطان على ناصيـة وأس أحدكم إذ هو نائم ثلاث عقد ، فاذا استيقظ فذكر اسم الله تعالى أنحلت عقدة واحدة ثم إذا توضأ أنحلت عقدة ثانية ، ثم إذا صلى أمحلت عقدة ثالثة فأصبح نشيطاً وإلا بال الشيطات في أذنيه يه (كذا في الشكاة) قال الإمام العزالي رحمه الله : إذا كان أول الليل نادى مناد من تحت العرش ألا ليتم العابدون فيقومون ويصاون ما شاء الله ، ثم ينادى مناد في شطر الليل ألا ليقم الحائفون الذين يطيلون قيامهم في الصلاة إلى السحر ، ثم ينادى مناد ألا ليقم للستغفرون فيقومون فيستغفرون ، وإذا طلع الفجر ينادى مناد ألا ليتم الفافلون فيقومون من فراشهم كالمونى ينشرون من قبورهم ؟ ولدا أوصى لقبان ابنه ، وقال يا بني لا تكن نائمًا والديك ينادى في الأسحار وأنت نائم . وقال الشيخ محيى الدين بن العربى قدس سره : عليك من قيام الليل بما يزيل عنك اسم الغفلة وأقل ذلك بعشر آيات أى فى الصلاة . وكذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : قال رسول الله عليـه الصلاة والسلام: « من قام بعشر آيات في الصلاة لم يكتب من الفافلين ، ومن قام عائة آية كتب من القانتين ، ومن قام بألف آية كتب من المكثرين ثواباً وهو كمن تصدق بسمين ألف دينـار » (كـذا فى زيدة الواعظين ) حكى أن موسى عليــه السلام مر يوماً

برجل وهو يسلي مع ضوع وخصوع قعال يا رب ما أحسن صلاته ! قال الله تعالى يا موسى لوصلى في كل يوم وليلة ألف ركعة وأعتق ألف رقبة وصلى على ألف جنازة وحج ألف حجة وغزا ألف غزوة لم ينفعحن يؤدى زكاة ماله ؛ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « حباله يا رأس كل خطيقة » ومنط إلى تاثير تاثير أس كل خطيقة » ومنط إلى تاثير تاثير أن كال بنا إلى الصلاة حياً كان وأينا كان جاز على الصلاة حياً كان وأينا كان جاز على الصراط كالبرق الخاطف مع أول زمرة من السابقين ، وقال وجاء يوم القيامة ووجهه كالمعر لية البدر ، وكان له بكل يوم ولية كأجر ألف شهيد » . وقال عليه الصلاة والسلام « ركمتا الفجر خير من اله نيال يوم علية كأجر ألف سفيه من يده اليسير القليل ؛ قلت أما محمت حكاية الشافى رحمه الله حكى عنه أنه سقط سوطه من يده فأسرع إليه شخص فأخذه فأعطاء إياه ، فدفع إليه الإمام صرة فيها مبلغ عظيم تقيل له المستعملنا إلا البعض من وصعنا ، هذه معاملة الشافى ، فكيف معاملة رب العالمين ؟ لم هذا الأجر العظيم الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « يقبل ربى فإن الشافى يروى حديثاً في ذلك عن يرسول الله على الهدة قال الذبى عليه الصلة والسلام فان الشافى خير من الهدنيا وما فيها » قبل لم الداد منه لو كانت لك الهدنيا فأنفقتها في سبيل الله تعالى اله عصل لك ما يحصل المناب المنكبيرة الأولى خير من الهدنيا وما أنه فيها » قبل لمراد منه لو كانت لك الهدنيا فأنفقتها في سبيل الله تعالى له عصل لك ما يحصل المنكبرة الأولى ( موعظة ) .

## المجلس الخامس والثلاثون: في بيان فضيلة الأصحاب سورة الكهف — ( بسمالله الرحمن الرحم)

( واصبر نفسك ) واحبسها ونبتها ( مع الذين يدعون ربهم بالنداة والمدى ) فى مجامع أوقاتهم أو فى طرفى النهار ( بربدون وجهه ) رضا الله وطاعته ( ولا تعد عناك عمم ) ولا يجاوزهم نظرك إلى غيرهم ، وتعديته بين لتضمنه معنى نبا ( تريد زينة الحياة الدنيا ) حال من الكاف فى الشهورة ( ولا تطع من أغفانا قلبه ) من جحلنا قلبه فاهلا ( عن ذكرنا ) كأمية بن خلف فى دعائك إلى طرد الفقراء عن مجلسك لصناديد قريش ( واتبع هواه ) وجوابه ما مر غير مرة ( وكان أممره قرطا ) أى تقدما على الحق ونبذا له وراء ظهره يقال قرس قرط أى متقدم الحيل ومنه الفرط ( قاضى يضاوى ) .

عن أنس بن مالك رضى الله نسه أنه قال : قال رسول الله عليـه الصلاة والسلام « من صلى على صلاة » بأن قال اللهم صل على محمد معناه يا زب أعط ما أعطبتـه من الشرف والـكرامة « صلى الله عليـه عشراً » الصلاة من الله على العبد رحمة له « وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات » . قيل هـنه الآية نزلت حين طلب رؤساء الكفار

طرد فقراء السدين عن مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام كصهيب وعمار وحباب وسلمان وغيرهم ، فقالوا اطردهم عن مجلسك يا محمد حتى مجلس معك لأمهم قوم أردلون كأن ريحهم ريح صأن وبحن روساء القوم نستنكف الجلوس معهم ، فان طردتهم آمنا بك فهم عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك لحرصه على إعامهم فنزل جبريل عليه السلام بقول الله تعالى ــــ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والشي يريدون وجهه ـــ فقالرسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم بها في الله عن طرد هؤلاء ، فقالوافاجعلُلنا يوماً ولهم يوماً فقال لا أفعل ، فقالوا فاجعل المجلس واحداً وأقبل علينا بوجهك وول ظهرك إليهم فترل قوله تعالى ( واصبر نفسك ) الآية . ( معالم ) وقال قتادة هذه الآية نزلت في أصحاب الصفة وكانوا سبعائة فقير في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا برجمون إلى تجارة ولا إلى زرع ولا إلى ضرع يصاون صلاة وينتظرون أخرى فلما نزلت هــــذه الآية قال عليـه الصلاة والسلام: « الحمد لله الذي حمل في أمتى من أمرت أن أصبر نفسي معهم » . ( معالم التنزيل ) عن أنس رضي الله عنه أنه قال : بعث الفقراء إلى رسول الله واحداً فقال يا رسول الله إنى رسول الفقراء إليك قال عليــه الصلاة والسلام مرحباً بك وعن أقدمك جئت من قوم أحمم الله ، فقـال يا رسول الله يقول الفقراء إن الأغنيـاء قد ذهبوا بالحير كله هم محجون ولا نقدره عليه ويتصدقون ولا نقدر عليه ويعتقون ولا نقدر عليمه وإذا مرضوا بعثوا بفضل أموالهم ذخراً فقال عليه الصلاة والسلام : سلم على الفقراء وبلغمم عنى أن من صبر . منكم واحتسب فله ثلاث خصال ليست للأغنياء : الأولى أن في الجنة غرفة من يا قوتة حمراء ينظر إليها أهل الجنة كما ينظر أهل الدنيـا إلى النجوم ولا يصل إليها إلا نبي أو ولي أو شهيد أو مؤمن فقير . والثانية يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف بوم وهو مقدار خسانة عام يتمتعون فيها حيثًا شاءوا ويدخل سليان بن داود عليهما السلام الجنة بعد دخول الأنبياء بأربعين عاماً بسبب المال والملك الذي أعطاه الله تعالى في الدنيا . وقال عليــه الصلاة والسلام إن فقراء الهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً » أى سنة . فان قلت ما التوفيُّق بين الحديثين ؟ قلنا يجوز أن يكون السابق غمسانة عام فقيراً صاراً ، والسابق بأربعين خريفاً غيرصانر ، ويجوز أن يكونالسابق بأربعين خريفاً فقراء المهاجرين على أغنيائهم لا مطلق الفقراء ولا الأغنياء .

( وحكى ) أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال ألسنا من قفراء المهاجرين ؟ فقال ألك امرأة تأوى إليها ؟ فقال نعم . قال ألك مسكن تسكن فيه ؟ قال نعم ، قال أنت من الأغنياء قال فان لى خادماً فقال أنت من الملوك . والثالثة إذا قال الفقير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مخلصاً وقال المنى مثل ذلك مخلصاً لم يبلغ ثواب العنى مثل ثواب الفقير وإن أنفق الغنيمعها عشرة آلاف درهم وكذا الحال فيكل أعمال البر فرجع إليهم وسولهم فأخبرهم بذلك فاستبشروا وقالو رضينا يارب بالفقر انهي . ( من ابن ملك على المشارق ) وقال أبو الليث : للفقراء خس كرامات : إحداها أن ثواب عملهم أكثر من ثواب عمل الأغنياء في الصلاة والصدقة وغيرهما . والثانية أن الفقير إذا اشتهى شيئا لأبجده يكتب له من الأجر . والثالثة أنهم سابقون إلى الجنة . والرابعة أن حسابهم في الآخرة أقل . والحامسة أن ندامتهم أقل لأن الأغنياء يتمنون في الآخرة أن لوكانوا فقراء . وروى عني عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : ﴿ دَحَلَتَ يُومًا عَلَى رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَهُو مُصْطَحِعَ عَلَى حَسِيرٌ وَإِذَا الحَسِير قد أثر في جنبه فنظرت في خزينته فرأيت بحو صاع من شعير فبكيت ، فقال ماييكيك قلت كسرى وقيصر ينامان على فراش حريرواً نت رسول الله أرَّى فيك من الفقر ماأرى . فقال عليه الصلاة والسلام ياعمر ألا ترضى أن تسكون لنا الآخرة ولهم الدنيا » وإنما قال لنا ولم يقل لى مع كون السؤال عن حاله إشارة إلى أن الآخرة لمتابعية أيضاً ، وبروى ﴿ بِالبِّنِ الْحَطَابِ أُولئكَ قُومٍ عَجِلْتُ مُم طيباتهمفي الحياة الدنيا » يعنى أن حظالكـفار مانالوه من نعيم الدنيا ولاحظ لهم فىالآخرة انهى ( من ابن ملك على الشارق ) وقال عليه الصلاة والسلام : « يقوم فقراء أمني يوم القيامة وجوههم كالقمر وشعورهم منسوجة بالدر والياقوت وبأيديهم أقداح مننور ويجلسون علمنابر من نور والناس فى الحساب وينظر أهلُ الجنة إليهم فيقولون أهوُّلاء من اللائكة فيقولون لا وتنظر إليهم الملائكة فيقولون أهؤلاء من الأنبياء ؟ فيقولون لا ، بل نحن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيقولون بأىالأعمال رزقكم الله تعالى هذه الدرجات؟ فيقولون لمتكن أعمالنا كثيرةولم نصم الدهر ولم نقم الليــل بل كنا محافظ على الصـــاوات الحس بالجاعة وإذا سمعنا اسم محمد عليه الصلاة والسلام فاضت عيوننا بالدمع وكـنا ندعوا من قلب خاشع ونشـكر الله على الفقر الذي أصابنا » ( زبدة الواعظين ) وعن عمرو بن شعيب أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « خصلتان من كانتا فيه كـتبه الله تعالى شاكراً صاراً : من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به ، ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله تعالى على فضل الله عليه كما قال الله تعالى ﴿ وَلَا تَنْمَنُوا مَافْضُلُ الله بِهُ بَعْضُكُم عَلَى بَعْض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم ) » وعن شقيق الزاهد رحمه الله تعالى أنه قال : اختار الفقراء ثلاثة أشياء والأغنياء ثلاثة أشياء، اخار الفقراء راحة النفس وفراغ القلب وخفة الحساب، واختار المُعْنياء تعب النفس وشعل القلب وشدة الحساب (زبدة الواعظين) وقال الجنيد البغدادى الفقر ثلاثة أحرف : الفاء هو الفناء والقاف هو القناعة والراء هو الرياضة وإن لم تـكن هذه

الصفات موجودة في الفقر لايكون فقيرا . قيل الموالي أي الأغنياء يدخلون الجنة بعد مماليكهم نخمسائة سنة ، وفقراء الكفاريدخاون النار بعد أغنيائهم بخمسائة عام لكن ينبغى لك أن تعرف أن السبقلايستازم رفع الدرجات على من تأخر بل قد يكون بعض من تأخركالـ بن أنفقو ا مالهم في وجوه الحيرات أرفع درجة بمنسبقه في الدخول ( من ابن ملك ) . حكى أن الجنيد البغدادي لما مات أبدل مكانه رجل بقال له محمد الحريري وهوقد جاور مكة سنة ولميفطر ولم ينم ولميسند ظهره إلى جدار ولم بمد رجليه ، فلما مضي من عمره سنون سنة جلس في مقام التطبية قيل له أى شيء رأيت من العجائب ؟ قال بيناأنا جالس في زاوية إذدخل على شاب حاسراً رأسه وحافياً رجليه متفرقاً شعره مصفراً وجهه فجعل يتوضأ وصلى ركعتين ثمجعل رأسه في جيبه حتى حضر وقت الغرب فصلى معنا للغرب ثم جمل رأسه فى جبيه فاتفق فى تلك الليلة أن دعا خليفة بغداد الصوفية للنصيحة فأردنا الحروج للإجابة فقلت له يافقير أتريد أننحرج معنالإجابة دعوةالحليفة قال ليس لى حاجة عند الحليفة ولكن أريد أن تجعل لى عصيدة ثخينة فقلت في نفسي لايوافقني فى الإجابة ويريد منى شيئاً فتركته وأتيت مجلس الحليفة ثم أتيت زاويني فرأيت الشاب كأنه نائم فنمت أنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الشيخان الأنوران وخلفه جماعة عظيمة تتلألأ وجوههم نورآ فقيل لى هذا رسول اللهوعن يمينه إبراهيم خليل الله وعن يساره موسى كليم الله والذين خلفه مائة ألف وأربعة وعشرون ألفآ من الأنساء صاوات الله عليهم أجمعين ، فاستقبلت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأقبل يده فحول وجهه عنى ثم فعلت كــذا فحول وجهه ثانياً وثالثاً ، فقلت بارسول الله أى شيء صدر مني أعرضت عني بوجهك الكريم فنظر إلى محمراً وجهه كالياقو تة الحمراء لجلاله فقال إن فقيراً من فقرا "نا أرادمنك عصيدة فبخلت يها وتركته جائماً في هذه الليلة فانتبهت خائفاً ترتعد فرائمي ، وهي اللحو ، التي تتعلق بالعصب فغاب الشاب فلم أجده فى مكانه فخرجت من الزاوية ورأيته يذهب فقلت يافتي بالله الذي خلقك اصير ساعة حتى أجيء بعصيدة فنظر إلى متسما وقال باشيخ من أراد لقمة منك. فأين يجدمانة وأربعة وعشرين ألفاً من الأنبياء يأتونكشفعاء للقمة من عصيدةقال هكذاوغاب ﴿ مشكاة الأنوار ﴾ قال الله تعالى ﴿ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ﴾ مثل نفقات المنفقه في طاعته (كمثل حبة ) لزارع زرعهافي أرضعامه ( أنبتت سبع سنابل ) فرضاً وتقديراً و نست هو الله ولكنها سبب الإنبات أى أخرج سبع شعب من أصلها لجودة الحبة وحداقة النارج وهمارة الموضع ، وضع جمع الكثرة موضع جمع القلة وهو سنبلات ( في كل سنب. . ف حبة ) فيكون جملتها سبعهائة حبة ؛ فكذلك التصدق الصالح بالمال الصالح إذا أعطاه

من يستحقه باذن الشرع ، يسطيه الله بكل صدقة سبمائة حسنة أو أكثر ( والله يضاعف ) أى يُريد الثواب ( لمن يشاء ) من النفقين لا لكل منفق لنفاوت الأحوال بينهم ( والله واسع ) أى واسع الفضل لمثلك الأصنعاف ( عليم ) بإنفاقهم ونياتهم ، ثم بين لهم طريق الإنفاق فيسيله لنيل ثوابه تقال ( الذين ينفقون أموالهم فيسبيل الله ) أى يصرفونها فيمواضها (ثم لا يتبعون المنفقوا) منها ( منا ) أى لا يتبون عليهم عا تصدقوا بأن يقول المنصدق المؤذي إلى قد أعطيتك ، لها شكرت إليك كذا ( ولا أذى ) أى ولا يؤذو بهم بأن يقول النصدق المؤذي إلى قد أعطيتك ، لها شكرت إلى أو كم تأتيني و تؤذين أو كم تسأل الاستحيى ( لهم أجرهم ) ثوابهم مهيئا (عند ربهم ولا خوف عليهم) في الآخرة ( ولاهم عزنون ) على ماخلوا من أمر الدنيا ، قبل نولت هذه الآية في شأن عان عان اشترى بئر رومة وجعلها سبيلا على المسلمين ، ثم قال الله تعالى تأكيد الني الن والأذى و قول معروف ) الآية ( تفسير عبون ) قال النبي عليه الصلاة والسلام : « الشف بركة من الله ونعمة من الله وسال الله تعالى عليه وسلم في حق الصدقة وفضائلها : « الصدقة ستر منيه » . وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حق الصدقة وفضائلها : « الصدقة ستر من النار ، فاذا كان يوم الهيامة يستطل الناس بظل صدقاتهم » . ( زهرة الرياض ) من النار ، فاذا كان يوم الهيامة يستطل الناس بظل صدقاتهم » . ( زهرة الرياض ) من النار ، فاذا كان يوم الهيامة يستطل الناس بظل صدقاتهم » . ( زهرة الرياض )

المجلس السادس والثلاثون: في بيان دَم الدنيا وزوالها سورة الكفف — ( بسم الله الرحم الرحم)

(واضرب لهم مثل الحياة الدنيا) أذكر لهم مايشبه الحياة الدنيا في زهرتها وسرعة زوالها أو صفتها النوية (كام) هو كام، وبجوز أن يكون مفعولا ثانياً لاضرب على أنه يمعنى صبر (أزلناه من السهاء فاختلط به نبات الأرض) فالنف بسبيه، وخالط بعشه بعضا من كثرته وتكاثفه ؟ أو نجع فى النبات حتى روى وورق، وعلى هذا كان حقه فاختلط بنبات الأرض لكن لماكان كل من المختلطين موصوفاً بعيقة صاحب عكمى المبالنة فى كثرته (فأصبحه هنها) مهشوماً مكسوراً (تندوه الرياح) نفرقه وقرى تنزيه من أذرى والشبه به ليس الماء ولا حاله ، بل الكيفية المنتزعة من الجلة وهى حال النبات المنت بلماء يكون أخضر وارقا، ثم هشها تطيره الرياح فيصير كأن لم يكن (وكان الله على كل بشرة من الموات أخيرات التي تبق شيء) من الإنشاء والإفناء ( مقتدرا) قادراً ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) يتزين جها الإنسان في دنياه وتفيى عنه عن قريب ( والباقيات السالحات ) وأعمال الحيرات التي تبق تمريها أبد الآباد ويندرج فيها مافسرت به من الصاوات الحس وأعمال الحيرات التي ومسام رمضان وسبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أكر والكلام الطيب ( خير عد ربك )

من المال والبنين ( ثواباً ) عائداً ( وخير أملا ) لأن صاحبها ينال بها فى الآخرة ماكان يؤمل بها فى الدنيا ( قاضى بيضاوى ) .

عن أبي هريمة ومحمار بن ياسر رضى الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلافوالسلام أنه قال « إن الله تعالى خلق ملكا وأعطاء سمع الحلائق كلمها وهو قائم على قبرى إلى يوم الدين فما من أحد من أشى يصلى على إلاسماه باسمه واسم أيه ، وقال ياتحد إن فلان بن فلان يصلى عليك » (أبوالسعود) قال عيبي عليه السلام : الدنيا ثلاثة أيام يوم أسس قدمضي ما يبدك منه شيء ، ويوم غد لاتدرى أندركم أم لا ، ويوم أنت فيه فاغتنمه ، والدنيا ثلاث ساعات : ساعة مضت ، وساعة لاتدرى اثدركم أم لا ، ويوم أنت فيه فاغتنمه ، والدنيا ثلاث ساعات : ساعة واحدة ، إذ الموت من ساعة إلى ساعة واحدة ، إذ الموت من ساعة إلى ساعة . الدنيائلائم أنفل ين المنافلة إلى ساعة واحدة ، إذ الموت من المنافلة إلى ساعة واحدة ، إذ الموت من المنافلة إلى ساعة . الدنيائلائم أنت فيها فاغتنمها ، وفسي عملت فيهما حملة والدر في هذا النفس الواحد إلى الطاعة قبل أن تفوت وإلى التوبة قبل أن تموت ، فلملك في النفس الثاني تموت وأفضل الأعمال حفظ الأوقات عند الأنفاس فان من صعوقته ضبع عمره ( تنبيه النافلين ) . وفي الحبر عن النبي عليه والسلام أنه قال لرجل وهو يعظم « اغتم خسا قبل خس : شبابك قبل هرمك ، عبد وغباك قبل فولا ، وفراغك قبل موتك » وحياتك قبل موتك ؟ لأن الإنسان يقدر على الأعمال في حال شبابه مالا يقدر في حال هرمه ، فينبني أن مجتهد في هدنه الحرمة وينتم أيام الصحة ووقت الفراغ مادام حيا فمن اشتاق إلى الله تعالى شارع في هدنده الحدة ومن خاف من النار نهى نفسه عن الشهوات ( تنبيه النافلين ) .

روى أن ابن عمر رضى الله عنها جاء من الكتاب وهو يكي قال عمر رضى الله عنه مايكك باولدى ؟ قال إن السيان في المكتب عدوا رقاع قميمى، وقالوا انظروا؛ إلى ابن أمير المؤمنين كم رقعة في قميمة وقد كان ثوب عمر ممقا في أربة عشر موضاً وبعض وابع كان من أدم، فبعث عمر إلى الحازن وقال أقرضنى من بيت المال أربعة دراهم إلى من بيت المال أربعة دراهم إلى من بيت المال ، فكتب إليه الحازن باعمر أنامن على حياتك شهراً حتى أشد لك فما همل من بيت المال اومت وقيت عليك ؟ فلما سمع عمر كلام الحازن بكي وقال : بابن المحتاب ، فاني لا آمن على روحى ساعة ( مشكاة الأنواد ) عن عائشة رضى الله المها قالت « ماشع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام تباعاً من خبر حتى مضى يله سبيله » . وفي رواية « من خبر شعر يومين متوالين ولو شاء لأعطاء الله تعالى مالاعطر ياله ي وفالت ألى وفي رواية « من خبر شعر يومين متوالين ولو شاء لأعطاء الله تعالى » وفالت أول أولد أخرى « ماشع آل وسول الله عن خبر برحتى لتى الله تعالى » وفالت

عائشة رضى الله تعالى عنها ﴿ مارك عليه الصلاة والسلام دينار أولا درهما ولاشاة ولابسرا ، وفي حديث عمرو بن الحارث رضي الله عنه ﴿ ماترك عليه الصلاة والسلام إلا سلاحه وبغلته وأرضاً جعلها صدقة ﴾ قالت رضي الله عنها : ولقد مات عليــه الصلاة والسلام وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطرشمير فيرف لي وقال لي عليه الصلاة والسلام « إنه عرض على أن بجعل لي بطحاء مَكَهَذَهِما قَقَلَتَ لايارِب أَجْوع يوماً وأشبع يوماً ، فأما اليوم الذي أُجوع فيه فأنضرع إليك وأدعوك وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك ﴾ ، وفي جديث آخر ﴿ أَنْ جِبِرائيلُ عليه السلام نزل فقال له يامحمد إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك أعجب أن أجعل لك هذه الجبال ذهباً وتكون معك حيثًا كنت ، فأطرق ساعة ثم قال : ياجبرائيل إنالدنيا دار من لادار له ومال من لامال له قد مجمعها من لاعقل له فقال له جبرائيل ثبتك الله يا محمد القول الثابت ، وعن عائسة رضى الله تعالى عنها أنها قالت « إنا كنا آ ل محمد لنمكث شهرا مانستوقدناراً ماهو إلاالتمر والماء » (شفاء شريف) (طب) عن سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبلال ﴿ يَابِلال مَتْ فقيرًا ولاتمت غنياً » قالت عائشة رضى الله تعالى عنها لم يمتلى جوف النبي شبعاً قط ولم يث شكوى إلى أحد وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى وإنه كان لبظل جائماً يلتوى طول ليلت من الجوم فلا يمنعه صيام يومه ولوشاء سأل ربه جميع كـنـوز الأرض وتمارهاورغد عيشها ، ولقد كـنــنـ أبكى له رحمة بما أزى به وأمسح بيدى على بطنه بما بممن الجوع وأقول نفسى لك الفداء لوتبلغت من الدنيا بما يقوتك فيقول يأعاثشة مالى وللدنيا إخوانى من أولى العزم من الرسل صبروا على ماهوأشد منهذا فمضوا على حالهم فقدموا علىربهم فأكرم مآبهموأجزل ثوابهم فأجدنىأستحيى . إن توفرت في معيشتي أن يقصر بي غداً دونهم وما من شيء هو أحب إلى من اللحسوق باخوانى وأخلائى قالت فما أقام بعد إلا شهراً حتى نوفى صلى الله عليــــــــه وسلم ( شفاء شريف ) وعن جابر بن عبدالله قال «كـنت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ أتاه رجل أبيض الوجه حسن الشعــر أبيض الثياب فقال: السلام عليــك يارسول الله، ماالدنيا ؟ قال كحــلم النائم قال وما الآخرة ؟ قال فريق في الجنة وفريق في السعير ؟ قال فما الجنة ؟ قال بدل الدنيا لتاركها الذي يعمل بطاعة الله تعالى ، قال فكيف يكون الرجل فيها ؟ قال مشمراً كطالب القافلة قال فكم القرار فيها ؟ قال كقدر المتخلف عن القافلة قال فكم ما بين الدنيا والآخرة ؟ قال غمضة عين قال جابر فذهب الرجل فلم نره فقال رسول الله عليمه الصلاة والسلام همذا جيرائيل أتاكم ليزهــدكم فى الدنيا وبرغبكم فى الآخرة » ( زبدة الواعظين ) قال النبي عليه الصلاة والسلام : « إن الله لم يحلق خلقاً أيغض من الدنيا وإنه لم ينظر إليها منذ خلقها » قال عليه الصلاة والسلام

 إذا طلبتم من الدنيا شيئا فتعسر عليكم وإذا طلبتم من الآخرة شيئا فتيسر لكم فاعلموا أن الله تعالى عجكم » . قال النبي عليه الصلاة والسلام « من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء وألزم قلبه أربع خصال : الأولى هم لا ينقطع عنه أبداً . والثانية شغل لا يتفرغ منه أبدا . والثالثة فقر لا يبلغ غني أبدا. والرابعة أمل لايبلغ منتهاه أبدا » ( زبدة الواعظين ) قال عليه الصلاة والسلام « حب الدنيا رأس كل خطيئة فعليك بالإعراض عنها » وقال ابن السماك : من جرعته الدنيا حلاوتها لميله إليها جرعته الآخرة مرارتها لتجافيه عنها . قيل الدنيا مثالها مثال حية فيها سموترياق فوائدهاترياقها وغوائلهاسمها ، فمن علمها ينتفع بترياقها ويحترزمن سمها ( من للوعظة الحسنة ) روىأن أبا بكرالصديق رضىالله تعالى عنه أنفقفي سبيلاللهأربعين ألف دينار في السروأر بعين ألف دينار في العلانية حتى لم يبق لهشيءوأنه لم يخرج من داره ثلاثة أيام لما لم يجدما يستر به عورته ولم محضر إلى النبي علمه الصلاة والسلام فضر عليه الصلاة والسلام إلى بيوت نسائه ، وفتش فلم يجد شيئًا زائداً على حوائجهن فجاء النيءعليه الصلاةوالسلام إلى بيت فاطمة فاغتمالًا ي بكروقال: ليس عندناشي، نعطيه لأبي بكروكذلك فأطمة اغتمت فخرجعليه الصلاةوالسلام من عندهاحزيناً وبقيت فاطمة حزينة لم أنجد شيئاً تعطيه ، وحين زوجها الني عليه الصلاة والسلام من على دعا أبا بكر وعمر وعثمان وأسامةرضي الله عنهم ليحملواجهاز فاطمة فحملوا طاحونة وجلداً مدبوغاً ووسادة حشوها ليف ومسبحة من النوى وكوزاً وقصعة ، فبكي أبو بكر وقال يا رسول الله هــذا جهاز فاطمة فقـال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر هــذا كثير لمن كان في الدنيـا، فخرجت فاطمة عروساً عليها شملة من صوف رقعت فى اثنى عشر مكاناً وكانت تطحن الشعير باليد وتقرأ القرآن باللسان وتفسره بالقلب وتحرك الهد بالرجل وتبكى بالعين ، وامرأة زماننا تضرب الدف باليد وتغتاب باللسان وتحب الدنيا بالقلب وتغمز بالعين ؟ فكيف تدخل الجنة ؟ ثم لما خرج النبي عليــه الصلاة السلام حزيناً من بيت فاطمة قصدت إلى وسادة كانت من جهازها وعباءة كانت نسجها بنفسها وبشت مجارية لهـا فقالت : قولى لأبى بكر قد علمنا ما فعلت في حق أبينا ، ولم يكن عندنا شيء سوى هذه الوسادة التي جهزني بها والدى والعباءة ، فلما وصلت الجارية إلى الباب نادت وقالت : السلام عليك يا صاحب الصدق إن سيدتى فاطمة بنت النبي عليــه الصلاة والسلام تقرئك السلام وتقول لك كذا ، فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه وعليها السلام وأخذ تلك العباءة فاشتمل بها من غير خياطة استعجالا ليرى وجه النبي عليه الصلاة والسلام وخللها نخلال من شوك النخل لثلا ينكشف وقت المثمى فخرج إلى النبي عليسه الصلاة والسلام ماشياً حافيــاً فجاء جبراثيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرآه قد اشتمل بعياءة وخللها بشوك النخل فقال عليـــه الصلاة

والسلام يا أخى يا جبرائيل إنى قبلهذه الحالة ما وأيتك قطبهذه الصورة قال جبرائيل : يا وسول الله أنت ترانى ولمييق في ملكوت السموات إلامن تريا بهذه الصورة حباقى أن بكرومواققة له وقال يا رسول الله إنافة يقرئك السلام ويقول لك قل لأبى بكر هل هو راض عنى كا أنا راض عنه ، فأخيره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ، فبحى أبو بكروقال : إلهى أنا عنكراض وأنت راض عنى ثلاث مرات ( تنبيه الفافلين ) وقال عليه الصلاة والسلام « أربع خصال من المتقاوة : جمود الدين ، وقسوة القلب ، وطول الأمل ، وحب الدنيا ، وقال عليه الصلاة والسلام « لو كانت الدنيا تمدل عند الله جناح بعوضة أوجناح طير ماستى كافراً منها شرية ماء » ( ذيدة الواعظين ) .

## المجلس السابع والثلاثون: في بيان شدة الموت سورة مرم — ( بـم الله الرحمن الرحيم)

( واذكرفى الكتاب إدريس) وهوسبط شيث وجداً فى نوح واسمه أخنوخ ، واشتقاق إدريس من الدرس فلف به لكثرة درسه إذ روى أنه تعالى أنزل عليه ثلاثين صحيفة وأنه أول بمن خط بالقلم ونظر فى علم النجوم والحساب ( إنه كان صديقاً نبياً ورفعنا ممكاناً عليا ) يعنى شرف النبوة والزلني عند الله ، وقيل الجنة ، وقيل الساء السادسة أو الرابعة ( قاضى بيضاوى ).

وقد رئوى عبدالرزاق عن أى هريرة رضى الفتال عنه أمقال : قال عليه الصلاة والسلام و ساوا على أنبياء الله تعلى وبرسله فانه بشم كا بشق » . وروى أنه أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أثريد أن أكون أقرب إليك من كلامك إلى اسانك ومن روحك إلى بدنك ومن نور بصرك إلى عنيك ومن معمك إلى أذنك ، فأكثر الصلاة على محمد . فالمسئلة الشرعية عنافة بين العلماء . قال صاحب الشفاء : أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على على النبي . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قالى النبيين والاختلافات عنهما أنه قال : لا تجوز الصلاة على الأنبياء كلهم وعلى غيرهم ، واحتج محديث ابن عمر رضى الله عنهما وعلى جديث ابن عمر رضى الله عنهما المناه عليه ، وفي أزواجه وعلى وعما جاء فى حديث تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه ، وفيه وعلى أزواجه وعلى الله على اللهم صلى على آل أنى أوفى . وكان رسول الله صلى الله على عليه عجد وعلى أزواجه وذرياته ( من شفاء قاضى ) والراد بالآل قيل أثباعه ، السهم صلى على تحد وعلى أزواجه وذرياته ( من شفاء قاضى ) والراد بالآل قيل أثباعه ، السهم صلى على تحد وقبل أنها الذين حرمت عليم السهم قبل ألهم من على أله الذي عدمت عليم السهم على على عدد ألله النبي عليه الصلاة والسلام : من آل عمد ؛ قال كن تقي وقبل أمده عليه الصلاة . من آل كان عمد ؛ قال كن تقول الهم على عليه الصلاة . السلام السلام على السلام السلام : من آل عمد ؛ قال كن تقول وحجى على مذهب الحسن أن المراد بآل محد شهه فانه عليه الصلاة والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام الحسن أن المراد بآل محد شهه فانه عليه الصلاة والسلام و

فى صلانه اللهم اجعلصلواتك و بركاتك على آل محمد ويد نفسهالشريفة ( شفاء شريف ) وفى الحير ﴿ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى قَبْضَرُوحَ المُؤْمَنَ بِحِيَّ مَلْكَالُوتَ مِنْ قَبْلِ الْفَمْ لِيقبضروحه فيخرج الله كر فيقول لا سبيل لك منهذه الجهةِ إنما أجرى فيدخ كر ربى فيرجع ملك الموت إلى ربه فيقول قال كذا وكذا فيقول الله تعالى اقبض من جهة أخرى فيجيءملك للوت من قبل اليد فتخرج منها الصدقة ومسح رأس البتم وكتب العلم وضرب السف فتقول كالأول ، شم عجى، إلى الرجل فتقول كالأول فانه قدمشي بى إلى الجماعةوالأعياد ومجالس العلم ، ثم يجيء إلى أذنيه فتقول كالأول فانهسمع بى القرآن والذكر وبجيء إلى العينفتولكالأولفانه نظر بيإلى الصاحف والكتب ثم ينصرف مُلك الوت إلى الله تعالى فيقول يا رب غلبتني أعضاءالعبد بالحجة كيفأقبض روحه ؟ فيقول الله تعالى اكتب اسمى على كفك وأره روح المؤمن فتراه روحالمؤمن فتحبه فتخرجمن الفم » فمن بركة اممه تنصرف عنه مرارة النزع فكيف لا ينصرف عنه العذاب والقطيعة والفضيحة ، وكذلك طى صدوركم اسم الله أوائك كتب فى قلوبهم الإعـان ــ أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ﴾ أفلا ينصرف عنكم العذاب وأهوال يوم القيامة ( موعظة حسنة ) . روى أنه تفكر بعض العارفين في أنه هل في القرآن شيء يقوى قوله صلى الله عليـــه وسلم « ويخرج روح المؤمن من جسده كما يخرج الشعر من العجين » فخم القرآن بالتدبر فما وجده فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامة فقال يا رسول الله قال الله تعالى ( ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) فما وجدت معنى هذا الحديث فبيـه ؟ فقال اطلبه في سورة وسف فلما انتبه من نومه قرأها فوجده وهو قوله تعالى ( وقالت احرج عليهن فلمــا رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن ) الآية لما رأين جمال يوسف اشتغلن به وما وجدن ألم القطع، وكذلك المؤمن إذا رأى الملائكة ورأى مقامه فى الجنة وما فيها من النعبم والحور والقصور اشتغل قلب مها ولا مجد ألم الموت إن شاء الله تعالى كما في قوله تعالى ( تتنول عليهم الملاقكة ألا نحافوا ولا محزنوا وأشروا الجنة التي كنتم توعدون ) ( شرعة الإسلام ) وفي الحبر ﴿ إِذَا وقع العبد في النزع بنادي المنادي دعه حتى يستريح ، وكذلك إذا بلغت الروح الركبتين والسرة وإذا بلعت الصدر قال دعه حتى يستريح ، وكذلك إذا بلعت الحلقوم بجيء النداء دعه حتى يودع الأعضاء بعضها بعضا فتودع العين العين فنقول السلام عليكم إلى يوم القيامة وكذلك الأذنان واليدان والرجلان وتودع الروح النفس » فنعوذ بالله من وداع الإيمان اللسان ووداع القلب العرفة فتبقى اليد بلا حركه والرجلان لا حركة لهما والعينان لانظر لهما والأذنان لا سمع لهما والبدن لا روح له ، ولو بتي اللسان بلا إقرار والقلب بلا معرفة وتصديق فكيف حال العبد في اللحد لا يرى أحداً ولا أباً ولا أما ولا ولداً ولا إخواناً ولا أصحاباً ولا فراشاً

ولا حجابًا ، فان لم ير رباكريماً فقد خسر خسراناً عظيما ( دقائق الأخبار ) قيل في سبب رفع إدريس عليه الصلاة والسلام إلى الجنةأنه كان يرفع له كل يوم وليلة من العمل مثل عمل أهل الأرض فاشتاق إليه ملك الوت وسأل اقدتمالي أن يأذن له في زيارته فأذناله فأن إليه على صورة آدى وسلم ، عليه و جلس عنده ، وكان إدريس عليه الصلاة والسلام صائم الدهر ، فاذا دناوقت إفطاره أتأمملك بطعام الحنة فأكل إدريس عليه الصلاة والسلام فقال للك الموتكل أنت أيضاً فلم يأكل ، فقام إدريس علمه الصلاة والسلامواشتغل بالعبادةوهوجالسعنده حيىطلعالفجروطلعت الشمس والرجل جالس عنده فتعجب إدريس عليه الصلاة والسلام فقال باهذا أنسير معى إذا سرت حتى تنفرج فقال ملك الموت فع فقاما وسارا حتى أتيا مزرعة ، فقال ملك الموت أتأذن لي أن آخذمن هذا الزرع سنابل لنأكل فقال إدريس سبحان الله لم تأكل الطعام الحلال أمس وتريد أن تأكل اليوم من الحرام فمضاحتي مضى عليهما أربعة أيام وكان إدريس عليسه الصلاة والسلام برى منه ما يخالف طبع الآدميين فقال له من أنت ؟ قال أنا ملك الموت قال ءأنت الذي تقبض الأرواح ؟ قال نم قال أنت عندى منذ أربعة أيام فهل قبضت روح أحد، قال نم قبضت أرواحاً كثيرة وأرواح الحاق عندى كالمائدة أتناولها كما تتناول اللقمة قال إدريس علسه الصلاة والسلام ما ملك الموت أحثت زائرًا أم قابضاً ؟ قال جثت زائراً باذن الله تعالى ، ثم قال إدريس عليه الصلاة والسلام ما ملك الموت لي حاجة إليك فقمال ما حاجتك ؟ قال حاجتي منك أن تقيض روحي ثم محييني الله تعالى حتى أعبد الله بعد ما ذفت مرارة الموت ، فقال إنى لا أقبض روح أحد إلا أن يأذنني الله تعالى به ، فأوحى الله إليـه أن اقبض روح إدريس فقبض من ساعته فمات إدريس عليــه الصلاة والسلام، فبكي ملك للوت وتضرغ إلى الله تعالى وسأل منه أن عى صاحبه إدريس فأجابه الله تعالى فأحياه فقال يا أخي كيف وجدت مرارة الوت ؟ فقال إن الحيوان إذا انسلخ جلده حال حياته وهو حي فمرارته أشد منه ألف مرة فقال ملك والسلام يا ملك الوت لى إليك حاجة أخرى إنى أريد أن أرى نار جهنم وأعبد الله بعد ما أبصرت الأنكال والأغلال وما فهما ، قال ملك الموت كيف أدهب بك إلى نار جهنم بغير إذن ، فأوحى الله تعالى إليه أن اذهب بادريس إليها ، فذهب به إليها فرأى فيها جميع ما خلق الله لأعدائه من السلاسل والأغلال والأنكال من الحيات والعقارب والنيران والقطران والرقوم والحميم ثم رجعًا فقال إدريس عليــه الصلاة والسلام لي حاجة أخرى أريد أن تذهب بي إلى الجنة حتى أرى ما فيها مما خلق الله تعالى للعباد وأزيد في طاعتي ، فقال ملك الموت كيف أنهب بكإلى الجنة بغير إذن الله تصالى ، فأوحى الله إليه أن اذهب به إلى الجنة فذهبا ووقفا

على باب الجنة ، فرأى إدريس ما فيها من النعبم والملك العظيم والعطاء الجسيم والأشحار والفواكه والأثمار ، فقال يا أخي ذقت مرارة للوت ورأيت أهوال الجحيم وأفزاعها فهلاك أن تسأل الله أن يأذن لي فيالدخول إلى الجنة وأشرب من مائها لتزول عنى مرارة الموت وأفزاع الجعيم ، فاستأذن ملك الوت من الله فأذن له على أن يدخل ثم يخرج فدخل الجنة ووضع نعليه تحت شجرة من أشجارها فخرج منها ثم قال ياملك الموت تركت نعلى فى الجنة فأرجعنى فيها فرجع ودخل الجنة ولم يخرج منها ، فصاح ملك الموت يا إدريس اخرج . فقال لا أخرج لأُن الله تعالى قال : (كل نفس ذائمة للوت) وقد ذقته ، وقال الله تعالى : ( وإن منكم إلا واردها) وقد وردت النار ، وقال : ﴿ وَمَا هُمْ مَنَّهَا بَمُخْرَجِينَ ﴾ فمن يُحْرِجَي منها و فأوحى الله تعالى إلى ملك الموت دعه فاني قضيت في الأزل أنه من أهل الجنة ، وأخــبر رسوله عن قصته فقال : ( واذكر فى الكتاب إدريس ) الآية . فانتبه من نوم النفلة أمها الأخ وأخلص عملك لوجهالله لأنكل عمل لم يكن خالصاً لله فهو رياء والرياء شرك خفي ، فالله تعالى لا يقبل عمل المرائى . قال شداد بنأوس « رأيت الني عليه الصلاة والسلام يبكى فقلت ما يكيك يارسول الله ؟ فقال تخوفت على أمتى الشرك أما إنهم لا يعبدون صنا ولكنهم يراءون بأعمالهم » قال عليه الصلاة النحل وضوء كضوء الشمس ومعها ثلاثة آلاف ملك فيجاوزون بهالساء السابعة ، فيقولاللك الموكل بالساء للحفظة قوموا واضربوا بهذا الْعمل ؤجه صاحبه وجوارحه واقفاوا على قلبه ، إنى أحجب أى أمنع عن ربى ارتفاع كل عمل لم يرد به ربى إنما أراد به غير الله لأنه أراد به رفعة ورياء عند الفقهاء وذكرا عند العلماء وصيتا فى المدائن وفى الناس ، أمرنى ربى أن\اأدع ولا أترك عمله يجاوزني إلى غيري . وتصعد بعمله الصالح وتشيعه ملائكة السموات حتى يقطع الحجب كلها إلى الله فيقفون بين يديه يشهدون له بالعمل الصالح المحلص لله فيقول الله تعالى أنتم الحفظة على عمل عبدى وأنا الرقيب على قلبه إنه لم يردنى مهذا العمل وأراد به غيرى فعليه لعنتى ولعنة الملائكة عليه والسموات ومافيهن ، قال معاذ : قلت يارسول الله أنت رسول الله وأنامعاذ قال اقتد يامعاذ وإن كان في عملك نفص يامعاذ احفظ لسانك من الوقوع في الغيبة في إخوانك السلمين بتلاوة القرآن واحمــل ذنوبك عليك ولا محملها عليهم ، ولا نزك نفسك بذمهم ولا ترفع نفسك عليهم، ولا تدخل عمل الدنيا في عمل الآخرة ، ولا تتكر في مجلسك لكي محذر الناس منسوء خلقك ولا تناج رجلا وعندك آخر ولا تتعظم علىالناس ولأنمزق الناس بلسانك فيمزقك كلاب النار يوم القيامة في النار ، قال الله تعالى ( والناشطات نشطا ) هل تدرى ماهي يامعاذ ؟ قلت ماهي بأنيأنت وأمي يارسولالله ؟ قالهيكلاب فيالنار عزق لحوممن بمزق لحوم

الناس بلسانه وتنشط اللحم والعظم وقال بأبى وأمى أنت يارسول الله من يطيق هـــذه الحصال ومن ينجومنها ؟ قال يامعاذ إنه يسير علىمن يسرهالله عليه » قال رجل اسمه خالدبن مقداد : فمـــا رأيت أحداً أكثرتلاوة للقرآن من معاذ لهذا الحديث ( بداية الهداية) .

### المجلس الثامن والثلاثون : في بيان تارك الصلاة

#### سورة مريم \_ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

( فخلف من بعدهم خلف ) فقبهم وجاء بعدهم عقب سوء (أضاعوا السلاة ) أى تركوها أو أخروها عن وقتها ( واتبعوا الشهوات ) كشرب الحر واستحلال نكاح الأخت من الأب والنهماك في الماصى . وعن على : واتبعوا الشهوات من بناء المشيد وركوب النظور ولبس المشهور ( فسوف يلقون غيا ) أى شراً أو جزاء غى كقوله ( يلق أثماماً ) أو غيا عن طريق الجنة . وقيل هوواد فى جهتم تستعيذ منه أودينها ( إلا ) استثناء ( من تابواتمن وعمل صالحا) يدل على الكفرة ( فأولئك يدخلون الجنة ولايظلمون شيئاً ) ولا ينقصون من جزاء أعمالهم ، ويجوز أن ينتصب شيئا على الصدر ، وفيه تنبيه على أن كفرهم السابق لايضرهم ولاينقس أجرورهم ( قاضى ييضاوى ) .

رلت هذه الآية في تارك المسالة من هذه الأمة وتابع الأهواء ولهذا وصفهم بقوله عز وجل (أضاعوا الصلاة) عن الحسن بن على أنه قال: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي مسلى الله تعالى عليه وسلم قال « لاتتخذوا بيق عداً ولا الله تعالى عليه وسلم قال « لاتتخذوا بيق عداً ولا تتخذوا بيوت عداً ولا الله تعالى عليه وسلم قال « لاتتخذوا بيق عداً ولا الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « أكثروا على من الصلاة يوم الجمة قان صلاتكم معروضة على » وعن سلمان بن صحيم رحمه الله قال: رأيت النبي عليه المسلاة والسلام في النوم ققلت : يارسول الله هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك أتفقه سلامهم ؟ قال عليه المسلاة والسلام نع وأرد عليم ( شفاء شريف ) قوله « أضاعوا السلاة » أعالم متقدوا وجوبها ، وقيل تركوها والمعافظوا عليا ، وقيل خربوا معابدهم ومساجدهم بترك السمي شروطها وأركانها وقت الأداء ، وقيل تركوها بالففلة ولم يقضوها بعدها ( تفسير كير ) شهروطها وأركانها وقت الأداء ، وقيل تركوها بالففلة ولم يقضوها بصدها ( تفسير كير ) طعمه او قطرت قطرة منه إلى الدنيا لحملك أهل الدنيا كلهم ، وقال ابن عاس : الغي واد في جهنم وأودية جهنم تستميذ منه كل وم ألف مرة إلى الله تعالى من شدة حرارته ، أعدذاك في جهنم وأودية جهنم تستميذ منه كل وم ألف مرة إلى الله تعالى من شدة حرارته ، أعدذالك في جهنم وأودية جهنم تستميذ منه كل وم ألف مرة إلى الله تعالى من شدة حرارته ، أعدذاك في جهنم وأودية جهنم تستميذ منه كل وم ألف مرة إلى الله تعالى من شدة حرارته ، أعدذاك في جهنم وأودية جهنم تستميذ منه كل وم ألف من إلى الله تعالى على من شدة حرارته ، أعدذاك

الوادى لتارك الصلاة والجاعة ، وقال عطاء : الغي واد في جهم يسل منه دم وقسع. وقال كعب : الغي وادفىجهم ما أبعدقعره وأشدحره ، وفيه بر يقال لهما الهمب كليا سكنت جهنم فتح الله تلك البئر فتتوقد وتتلهب. وقال الضحاك: هوخسران وهلاك (كذا في لباب التفاسر) حكى أن رجلاكان يمشى فىالبادية فرافقه الشيطان يوماً ولم يصل الرجل الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فلماصار وقت المنام أراد الرجل أن ينام فهرب الشيطان منه ، فقال الرجل لم تهرب منى ؟ فقال الشيطان إنى عصيت الله تعالى في مدة عمرى مرة واحدة فكنت ملعوناً وأنت عصيت في اليوم خمس مرات فأخاف من الله أن يغضب عليك ويقهر في ويقهر في معك بسبب عصيانك ( تفسير الفاعة ) وعن النبي عليه الصلاة والسلام « أنهذكر الصلاة يوماً فقال من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهانا ونجاءً يومالقيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن لهنور ولابرهان ولابحاة وكان یوم القیامة مع قارون وفرعون وهامان وأی بن خلف » ( من شرح النیة للحلمی) وروی عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ مَنْ مَاوِنَ بِالصَّلَاةُ مَعَ الْجَاعَةُ عَاقِبَةُ اللَّهُ تَعَالَى باثنتي عشرة بلية : ثلاث في الدنيا وثلاث عندالموت وثلاث في القير وثلاث توم القيامة . أما الثلاث التي في الدنيا: فالأولى يرفعالله البركةمن كسبه ورزقه . والنانية ينزع منه نورالصالحين . والنالثة يكورمبغوضاً فى قلوب المؤمنين . وأما التي عند الموت : فالأولى يقبض روحه عطشان ولوشرب ماء الأنهار . والثانية يشتد عليه نزع روحه . والثالثة مجاف عليـه من زوال الإعــان نعوذ بالله تعالى . وأما التي قيالقبر : فالأولى يضيق عليه سؤال منكرونكير . والثانية تشتد عليه ظلمة القبر . والثالثة يضيق قبره حتى تنضم أضلاعه . وأما التي في يوم القيامة : فالأولى يشتدعليه حسابه والثانية يفضب عليمربه . والثالثة يعاقبهالله بالنار نعوذبالله تعالى ﴾ (كنرالأخبار) ولذا يقال ولابرخص لمن مع الأذان فيأن يترك الجماعة فانها سنة مؤكدة غاية التأكيد بحيث لوتركها أهل ناحية وجب قتالهم بالسلاح ، لأنها منشعائر الإسلام ، ولوتركها واحد منهم بغيرعدر بجب التعزير ولانفبل،شهادته ويأثم الجيران والإمام والمؤذن بالسكوت عنه وأقل التعزير ثلاثة أسواط. وقال صاحب خلاصة الفتاوى : سمعت من ثقة التعزير بأخذ المال إذارآه القاضي أو الوالي جاز ومن جمسلة ذلك رجل لاعضر الجاعة مجوز تعزيره بأخذالال فانهأ كثر تأثيراً فيمن الضرب (كذافي الجواهر وشرعة الإسلام) وقيل مطالعة كتب الفقه عذر إذالم يكن عن تسكاسل ولميواظب على تركها بليقع الترك أحياناً لاشتغاله بالفقه له وللمسلمين والمرض والمطر والبرد والظلمة الشديدة والحوف والحبس ، كلها أعذار والسفر ليس بعذركما صرحبه فىالتبيين بأنه هو الصحيح. قال عليه الصلاةوالسلام « إن تارك الصــــلاة مع الجماعة ملعون في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ، وتارك الجماعة يمشى على الأرض والأرض تلعنه وتارك الجماعة يبعضه الله وتبغضه الملاتكة وكل شيء جعل الله

فيه الروح ويلعنه كل ملك بين السهاء والأرض والحيتان في البحر » وكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام « من منع مَن نفسه خمسة منع الله منه خمسة : الأول من منع الدعاء منع منه الإجابة ، والثانى من منع الصدقة منع الله منه العافية ، والثالث من منع الزكاة منع منه حفظ المال ، والرابع من منع العشر منع الله البركة من كسبه ، والحامس من منع حضور الجاعة منع الله منه الشهادة وهي لاإله إلا الله محمد رسول الله » قال عليه الصلاة والسلام : « أنافى جبرائيل وميكائيل عليهما السلام فقالا يا محسد إن الله يقرئك السلام ويقول لك تارك الجماعة من أمتك لا محسد ريح الجنة وإن كان عمله أكثر من عمل أهل الأرض ، وتارك الجاعة ملعون في الدنيا والآخرة ، « إذا رأيم الرجل يلازم الشجد فاشهدوا له بالإعمان » كما قال الله تعالى ( إعما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) وكما قال الله تعالى ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمــه وسعى فى حرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خانفــين )كما روى عن مجاهد رضى الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فقال : ماتقول في رجل يقوم الليل ويصوم المهار ولايشهد الجمعة ولايصلى بالجماعة فمات على مهذه الحال فلأى شيء هو ؟ قال هو للناز قال النبي ضلى الله تعالى عليسه وسلم « سلموا على اليهود والنصارى ولاتشلموا على مهوداً من ، قيل من عم يارسول الله ؟ قال الدين يسمعون الأذان والاقامة ولا محضرون الجماعة » قال أبو هريرة رضى الله عنه « أنى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقيل إنه عبد الله بن أم مكـتـوم فقال يا رسول الله ليس لى قائد يقو دنى إلى السجد فسأله أن يرخص له فـصلى فى بيته فرخص له ، فلما رَّجع دعاه فقالى هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال نُعم قال فائت الجماعة » كما قال عليه الصلاة والسلام « لاصلاة لجار المسجد إلا في السجد » وكما قال رسول الله صلى الله تعالى عليــه وسلم : « بشر الشائين فى ظلم الليالى إلى السجد بالنور التام يوم القيامة » (كذا فى زبدة الواعظين ) عن النبي صلَّى الله تعالى عليه وسلم قال « الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين » عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال « إن شر تارك الصلاة يتعدى إلى سبعين رجلا من أهله وجبرانه ، بل يصل من يومناً هذا إلى زمان آدم عليــه الصلاة والسلام وذلك أن الصلى إذا قعــد فى التشهد يقول السلام علينا وغلى عباد الله وتارك الصلاة يكون مانعاً ذلك الحير فيكون كمن أصاب شره جميع السلمين كمقوله تعالى (مناع للخبر معتد أثم ) » ( أنيس المجالس ) روى عن عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال ﴿ سافرت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فرأيت منه ثلاثة أشياء فاستقر الاسلام في قلبي ( ١٠ - درة الناصحين )

بسببها : فأولها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أراد أن يقضى حاجته وكان بحذائه أشجار فقال لي امض إليها وقل لهما إن رسول الله يقولُ تعالين وكوني لي ستراً فاني أريد أن أتوضأ فحرجت ، فما استنممت الرسالة إلا والأشجار قد انقطعت من أصولها وتحولت حوله حتى فرغ قتال عليه الصلاة والسلام اصعــد إلى هذا الحبِـل وأقرئه منى السلام وقل له إن كان فيك ماء فاسقنى ، قال فصعدت الجبل وقلت له ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فمما استنممت السكلام حنى قال الجبل بكلام فصيح قل لرسول الله أنا منه في يوم أنزل الله هـ نده الآية ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ) أبكى من الفزع أن أكون ذلك الحجر فلم يبق في ماء. والتَّالث كنا تمشى فاذا عن بجمل يعدو حتى بلغ رسول الله فقال يارسول أنه الأمان الأمان ، فلم يلبث حتى جاء خلفه أعرابي ومعه سيف مساول فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماتريد من هذا السكين ؟ قال يارسول الله اشتريته بثمن كثير وليسهو يطيعي فأريد أن أذعه فأ تنفع بلحمه فقال الني عليه الصلاة والسلام للحمل لم تعصيه ؟ فقال يارسول الله لست أعصيه من العمل ولكني أعصيه من ذلك العمل القبيح عنده لأن القبيلة التي هو فيها ينامون عن صلاة العشاء الأخيرة فلو عاهدك أن يصلبها عاهدتك أن لاأعصيه فأني أخاف أن يُنزل علمهم. العسلاة ، وسلم الجمل إليه ورجع إلى أهله » ( رونق المجالس ) حكى أن عيسي عليه العسلاة والسلام سافر يوماً فرأى قوماً يعبدون الله تعالى بالجــد والسمى وهم مجتمعون في مكان عال فسلم عليهم وجلس فيما بينهم فرأى عندهم كثيراً من الطعام والشراب الحالص والفواكه التنوعة والأولاد والزوجات الحسان فنظر عيسي عليه الصلاة والسلام فرأى قريتهم مزينة بتمام الزينسة التي لاتقبل الوصف ثم ذهب عيسي عليه الصلاة والسلام عنهم ثم رجع بعــد زمان إلى ذلك المكان فرآهم كلهم قد هلكوا مع أولادهم وزوجاتهم وقريتهم قد انهدمت فتعجب عيسي عليسه الصلاة والسلام من حالهم فنادى وقال يارب بأى شيء هلكوا أتركوا الصلاة والطاعة ؟ فقال الله تعالى لا ولكن قد مر عليهم تارك الصلاة وعسل عائهم وجهه فوقعت غسالته على أراضيهم وديارهم ، فلذلك هلـكوا ( أنيس المجالس ) روى « أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس يوماً مع أصحابه فجاء شاب من العرب إلى باب المسجد وهو يبكى ، فقال عليه الصلاة والمسلام مايكيك باشاب ؟ فقال يارسول الله مات أبى وليس له كفن ولاغاسل ، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكروعمر رضى الله تعالى عنهما ، فذهبا إلى الميت فرأياه مثل الحنزير الأسود فرجعا إلى الني عليه الصلاة والسلام فقالا ماراً يناه إلامثل الخنزير الأسوديار سول الله ، فقام عليه الصلاة والسلام إلى الجنازة فدعا فساراليت على صورته الأولى ، وصلى عليه عليه الصلاة والسلام وأرادوا الدفن فرأه كالحتر والأسود ، فقال عليه الصلاة والسلام بإشاب أى عمل كان بسمل أولئ الدنيا ؟ فقال كان تارك الصلاة ، فقال عليه الصلاة والسلام با أصحاق انظروا حالمن ترك الصلاة بيعثه الله يوم القيامة مثل الحنور والأحدود نعوذ بالله تعالى » ( بهجة الأنواد ) ماشى زمن أي بكرالصديق وجل، فقاموا إلى الصلاة عليه فذالك فن يتحرك فظروا فوجدوا حية مطوقة في عنفة أكل لجه وعصده فأرادوا قتلها ، فقالت الحية لا إله إلاالله مجمد رسول الله لم تقانو ماسكي ذنب ولا خطأ ؟ فان الله تعلى أمرنى أن أعده إلى يوم القيامة ، فقالو اماخطاه ، والثالثة لا يسمع قول العلماء وهسلما جزاؤه ( من الرسوم ) .

المجلس الناسع والثلاثون : فى بيان ذم المعرض عن القرآن سورة طه ـــ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(ومن أعرض عن ذكرى) عن الهدى الذاكر والداعي إلى عبادتي (فائله معيشة منكا) سبقاً مصدر وصف به ولذلك يستوى فيه الذكر والداعي إلى عبادتي (فائله معيشة منكا) سبقاً مصدر وصف به ولذلك يستوى فيه الذكر والؤنث . وقرى شنكي كسكرى وذلك لأن مجامع همه ومطامح نظره تمكون إلى أعراض الدنيا مهالكاً على از ديادها خابفاً على انتقامها علاف الأومن الطالب للآخرة مع أنه تعلق فديضيق بشؤم المكفرو يوسع بيركم الإعان كا قال الدتمالي (وضر مت عليهم الذال الشالف الذي الموراة والخمير و وعمره القيامة أعمى أعمى البصر أو القلب ، ويؤيد الأول (قالدب لم حشرتني أعمى وقد كنت بسيرا ؟ قال كذلك ) أعمل دلك فعلت ، ثم فسره تقال (أتلك آباتنا) واضحة نبرة (فنسيها) بالانهما للفي معلى وألم المنافق المحمى والعذاب (وكذلك ) ومثل تركك إياها في الدنيا (اليوم تنسى) تتوكيف المعمى والعذاب (وكذلك ) ومثل تركك إياها في الذي المعمى وقيل عذاب وخالفها (ولمذاب الآخرة ) وهو الحسر على العمى وقيل عذاب النار أى والنار بعد ذلك (أشدوأ بق ) من ضنك العبش أو منعوس الحدر على العمى ، ولعله إذا النار زال عماد ليري له سعله وحالة أو عافعه من ترك الآيات والكفر بها (قاص يشاك) .

عن ابن عمر رضى الله تعالى عهما عن النبي علمه الصلاة والسلام أنه قال : « أكثروا الصلاة على نبيكم كل يوم جمعة فإنى أصداً كل جمعة » وفى رواية « فإن أحداً لا يصلى على إلا عرضت على صلاته حين يفرغ مها » ( شفاء شريف ) عمل على بن أبى طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم

حرامه أدخله الله الجنةوشفعه في عشرة من أهل بيته كلهمقد وجبت لهم الناره» وروى عن الني عليه الصلاة والسلامأنه قال « من قرأ القرآن وهو في الصلاة كاناله بكل حرف مائة حسة ، ومن قرأ القرآنفي غيرالصلاةعلى وضوء فلهبكل حرف خمس وعشرون حسنة ، ومن قرأ القرآن طي غير وضوءفلهءشرحسنات » ( مجالس الأنوار ) قيلاالرادمن الله كرالقرآن كقوله تعالى ( وأما الدُّنُّ كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون ) وقيل عن قراءته حتى نسيه ، وقيل عن توحيدي كاقال الله تعالى ( حتى نسوا الله كر ) وقيل عن طاعتي وتوحيدي كما قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعو الرسول )وقيل عن العلم كما قال الله تعالى ( فاسألو ا أهل الله كر إن كنتم لا تعلمون ) وقبلءنالفكرباللسان كما قالىالله تعالى ( اذكرواالله في كراكثيرا ) وقيل عن الصلاة كماقال الله تعالى ( فأسعوا إلى ذكر الله) وقوَّله تعالى ( رجال لا تلهيم تجارة ولا يبع عن ذكر الله ) ( نفسير حنني ) . عن ابن عبـاس رضي الله عنهما أنه قال : الضنك هو الشقاء ، وعنه أنه قال : إذا أعطى العبد قليلا أو كثيرًا ولم يقنع فلا خير فيــه فهو الضنك في المعيشة وإن قوماً أعرضوا عن الحق وكانوا في سعة الدنيــا فكانت حالهم ضنكا ، ولذلك انهم برون أن الله تعالى ليس محالق لهم فاشتد عليهم مثاشهم مع سعتهم من سوء ظنهم يالله ( محر العلوم ) . قبل المعرض عن ذكر الله تعالى من سلط عليـــه الشيطان الذي هو عدوه الريد به كل هلاك وضلال فلا يكون أحد أشد عيشا وأعظم ضلالا منه وأشتى ( بمحر العلوم ) قال الله تعالى ﴿ يَا أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَلْمُكُم أَمُوالَـكُم وَلَا أُولَادَكُمْ عَنْ ذَكَّرَ اللَّهُ ﴾ أى لا يشغلكم تدبيرها والاهتام بها عن ذكر الله كالصلاة وسأثر العبادات للذكورة للعبودية ، والراد مهم عن اللهو بها وتوجيه النهي إليها للمبالغة ، ولذا قال الله تعالى ( ومن يفعل ذلك ) أي اللهو والشغل ( فأولئك هم الحاسرون ) لأنهم باعوا العظيم الباقى بالحقير الفانى ( قاضى بيضاوى ) عن معاذ بن جبل أنه قال «كنت مع النبي عليــه الصلاةُ والسلام في سفر فقلت يا رسول الله حدثنا عديث ننتفع به ، فقال عليه الصلاة والسلام : إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداءوالنجاة يوم الحشر والظل يوم الحر والهدي من الضلالةفأديموا قراءة القرآن ثانه كلام الرحمن وحصن من الشيطان ورجحان في البران » وكذا قال النبي عليـــه الصلاة والسلام « أفضل عبادات أمتى قراءة القرآن » فعلى المكلف أن يشتغل بتعلمه وقراءته ( بدر الرشيد ) عن أبي هربرة وضى الله تعالى عنه أنه قال ﴿ مات رجل في زمن النبي عليـــه الصلاة والسلام فقام عليه الصلاة والسلام على جنازته ليصلى عليه فتحرك الكفن ونظره النبى عليه الصلاة والسلام فوجد فيه حية عنص دمه وتأكل لحمه فقصد أبو بكر رضي الله نعالي عنه أن يضربها فنطقت الحية باذن الله تعالى فقالت بلسان فصيح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وقالت

يا أبا بكرلم تضربني وليس لى ذنبوأنا مأمورة بذلك ؟ أمرنياله أن أعذبه إلى يوم القيامة فقال أ نو مكر ما خطاياه ؟ فقالت الحيقلة ثلاث خطيئات الأولى تارك الصلاة والثانية مانع الزكاةوالثالثة لا يسمع قول العلماء » ( حياة القاوب ) وقال النبي عليه الصلاة والسلام « يقول الله تعالى : وعزتى وجلالى لا أجمع علىعبدى خوفين ولإ أمنين إذا أخفته في الدنيا آمنته يوم القيامة وإذا آمنته في الدنيا أخفته يوم القيامة » ( حكى ) عن أنى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن دحمة المكلم, كان ملكاً كافراً من العرب، وكانرسول المصلى الله تعالى عليه وسلم يحب إسلامه لأنه كان تحت يدهسبعالة من أهل بيته ، وكان عليهالصلاة والسلام يدعوله ويقول اللهمارزق الإسلام دحية الكلمي ، فلما أراد الإسلام أوحى الله تعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمدصلاة الفجر : يا محمد قذفت نور الإيمان فى قلبدحية الكلبيفهويدخل عليك الآن ، فلما دخل دحيةالكلبي السجد رفع النبيعليه الصلاة والسلام رداء،عن ظهره وبسطه على الأرض وأشار إلى ردائه ، فلما رأى دحية إكرام الني عليه الصلاة والسلام بكي ورفعرداءه وقبلهووضعه على رأسهوعينيه وقال يا نبي الله ما شرائط الإسلام اعرضها على ؟ فقـال عليـــه الصلاة والسلام : أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم بكي فقال له عليه الصلاة والسلام ما هــذا البكاء يا دحية ألمحيثك إلى الإسلام أم لأمم آخر ؟ قال : يا رسول الله إنى ارتكبت ذنوبًا كبائر ، فقل لربك ماكفاراتها ، إن أمرنى أن أقتل نفسي أقتلها وإن أمرنى أن أحرج عن مالى صدقة أخرج عنه ، فقال عليـــه الصلاة والسلام وما تلك الذنوب يا دحية ؟ قال كنتُ رجلا من ماوك العربُ استنكفت أن تكون لي بنات لهن أزواج لئلا يقال فلان بن فلان صهر دحية الكلبي ، فقتلت سبعين من بناتي يبدى فتحير النبي عليـــة الصلاة والسلام في ذلك ، فترل جبرائيل عليمه الصلاة والسلام فقمال يا رسول الله قل لدحية الكلى وعزنى وجلالي إنك لما قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله غفرت لك كفرك ستين سنة وسبك إباى سنين سنة ، فكف لا أغفر قتل بناتك وهن لك ؟ قال فبكي النبي عليـــه الصلاة والسلام وأصحابه فقىال النبي عليمه الصلاة والسلام إلهى قد غفرت لدحية قتل بناته بشهادة مرة واحدة فكيف لا تغفر للمؤمنين صفارهم بشهادات كثيرة » دحية بفتح الدال وكسرها لغتان . واختلف في الراجحة منهما . وهو دحية بن خليفة بن فروة الكلبي وكان من أحمل الناسوجها ، كان إذا قدمالدينة لم تبق مخدرة إلا خرجت تنظرإليه ، وكان جبرائيل يأتى النبي عليــه الصلاة والسلام على صورة دحية لجماله . أسلم قديمـــاً وشهد الشاهد التي بعد بدر مع رسول الله صلى الله عليــه وسلم وبتى إلى خلافة معاوية وشهد العركة وسكت إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى هرقل وذلك في آخر سنة ست من الهجرة (كرماني ) روى عن

أى الدرداء رضى الدعنة أنه قال قال الني عليه الصلاة والسلام « من قال لا إله إلا أله محد رسو أله حربه من قال لا إله إلا أله محد رسو أله خربهمن فه ملك مثل الطبر الأخسر له جناحان أحدها بالمسرق والآخر بالمرب أيضان مكالان بالدر والياقوت فير تفع حتى إذا التهى إلى العرش وله دوى كدوى النحل تقول له حملة العرش المكن بعبرة الله تعالى فيقول لا أسكن حتى بفقر الله القائم الى قد غفرت القائم الم عمل الله تعالى الطائر سمين لساناً كل لسان يستغفر اصاحبها إلى يوم القيامة ويجىء ذلك الطائر يوم القيامة فيأخد يدصاحبها ويكون له قائداً ودليلا إلى الجنة » ( رونق المجالس ) عن على كرم الله وجهة أتحق الدسم المعاقبة عبر الميل عليه المعاقبة والسلام يقول « سمت سيد الملاقحة جبرائيل عليه المعالمة والسلام يقول « سمت سيد الملاقحة جبرائيل عليه المسلاة والسلام يقول الأرض و الجبال والشجر والبر والبحر ألا وهي كلة الإسلام الموات والأرض والجبال والشجر والبر والبحر ألا وهي كلة الترب ألا وهي كلة التروي ألا وهي المكلمة المليا ولو وضعت في ألا وهي المكلمة العليا ولو وضعت في كفة المزول وصحائيس » ( زبعة الواعلين ) .

(حكى) أن رجلاكان واتقاً بعرفات وفى يده سبعة أحجار قال أينها الأحجار اشهدوا أقى شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قوضع الأحجار تحت رأسه فنام ، فرأى منامه كأن القيامة قد قامت وأنه حوسب قوجيت له النار ففهبوا به إلى باب النار فاذا حجر من تلك الأحجار ألق نسمه على باب النار فاجتمت ملائكة المذاب على رضه فلم يطقوه ثم ذهبوا به إلى باب آخر فاذا عليه حجر من الأحجار السبعة فاجتمت الملائكة فلم يقدروا على رضه عن ذهبوا به إلى سبعة أبواب النار ، وكان على كل باب حجر من تلك الأحجار ثم ذهبوا به إلى الموش ، فقال الله تعالى يا عيدى أشهدت الأحجار فلم تضيح حقك فكيف أضبع حقك وأنا شاهد على شهادتك ؟ أدخاره الجنة قلما قرب إلى الجنان إذا أبواجا مفتوجة بالمتاح الذي هو لا إله إلا الله عجد رسول الله ركدا فى زيدة الواعظين ) . قال رسول الله عليه السلاة والسلام « دخلت الجنة فرأيت مكتوباً على باب الجنة ثلاثة أسطر : الأول لا إله إلا الله محمد كارسول الله ؟ والثانى وجدنا ما قدمنا ورمحنا ما أكلناو ضرنا ما خلفنا كا قال الله تعالى (يوم رسول الله ؟ والثانى وجدنا ما قدمنا ورمحنا ما أكلناو خسرنا ما خلفنا كا قال الله تعالى (يوم بحدك نفس ما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعداً ) .

المجلس الأربعون : فى ييان ألم الموت سورة الأنبياء ــــ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ﴿ وما جعلنا لبشر من قبلك الحلد أفائن مت فهم الحالدون ) نزلت حين قالوا ( تتربص به ريب المنون) والفاء لتعليق الشرط عاقيله والهميزة لإنكاره بعد ماتفرر ذلك (كل نفس ذائقة الموت )ذائقة مرارة مفارقتها جسدها ، وهو برهان على ما أنكروه ( ونبلوكم ) ونعاملكم مه أملة المختبر( بالشر والحير )بالبلايا والنمر(فتنة) ابتلاء ، مصدر من غير لفظه( وإلينا ترجمون ) فنجاز يم حسب ما يوجد منكم من السبر والشكر ، وفيسه إعاء بأن القصود من هذه الحياة الابتلاء والتعريض للثواب والعقاب تقريرا لمما سبق ( قاضي بيضاوي ) .

عن أبي بكر الصديق رَضي الله تعالى عنه أنه قال : الصلاة على النبي أمحق للذنوب من الماء البارد للنار ، والسلام عليه أفضل من عتق الرقاب( شفاء شريف )يقال مع ملك الموت سبعون ملكاً من ملائكة الرحمـة وسبعون من ملائكة العذاب ، فاذا قبض رّوح المؤمن دفعها إلى ملائكة الرحمة فيبشرونه بالجنة والثواب ويصعدون إلى الساء إلى أعلى عليين ، وإذا قبض روح الكافر دفعها إلى ملائكة العذاب ثم يردون إلى سجين إلى أسمل سافلين ( مطالع الأنوار ) عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ لُو أَنْ أَلْمُ شِعْرَةً مِنْ أَلْمُ المِيتَ وَضَعَ عَلَى السمواتَ والأرض لمات . أهلهما باذن الله تعالى ، لأن في كل شعرة موتاً ولا يقع الموت في شيء إلا مات مع كل أعضائه يه يقال إن لملك الموت أربعة أوجه : أولها على رأسه والثانى قدامه والثالث خلف ظهره والرابع عمت رجليــه ، فيأخذ أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واللائكة من وجه رأسه ، وأرواح المؤمنين من وجه قدامه ، وأرواح الكافرين من وجه ظهره ، وأرواح الجن من وجه قدميه، وإحدى رجليه على جسر جهنم والأخرى على سرير الجنة ؛ ومن عظمته أنه لو صب جميع ماء البحار والأنهار على رأســه ما وقعت قطرة على الأرض ( مطالع الأنوار ) روى أن عيسى عليه السلام كان مجيي المونى باذن الله ، فقال سض الكفرة إنك عَيي المونى إذا كان حديثًا ولعله لم بكن ميتاً فأحى لنا من مات فى الزمن الأول فقال عيسى عليه السلام اختاروا ماشتم ، فقالوا أحى لنا سام بن نوح ، فجاء إلى قبره فصلى ركعتين ودعا الله فحيي سام فاذا رأسه ولحيت قد ابيضاً ، فقال ياسام ما هذا الشيب ولم يكن في زمانك ؟ فقال سمت نداءك فظننت أن القيامة قد قامت فشاب رأسي و لحيني من الهول فقال منسذكم سنة أنت ميت ؟ فقال منذ أربعة آلاف سنة فما ذهب عنى ألم سكرات الموت ومرارته ( درة الواعظين ) روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال« لا غرج روح المؤمن حتى يرى مكانه فى الجنة ، ولايخرج روح السكافر حتى يرى مكانه في النار ؟ فقالوا يارسول الله كيف برى للؤمن مكانه في الجنة والكافر مكانه في النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى خلق جبرائيل على أحسن صورة وله ستماثة جناح وبسين تلك الأجنحة جناحان أخضر ان مثل جناح الطاوس إذا نسر الجناح يملأ ما بين الساء والأرض وعى جناحه الأعن مكتوب صورة الجنةومافيها من الحور العين والقصور والدرجات والحدام والغلمان والولدان

وعلى جناحه الأيسر مكتوب صورة جهنم وما فيها من الحيات والعقارب والدركات والزبانية . فاذا جاء أجل عبد يدخل فوج من اللائكة عروقه ويعصرون روحه من قدميـــه إلى ركبتيه ويخرج ذلك الفوج الأول ويدخل الفوج الثانى ويعصرون روحه من ركبتيه إلى سرته ويخرج ذلك الفوج الثاني ويدخل القوج الثالث ويعصرون روحه من البطن إلى الصدر وغرج ذلك الفوج التَّالث ويدخل الفوج الرَّابع فيعصرون روحه من الصدر إلى الحلقوم كما قال الله تعالى ( فلولا إذا بلغت الحلقوم وأثتم حينشـذ تنظرون ) وعنــد ذلك الوقت إذا كان مؤمناً ينشر جبرائيل عليه السلام جناحه الأيمن فيرى مكانه فيها ويعشقه وينظره ولم ينظر إلى غيره من أبيه وأمه وأولاده من عشق ذلك السكان ، وإذا كان مناقعًا ينشر جناحه الأبسر فيرى مكانه فها وينظرُه ولم ينظر َ إلى غيره من أبيه وأمه وأولاده من فزع ذلك للسكان ، طوبى لمن كان قبره روضة من رياض الجنان وويل لمن كان قبره حفرة من حفر النيران ﴾ (كنز الأخبار) والروح ثلاثة أضرب: أولها سلطانية ، والثانى روحانية ، والثالث جمانية فموضع السلطانية الفؤاد : يعنى القلب ، وموضع الروحانية الكبد : يعنى الصدر . وموضع الجسمانية بين اللحم والدم وبين العظم والعروق ؛ فان قيل إذا نام العبد خرج روحه أم لا ؛ فان قال قائل خَرج فقد أخطأ وَإِن قال لم يخرج فقد أخطأ . والجواب إذا نام العبد خرج روحه الجمياني مع العقلُّ ومشى بين السهاء والأرض فان كان العقل معه رأى مارأى فى النام وإن لم يكن العقل مَعه رأى مارأى ولكن ﴿ لايفهم ( تفسير ) فان قيل ما الفرق بسين الروح والروان ؟ قلنا الروح لايذهب ولا يجيء والروان يذهب ويجىء وإذا زال الروان نام العبـد وإذا زال الروح مات العبد ومثل الإعان بين الروح والجسد كمثل الشمس بين الساء والأرض إذا مات العبد ذهب لا إله إلا الله مع روحه ويبقى محمد رسول الله مع جسده وإذا اجتمعا صار إيماناً (حكى ) أن إلياس عليــه فقال له ملك الموت ما هذا الجزع والبكاء يانبي الله ؟ أجزعت على الدنيا أم على الموت ؟ فقال٪ ، بل إنما أجزع على فوت ذكر آلله حيث مجتمع قوم بعدى يذكرون الله تعالى ولا أذكره ، فأوحى الله تعالى إلى مثلك الموت أن لايقبض روحه فانه يسأل الحياة لذكرى لا لنفسه ، دعه ياملك الموت حتى يعيش في ذكري ويرتع في رياض مناجاتي إلى آخر الدنيا . عن عبّان رضى الله تعالى عنمه أنه كان إذا مر على قسبر وقف يبكى حتى تبتل لحيته ، فقيل له يا أمير المؤمنـين تذكر الجنــة والنار وأهوال القيامة فلا تبكى وتذكر القــبر فتبكى ،فقال : قالـالنبي عليه الصلاة والسلام « القبر أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدنيا فمن نجا منه فما جده أيسر وإن لم ينج منه فما جده أشد » وقال إن كنت في النار كنت مع الناس وإن كنت في القيامة كنت مع الناس وإن كنت في القسير لم يكن معي أحد فلذلك

أبكى (مشكاة الأنوار ) روى عن وهب بن منبه عن جده إدريس قال : وجدت فى بعض الكتب أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال لأمه إن هذه الدار دار فناء ودار زوال والآخرة دار بقاء فتعالى يا أماه فانطلقا إلى جبل لبنان فكانا فيه يصومان النهار ويقومان اللمل بأكلان من ورق الأشجار وبشربان منماء الأمطار فمكثا علىذلك زمانا طويلا ثم إن عيسي عليه السلام هبط ذات يوم من الجبل إلى بطن الوادى ليلتقط الحشيش لإفطارهما فلما هبط جاء ملك الموت فقال: السلام عليك يامريم الصائمة القائمة قالت من أنت فانجلدى قد اقشعر من صوتك وطار عقلي من هيبتك ؟ فقال : أنا الذي لاأرحم الصغير لصغره ولاأ كرم الكبير لـكبره وأناقابض الأرواح ، قالت ياملك الموت أزائرا جثت أم قابضا قال استعدى للموت قالت أفلا تأذن لي حتى يرجع حبيبي وقرة عبى وثمرة فؤادى وريحانة قلى فال لهسا لم أومر بذلك وإنما أنا عبد مأمور والله لاأستطيع أن أفيض روح بموضة قد أمرنى ربى أن لا أزيل فدماً عن قدم حتى أقيض روحك في موضعك هذا قالت له ياملك الموت استسلمت لأمر الله تعالى فأمض أمر الله فدنا منهاً وقبض روحها وأبطأ عيسي عليه الســـلام في ذلك الوقت حتى دخل وقت العشاء الأخيرة ، فلما صعد الجبل ومعه الحشيش والبقل نظر إلها وهي نائمة في محرابها فظن أنها أدت الفرائض ، فوضع الحشيش واستعبل المحراب ولم يزل قائماً إلى الليل ، ثم نظر إلى أمه فنادى بصوت حزين من قلب خاشع : السلام عليك يا أماه قد هجم الليل وأفطر الصائمون ووقف العابدون وما بالك لاتقومين إلى عبادة الرحمن ؟ فرجع فقال إن لبعض النوم حلاوة ، ثم استقبل المحراب ولم يأكل شيئا حسى مضى الثلث الثاني تريد بذلك بر أمه بالإفطار معها ، فلم يزل قاماً فنادى بصوت حزين وقلب مغموم الســــلام عليك يا أماه ، فرجع واستقبل المحراب حتى طلع الفجر ثم وضع خده على خدها وقمه على فمها وهو يناديها باكيَّا بكاء شديدًا : السلام عليك يا أماه قد مضى الليل وأقبل التهار هذا وقت فريضة الرحمن فبكت ملائكة السموات وبكت الجن من حوله وارتمد الجبل من تحته فأوحى الله تعالى إلى الملائكة ما يكيكم ؟ قالوا إلهنا أنتأعلم فأوحى الله تعالى إنى أعلم وأنا أرحم الراحمين فاذا مناد ينادى ياعيسى ارفع رأسك فقد ماتت أمك فأعظمالله أجرك فرفع صلى التماملي عليه وسلم رأسه باكياً يقول:من لوحشي ومن لوحدتي ومن آ نس به في غربني ومن يعينني في عبادني ؟ فأوحى الله تعالى إلى الحبل أن كلم روحي بالموعظة فقال الجبل ياروح الله ماهذا الجزع أوتريد مع الله أنيساً ؟ ثم هبط من ذلك الجبل إلى قرية من قرى بنى إسرائيل فنادى السلام عليكم يابنى إسرائيل ، فقالوا من أنت يا عبدالله فقدأضاء حسن وجهك دورنا ؟ فقال أنا روح الله إن أمى قد مانت غريبة فأعينونى على غسلها وكفها ودفتها قالوا ياروح الله إن هسذا الجبل كثير الأفاعي والحيات لم يسلسكه آباؤنا وأجدادنا منذ

ثلاثمانة عام فرجع عيسى عليه السسلام إلى الحبل فاذا هو قد وجد شابين جيلين فسلم عليهما فردا عليه ثم قال لهما إن أمى قد ماتت غرية في هذا الجبل فأعيناني على تجهيزها فقال أحدهاله: هذا ميكائيلُ وأنا جبرائيل وهذا الحنوط والأكفان من عند ربك فان الحور العين قد هبطن الآن من الجنة لنسلها وتـكفيها وشق جبريل عليه السلام قبرها من رأس الجبل ودفنوهافيه كالامى ولا نحنى عليك شيء من أمرى فان أمي ماتت ولم أشهدها عند وفاتها فأذن لها تسكلمني فأوحى الله تعالى إليه إنى قدأذنت لها فجاء عيسى عليه السلام ووقف على قبرها فناداها بصوت حرين السلام عليك يا أماه فأجابته من القبر ياحبيبي ياقرة عيني قال لها يا أماه كيف وجدت مقبلك ومصيرك وكيف رأيت القدوم على ربك ؟ قالت مقيلي خبر مقيل ومصيرى خير مصير قدمت على رنى فوجد تمر اضيا غير غضبان قال يا أماه كيف وجدت ألم الموت؟ قالت والذي بعثك بالحق نبياً ماذهبت مرارة الوت من حلقي وهيبة ملك الموت بين عيني فعليك السلام ياحبيبي إلى يوم القيامة . (وحكى) أن فاطعة الزهراء بنت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما ماتت حمل جنازتها أربعة نفر : زوجها على وابناها الحسن والحسين وأبوذر الغفارى رضي الله تعالى عنهم أجمعين فلما وضعوها على شسفير القبر قام أبوذر فقال اقبرأ تدرى من التي جنبا بها إليك ؟ هي فاطمة الزهراء بنت وسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم وزوجة على المرتضى وأم الحسن والحسين فسمعوا نداء من القبر يقول : ما أنا موضع حسب ونسب ، وإنما أناموضع العمل الصالح ، فلا ينجو منى إلامن كثر خيره وسلم قلبه وخلص عمله (كذا فيمشكاة الأنوار) قالىالفقيه أبوالليث السمرقندى : من أراد أن ينجو من عذاب القبر فعليه أن يلازم أربعة أشياء ويجتنب أربعة أشياء . فأما التي يلزم أن يلازمها فالمحافظة على الصلاة والصدقة وقراءة القرآن وكثرة التسبيح فانها تضىء القبر وتوسعه . وأما التي يلزم الاجتناب عنها فالكذب والخيانة والنميمة والبول قاءاً. قال عليه الصلاة والسلام « استرهوا عن البول فان عامة عذاب القبر منه » (مشكاة الأنوار) قال بعض العلماء : إن العذاب على الروح دون البدن . وقال بعض آخر إنه على البدن دون الروح. وقال بعض آخر إنه على الروح والبدن إلى غير ذلك من الأقوال. فان قبل لا مجوز أن يعذب المدن الله عن الروح فيمتنع عدابه . قلت إنالله قادر هيأن مخلق فيه نوع حياة قدرما عكن الألم والتنع منغير إعادة الروح إليه لئلا محتاج إلى نزع جديد . وقال بعض العلماء : بجعل الروح فىجسده كما كان فى الدنيا وبجلس ويسأل . وقال بعضهم : يكون السؤال للروح دون الجسد . وقال بعضهم يدخل الروح فيجسده إلىصدره . وقال الآخرون يكون بين جسده وكفنه ، وفي كل ذلك قد باءت الآثار ، والصحيح عند أهل العلم أن يقرالعبد بعداب القبرونعيمه ولا يشتغل

بكيفيته ( من شرح العقائد ملخصاً ) سئل أبوبكر رضى الله تعالى عنه عن الأرواح حين تحرج من الأجساد أين تذهب ؟ قال في سبعة مواضع : أماأروا- الأنبياء والرسلين فمقرها جنات عدن، هِ أَمَا أَرُواحِ العَلَمَاءُ فَقَرَهَا جَنَاتَ الفردوسُ ، وأَمَا أَرُواحِ السَّعَدَاءُ فَقَرَهَا جَنَاتَ عليين ، وأَمَا أرواح الشهداء فتطير مثل الطيور في الجنة حيث شاءت ، وأما أرواح الؤمنين الذنبين فتكون معلقةً في الهواء لافي الأرض ولا في السهاء إلى يو مالقيامة ، وأما أرواح أولاد الؤمنين فتكون فى جبل منالسك ، وأما أرواح الـكافرين فتكون فيسجين يعذبونمُع أجسادهم إلى يومالقيامة قال الله تعالى فىكتابه الكريم ( كلا إنكتاب الفجار لني سجين) والله أعلم محقيقة الحال وله الحمد فيكل مقال سوى الكفر والضلال . فعليك بامتثال الأوامر وهومنزه عنالكفء والثال لاتؤاخذنا مجرمنا ياذا الاكرام والجلال ، وقد قيل : الحلائق إذا نشروا من القبور يقفون وقوفاً على المواضع التي نشروا منها يوم القيامة أربيين سنة لاياً كلون ولا يشربون ولا يجلسون ولا يتكلمون قيلَ يارسول الله بم تعرف أمتك يوم الدين ؟ قال ﴿ إِنْ أَمْنَى يُومِ القيامة غرمحجاون من آثار الوضوء » وفي الحبر « إذا كان يوم القيامة بث الله الحلائق من قبورهم فتأتى ملائكة إلى رأس قبور للؤمنين فيمسحون رءوسهم منالتراب وينثرون التراب عتهم إلاموضع سجودهم فتمسح الملائكة تلك الواضع فلا يذهب منها ، فينادى للنادى ياملائكتى ايس ذلك تراب قبورهم إنما هو تراب محاربيهم ، دعوا ماعليهم حتى يسروا الصراط ويدخلوا الجنة حتى إنكل من ينظر إليم يعلم أنهم خدامي وعبادي » وروى عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا كَانَ يُومَ السَّامَةُ وَبَثْ مَنْ فَى السَّبَوْرَ أُوحَى اللَّهِ إِلَى رضوان :إنىقد أخرجت الصائمين من قبور هم جا ثعين عطشي ، فاستقبلهم بشهواتهم في ألجنان ، فيصبح رضوان أيها الفلمان ويا أيها الولدان الذين لم يبلغوا الحلم تعالوا فيأتون بطباق من نور ويجتمعون عند رضوان أكثر من عدد التراب وأقطار الأمطار وكواك الساء وأوراق الأشجار بالفاكية الكثيرة والأطعمة النفيسة والأشربة اللذيذة ، فيتلقونهم ويعظمونهم من ذلك ، ويقال لهم ( كلوا واشر بوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الحالية ) » الآية وروى عن ابن عباس رضي الله عَهِما أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلم « ثلاثة نفر تصافحهم الملائكة يوم عرجون من قبورهم : الشهداء ، والقائمون شهر ومضان والصائمون يوم عرفة » عن عائشة رضى الله عنها أنها قالُت : قال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم « ياعائشة إن فى الجنة قصورا من در وباقوت وزرجد وذهب وفضة ، قلت يارسول الله لمن هسذا ؟ قال لمن صام يد. عرفة ، بإعانشة إن أحب الأيام إلى الله يوم الجمة ويوم عرفة لما فيهما من الرحمة ، وإن \* نمض الأيام إلي إبليس يوم الجمة ويوم عرفة ، ياعائشة من أصبح صائمًا يوم عرفة فتحالله له

ثلاثين بابا من الحير ، وأغلق عنه ثلاثين بابا من الشر ، فاذا أفطر وشرب الماء يستغفر له كل عرق فى جسده ، ويقول اللهم ارحمه إلى طاوع الفجر » وفى خسير آخر « يخرِج الصائمون من قبورهم ، ويعرفون بريح صامهم ، ويلقون بالموائد والأباريق ، يقال لهم كلوا ققد جعتم حين شبع الناس ، واشربوا فقد عطشتم حين روى الناس، واستريحوا، فيأ كلون ويشهربون ويستريحون والناس في الحساب، وقد جاء في الحسر « لايبلي عشرة نفر : النبي والغازي والعالم والشهيد وحافظ القرآن والمؤذن والمرأة إذا ماتت فينفاسها ومن قتل مظلوماً ومن مات يوم الجمعة وليلتها » وفي الحبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ﴿ يَحْسُر الناس يوم القيامة كما ولدتهم أمهاتهم ، حفاة عراة ، فقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : الرجال والنساء ؟ قال نع ، قالتواسوأتاه ، ينظر بعضهم بعضا ؟ فضربالنبي عليه الصلاة والسلام يده على منكبيها وقال : يا اينة ابن . أبى قحافة اشتغل الناس يومَّنذ عن النظر ، وشخصت أبصارهم إلى الساء ، يقفون أربعين سنة لا يأ كلون ولا يشربون فمنهم من يبلغ العرق إلى قدميه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ، ومنهم من يبلغ إلى بطنه ، ومنهم من يبلغ إلى صدره ، والعرق يكون من طول الوقوف ، قالت قلت : يارسول الله هل يحشر أحد كاسيا يوم القيامة ؟ قال الأنبياء وأهلهم ، وصائمو رجب وشعبان ورمضان على الوَّلاء ، وكل الناس جياع يومئذ إلا الأنبياء وأهلبيتُهم ، وصائمورجب وشعبان فانهم شباع الناس لاجوع لهم ولاعطش ، يساقون بأجمهم إلى الحبْس عند بيتِ القدس بأرض يقال لهما الساهرة ، قال الله تعالى ( فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ) ﴾ الآية. ويقال إن الحلائق في عرصات القيامة ، يكونون مائة وعشرين صفا ، طول كل صف مسيرة أربعين ألف سنة ، وعرض كل صف مسيرة عشرين ألف سنة ، ويقال إن المؤمنين منهم ثلاثة صفوف والباقى كفرة . وروى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال « إن أمتى مائة وعشرون صفا ﴾ وهذا هو الأصح . وصفة المؤمنين أنهم بيض الوجوء غر محجلون ، وصفة الكافرين أنهم سود الوجوه مقرنون مع الشياطين ( دقائق الأخبار ) .

### المجلس الحادى والأربعون : في بيان الساعة سورة الحج — (بسم الله الوحمن الرحم)

ا إأيها الناس اتقوا ربج إن زارلة الساعة ) تحريكها للأشياء على الإستاد الحجازى ، ويله هي دارلة كون قبل طلوع الممس من مغربها ، وإضافها إلى الساعة لأنها من أراطها ( نموه عظيم ) هائل ، ملل أمرهم بالتقوى غظاعة الساعة ليتصوروها بمقولهم ، ويقورها ، ويطموا أنهم لايؤه نهم منها سوء التدرع بلباس التقوى ، فيقوا على أنفسهم ، ويقورها ، والشمير غلارة التفري ( يرم ترونها نفها كل موضعة عما أرضت ) تصوير لهولها ، والتسمير

للزلزلة ، ويوم منصوب بتذهل ( وتضع كل ذات حمل حملها ) جنيها ( وترى الناس سكارى ) كأنهم سكارى ( وماهم يسكارى ) على الحقيقة ( ولكن عذاب الله شديد ) فأرهقهم هوله ، عميث طيرعقولهم ، وأذهب تمييزهم ( قاضى ييضاوى ) .

عن جابرعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ﴿ ماجلس قوم مجلسا ثم تفرقوا على غير صلاة على إلا تفرقوا على أنتن من ريح الجيفة ﴾ وعن أبي هربرة رضي الله تعالى عنه أنهقال : قال صلى الله تعالى عليه وتملم « من نسى الصلاة على نسى طريق الجنة » ( شفاء شريفُ ) عن على بن أبي طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ يَأْنَى عَلَى النَّاسَ زِمَانَ لَا يَبِقَ مِنَ الْإِسلامِ إِلَّا اسمه ، ولامن الدين إلا رسمه ، ولامن القرآن إلا درسه ، يعمرون مساجدهم وهي حراب عن ذكر الله ، أشر أهل ذلك الزمان علماؤهم ، منهم تخرج الفتنة وإليهم تعود ، وهؤلاء عُلامات القيامة ﴾ ( زبعة الواعظين ) عن حديقة بن أسيدالغفاري قال ﴿ اطلع عليناالنبي عليه الصلاة والسلام وعن تنذاكر فقال عليه الصلاة والسلام ماتذا كرون ؟ قلنا نذكر الساعةقال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات ، فذكر عليه الصلاة والسلام : الدخان والدجال ودابة الأرض وطاوع الشمس من مغربها ونزول عيسى صحليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من البمن تطرد النأس إلى محشرهم » ( زبدة ) الدجال هو بلاء عظم لابلاء مثله من لدن آدم عليه السلامإلى يوم القيامة ، ويفعل بالاستدراج من خوارق العادة مالا محصى عدده ، ويدعى الألوهية ، وإحــدى عينيه عمياء ، وبين عينيه مَكتوب هـِـــذا كافر (شرح بركوى للقنوى) يملأ الدخان بين الشرق والمغرب ويهي مقدار أربعين يوما يكون اللؤمن مثل مموس الزكام ، والـكافر كالسكران ، يخرج -من أنوفهم وآذاتهم وأدبارهم . ( شرح بركوى للقنيـوى ) غرج دابة الأرض فى مكمّ عنــد الصفا تسكلم بلسان فصيح ، وتملأً وجه الأرض العدل ، ومعها عصا موسى عليــه السلام وخاتم سلبان عليه السلام ، إذا ضربت بالعما على جهة الؤمن يكـتب هــذا مؤمن ، وإذا ختميت بالحاتم على جبهة الـكافر يكـتب هـذاكافر . (شرح بركوى للقنوى) نزول عيسى عليه الســـلام في الشام في النارة البيضاء ، ويقتلُ الدجالُ عيث لولم يقتله لداب كالملـــح في الماء ، ثم يعمل بشريعة محمد عليمه الصلاة والسلام (شرح بركوى) حروج يأجوج ومأجوج ها صفان ، صف صغير جدا وصف كبير حدا ، الآن موجودان وراء السد الذي بناء إسكندر ذو القرنين ، إذا جاء الوقت محرجان ، عددها لابعد ولامحصي محيث لاتبق قطرة فى محيرة طبرية من شربهما . (شرح بركوى ) وقال عليـــ الصلاة والسلام ﴿ لَلسَاعَةُ أَشْرَاطُ : يَظْهُرُ عَدْمُ نَفَاقَ الْأُسُواقَ : يَعْنَى الْـكَسَادُ ، ويَقَلَ الْمُطْرُ والنبات ، وتفشو

الغيبة ، ويؤكل الربا ، وتظهر أولاد الزنا ، ويعظمرب المال ، وتعاو أصوات الفسقة في المساجد ، ويظهر أهلالنكر علىأهل الحق » ( تنبيه الغافلين ) عن أبي هريرة رضىالله تعالى عنهأنهقال : قال عليه الصلاة والسلام « إذا أيخذ النيء دولا والأمانة مغما والزكاة مغرماوالتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأتهوعق أمه وقرب صديقه وبعدأباه وظهرتالأصواتفي المساجدوكان رثيس القسلة فاسقهم وأكرمالرجل مخافة شره ولايكرم، عندالله أي مخافة عذاب الله ، فتلك علامات القيامة » (موعظة ) عن ابن عباسرضي الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلا والسلام أنه قال « لماخلق الله السموات والأرض حلق الصور ، والصور إحدى عشرة دائرة ، وأعطاه الله تعالى إسرافيل عليه السلام ، وهو واضعه على فمه ناظر بيصره إلى العرش ينتظر متى يؤمم، » وقال أبوهر يرة «ماالصور يارسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : هو قرن عظيم من النور ، والذي بعثني بالحق نبيا ، عظم كل دائرة فيه كمرض السموات والأرض ، وينفخ فيه ثلاث نفخات : نفخة للفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث يأمم الله تعالى إسرافيل عليه السلام بالنفخه الأولى فينفخ فيه ، فيفزع من في السموات ومن في الأرض ، وهو قوله تعالى (ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض ) أي يستغيث كل من فهما خوفا حتى ( تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ) الآية . وتصير الولدان شيبا ، فيمكـشون ماشاء الله تعالى ثم يأمَّم الله تعالى إسرافيل عليه السلام أن ينفخ نفخــة الصعق ، فينفخ فيموت من فيهما كاقال الله تعالى ( ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا مث شاء الله ) يعنى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش ، فيأمر الله تعالى ملك الوت أن يقبض أرواحهم ، فيقبـــض أرواحهم ثم يقول الله تعالى : ياملك الموت من بتى ألم تسمع قولي ( كل نفس ذائفـــة الموت ) اقبض روح نفسك . فيجيء ملك الموت إلى موضع بين الجنة والنار ، وينزع روحه ، فيصيح صيحةً لوكان الحُلق كلهم أحياء لمـاتوا من صيحته ، فيقول : لوعامت ماللموت من الشـــدة والألم ماقبضت أرواح الؤمنين إلا بالرفق ، ثم يموت ، فلا يبقى أحد من الحلق ، فتبقى الأرض خرابا أربعين سنة ، فيقول الله تعالى : أينها الدنيا الدنية ، أين الملوك ، وأين أبناء الملوك ، وأين الجبابرة ، وأين الذين كانوا يأكلون رزق ويعبدون غيرى ( لمن اللك اليوم ) ؟ فلم يوجد أحد يجيبه فيجيب قوم عاد مقدار مايخرج من ثقب الإبرة ، فلا تترك على وجَّه الأرض جبلا ولاتلا إلا هدمته وجعلته مثل الَّذيم ، كما قال الله تعالى ( لاترى فيها عوجا ولا أمتا ) ثم يأمر

الله تصالى السهاء أن بمطر ، فتمطر السهاء كمني الرجال أربعين يوما حتى يكون الماء فوق كل شيء اثنى عشر ذراعاً ، فينبت الحلق بذلك كنبات البقل حنى تتكامل أجسادهمو تكون كماكانت ، ثم يحى الله تعالى حملة الفرش ، ثم عي الله إسرافيل وميكائيل وعزرائيل وجرائيل فيحيون باذن الله ، ثم يأمر الله رضوان أن يدفع إليهم البراق والناج وحلة الكرامة ورداء الكبرياء وإزار العزة واللواء ، فيقفون بين السهاء والأرض فيقول جبرائيل عليه السلام : أيتها الأرض أين قبر عمد ٢ فتقول الأرض : والذي بعثك بالحق أرسل الله على الريحالعقيم فجعلتني دكا دكا لا أدرى قبره ، ثم يرفع من قبر النبي عليه الصلاة والسلام عمودمن النور إلى عنان السهاء فيعلم جبرائيل أنه قبر محمد ، فينطلقون إليه فيقفون ، فيبكى جبرائيل عليه السلام ويقولون ما بكاؤك ؛ فيقول لم لا أ بكى ، يقوم محد ويسألني عن أمته ولا أدرى أين أمته ؟ فيهز قبره وتنشق الأرض ، ويقوم محمد عليسه الصلاة والسلام، فينفض التراب عن رأسه، وينظر عن بمينه وعن شماله، فلا برى من العارات شيئا، ويرى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ، فيقول يا جبرائيل : أي يوم هــذا ؟ فيقول : هذا يوم الحسرة ويوم الندامة ، وهذا يوم القيامة ويوم شفاعتك ، ويقول يا جبرائيل : أين أمني لعلك تركتهم على شفير جهنم وجثت لأت تخبرني بهم ، فيقول جبراثيل: معاذ الله ، والذي بعثك بالحق نبيا ما انشقت الأرض عن أحد قبلك ، ويضع الناج على رأسه ويلبس الحلل ويركب البراق ويقول : يا أخى يأ جبرائيل . أبن أصحابي أبو بكر وعمر وعبَّان وعلى ٢ فاذا هم يقومون بإذن الله تعالى ، ويأتَّى ملك ومعه حلل وبراقات يلبسون ويركبون ويقومون عندالنبي عليــه الصلاة والسلام ، ثم يخر النبي عليه الصلاة والسلام ساجداً باكيا يقول : أمني أمني ، ثم يأتي مرت قبل الله صوت إلى إسرافيل : أن انفخ في الصور ، فينفخ ضخرج الأرواح كأنها النحل ، قد ملأت ما بين السماء والأرض ، فتدخل إلى الأجسادكما قال الله تعالى (ثم نفخ فيــه أخرى فإذاهم قيام ينظرون ﴾ الآية ، فتبعث الحلائق إلى المحشر من الجن والإنس غير اللائكة » ( زبَّدة الواعظين ) عن معاذ بن جبل أنه قال ﴿ قلت النبي عليــه الصلاة والسلام : يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى ( يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ) فبكي عليمه الصلاة والسلام حتى أنتلت ثبابه من دموع عينيه ، فقال : يا معاذ سألتى عن أمر عظيم تحشر أمتى على الني عشر صنفا . الأول عشرون من قبورهم ليس لهم يدان ولا رجلان، فينادى الشادى من قبل الرحمن : هؤلاء الذين يؤذون الجيران ، فهذا جزاؤع ومصيرهم إلى السار ، لقوله تعالى ( والجار ذى القربي والجار الجنب) الآية . والشـاني محشرون من قبورهم على صورة الحنازير ، خيادي النادي من قبل الرحمن : هؤلاء الله يهاونون بالصاوات ، فهذا جزاؤهم ومصيرهم

إلى النار لقوله تعالى ( فويل للصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) الثالث يحشرون من قبورهم وبطونهم مثل الجبال ، مماوءة من الحيات والعقارب كمثل البغال ، فنادى المنادي من قبل الرحمن : هؤلاء الذمن يمنعون الزكاة ، فهذا جزاؤهم ومصيرهم إلى النار ، لقوله تعالى ( والذين يكـنرون النهب والفضة ) الآية . والرابع يحشرون منقبورهم يجرىمن أفواههمالنم ، فينادى النادى من قبل الرحمن : هؤلاء الذين كنامو الى النبيع والشراء ، فهذا جزاؤهم ومصيرهم إلى النار ، لموله تعالى ( إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم ثمنا قليلا ) والحامس عشرون من قبورهم قد انتفخوا ، وهم أنتن رائحة من الجيفة بينالناس ، فينادى النادى من قبل الرحمن : هؤلاء الذين يكتمون العاصى خوفامن الناس ولا يخافون من الله ، ثم مانوافهذا جزاؤهم ومصيرهم إلى النار. لقوله تعالى ( يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ) والسادس يحمرون من قبورهم مقطوعي الحلاقيم والأقفية ، فينادى النادىمين قبل الرحمن : هؤلاء الذين يشهدون الزور ، فهذا جزاؤهم ومصيرهم إلىالنار ، لقوله تعالى ( والدين لايشهدون الزور ) الآية ـ والسابع محشرون من قبورهم ليس لهمأ لسنة ، يجرىمن أفو اهم القسح والدم ، فينادى المنادئ من قبل الرحمن : هؤلاء الذين يمنعونالشهادة ، فهذاجزاؤهمومصيرهم إلى النار ، لقوله تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آئم قلبه ) . والثامن عشرونمن قبورهم ناكسي رءوسهم وأرجلهم فوق رءوسهم ، فينادي المنادى من قبل الرحمن.: هؤلاء الذين كانوا بزنون تُمماتوا ولم يتوبوا ، فهذا جزاؤهم ومصيرهم إلى النار ، لقوله تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) والتاسع يحشرون من قبورهم سود الوجوء زرق العيون وبطؤنهم مملوءة من النار ، فينادى المنادى من قبل الرحمن : هؤلاء الذين كانوا بأكلون أموال اليتامي ظلما لقوله تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصاون سعيراً ) والعاشر بحشرون من قبورهم وقد ملتوا جذاما وبرصا ، فينادى السادى من قبل الرحمن : هؤلاء الذين عقوا الوالدين ، لقوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) والحادى عشر يحشرون من قبورهم عميان القلب والعين ، وأسنانهم كقرن الثور ، وشفاههم مطروحة على صدورهم وألستهم مطروحة على بطونهم وعلى فخذهم يخرج من بطومهم القذر ء فينادى المنسادى : هؤلاء الدن كانوا يشربون الحر القوله تعالى ( إعماً الحمر والليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) والشباني عشر محشرون من قبورهم ووجوههم كالقمر ليلة البدر ، فيمرون على الصراط كالبرق الخاطف، فينادى النادى: هؤلاء الذين يعملون الصالحات والحسنات، وبجتنبون العاصى ، ويحافظون على الصلوات الحمُّس ، وماتوا على التوبة ، فجزاهم الجنة والمغفرة والرحمة والرضوان ، لقوله تعالى ( ألا محافوا ولا عزنوا ) » الآية ( تنبيه الفافلين ) .

### المجلس الثانى والأربعون : فى بيان التواضع سورة الفرقان — ( بسم الله الرحمن الرحم)

( وعباد الرحمن ) مبتدأ خبره - أولئك بجزون الفرفة - ( الذين يمنون على الأرض ) وإمناقهم إلى الرحمن التخصيص والتفضيل ولأنهم الراسخون فى عبادته ، على أن عباد جمع عابد كتاجر وتجار ( هوناً ) هينين أومشياً هينا صدر وصف به ؛ والعنى أنهم يمشون بسكينة وتواضع ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) تسلمانكم ومتاركة لكم ، لا خير بيننا ولا بينكم ولا شر، أوسدادا من القول يسلمون فيه من الإيذاء والإم ، ولا تنافيه آية القتال لنسخه ؛ فان المراد هو الإعراض عن السفهاء ، وترك مقابلتهم فى السكلام ( قاضى يضاوى ) .

روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ﴿ من ذكرت بين يديه فلم يصل على دخل النار » لأن الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليــه وسلم عند ذكره وأجبة عند الإمام الطحاوى فى كل مرة . وقال بعض العلماء : يكفى فى المجلس مرة واحـدة وإن كرر ذكـره كسجدة التلاوة وتشميت العاطس ، وبه يفتى ؛ والأفضل أن يصلى عليـه كلما ذكر وأسه سلسلتان : إحداها إلى الساء السابعة ، والأخرى إلى الأرض السابعة ، فاذا تواضع يرفعه الله تعالى بالسلسلة التي في السهاء السابعة ، وإذا تبكير وضعه الله بالسلسلة التي في الأرض السابعة » وأما ذم الكبر ، فروى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « قال الله تعالى : الكبرياء ردائى ، والعظمة إزارى ، فمن نازعنى فهما ألفيته في النار ولا أبالي » رواه ابن ماجه . قوله الكبرياء رداني ، والعظمة إزارى : يمني أنهما صفتان من صفات الله تعالى ، فلا ينبغي للعبد الضعيف أن يتكبر . وروى عن عمرو بن شعيب عن أبيــه عن جده عن رسول الله صلى الله تعـالى عليــه وسلم ﴿ مِحْسَر المتكرون يوم القيامة أمشال الندر في صورة الرجال ، يعشاهم الذل من كل مكان ، يساقون إلى سجن فى جهنم يسمى بولس ، تعلوهم نار الأنيار ، ويسقون من طينة الحبال ، وهى عصارة أهل النار » رواه القضاعي . قوله الدر : الدرة هي العلة الصغيرة : أي يكون المتكبرون يوم القيامة على غاية النال والحقارة ، فيطؤهم أهل المحشر بأرجلهم . قوله : ينشاهم الذل : أى يأتيهم الذل من كل مكان . قوله نار الأنيار : أى أشد حرارة من جميع أنواع النار . قوله بولس : بضم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح اللام بعدها سين مهملة . والحبال : بفتح الحاء العجمة والباء الموحدة موضع في جهنم يجتمع فيــه صديد أهل النار . وروى عن أَى هريرة أنه قال : قال عليمه الصلاة والسلام ﴿ ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم ( ۱۱ \_ درة الناصين )

القيامة ولا يزكيهمولا ينظر إليهم ولهم عذابعظيم : شيخزان ، وملك كذاب ، وعائل متكبر » رواه مسلم . قوله عائل : أي فقير ، وقيل ذو العيال الذي لا يقدر على تحصيل حوائجهم ويستكبر أن يسأل: يعني لا يطلب الزكاة والصدقة ، ولايسال من بيت المال من التكبر ، وهذا آثم لإيصال الضرر إلى عياله ، انهى كلامه . روىعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمثال « من تواصّع رفعه الله ، ومن تكبر وضعالته » وقال عليه الصلاة والسلام ﴿ لا يدخل الجِنَّةُ من كان في قلبه مثقالٌ ذرة من كبر ، وإنما صارحجايا عن الجنة لأنه يحول بين العبدوأ خلاق المؤمنين كلها ، وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة ﴾ الحديث.وروى عن ابن عباس رضى الله عهماأنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه ، وما شرب رجل من سؤر أخيه إلا كتب له سبعون حسنة ، ومحيت عنه سبعون سيئة ، ورفعت درجته في أعلى عليين ﴾ الحديث رواه سأنبئك مخصال من كن فيه ليس عتكبر: اعتقال الشاة وركوب الحار ولبس الصوف والمجالسة مع فقراء المؤمنين وأكل أحدكم مع عياله . رواه صاحبالفردوس . وروى عن عمر أنه قال : رأس التواضع أن تبتدى والسلام على من القيته من السلمين ، وأن ترضى بالدون من المجلس وأن تكره أنَّ تذكر بالبر والتقوى . وروى الحسن عن الني سلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ منْ خصف نعله ورقع ثوبه وغبروجهه أله في السجودفقد برى من الكبر ، وروى عن قيس بن حازم أنه قال : لما توجّه عمر بن الحطاب إلى الشام ، جمل بينه وبين غلامه تناوبا في الركوب فكان عمر يركب الناقة ويأخذ النسلام بزمام النـاقة ويسير فرسخا ، ثم ينزل ويركب النلام ويأخذ عمر رضى الله عنــه بزمام النــاقة ويسير مقدار فرسخ ثم ينزل ؟ فلمــا قرب إلى الشام كانت نوبة الركوب للغلام فركب الفلام وأخذ عمر بزمام الناقة ، فاستقبله الماء في الطريق ، فِعل عمر يَخُوض في الماء وهو آخذ بزمام الناقةِ ونعلاه تحت إبطه البسرى ، غرج إليه أبو عبيدة بن الجراح وكان أميرا على الشام ، وكان من العشرة المبشرة بالجنة قال : يا أمير الوَّمنين إن عظاء الشام غرجون إليك ، فلا محسن أن يروك على هــنــه الحالة ، فقال عَمْرُ إنسا أعزنا الله بالإسلام ، فلا أبالي من مقالة النباس انهيي . روى أن مطرف بن عبد الله رأى الهلب يتبختر في جبته ، فقال : يا عبد الله هــذه مشية ينفضها الله ورسوله ، فقال الهلب : أما تعرفني ؟ قال بلي أعرفك ، أولك نطفة مدرة ، وآخرك جيفة قذرة ، وأنت بينهما حامل العذرة ، فمضى الهلب وترك للشية وتاب . وروى عن أنى هريرة أنه قال: بعث عمر بن الخطاب أميرا على البحرين وهو راكب على حمار ، فعل يقول طرقوا ؟ فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليــه وسلم ؛ كان خلقهم

التواضع ، وكانوا أعز الناس عند الحلق وعند اللائكة وعند الله تعالى . وفي الحبر ﴿ لما خرج وسول الله من مكم مهاجرا إلى المدينة ، ودخل باب المدينه ، كان الأغنياء يتعلقون نزمام الناقة ، فقال عليه الصلاة والسلام : اتركوها فانها مأمورة ، فتركوا زمامها علها ، وكانت الناقة تتقدم أمام العسكر ، فكلما جاوزت دار رجل حزن صاحبها ويقول : لو كان لي دولة لكان محمــد عليه الصلاة والسلام ضيني ، فلما انتهى إلى باب دار أبى أبوب الأنصارى تركت الناقة ، فجعلوا ينخسونها فلم تقم ، فترل جبراثيل عليه السلام فقال : انزل هنا فانه نواضع لله حــين نزلت على باب المدينة ، واعتنى الناس وزينوا ديارهم ، وقالوا ينزل رسول الله في دارنا ، وإن أما أنوب الأنصاري قال في نفسه إلى رجل فقير من أمن يكون لي قدر عند الله حتى ينزل محمد في داري ، فأ نزل الله نبيه في داره لتواضعه » روى عن وهب بن منبه أنه قال : كان رجل في بني إسرائيل عبد الله تعالى سبعين سنسة ، لا يفطر إلا من السنة إلى السنة ، ثم سأل الله تعالى حاجة ، فلم يقض حاجت. ، فقال : لو كانت لك منزلة عنــد الله تعالى لقضى الله حاجتك ، فأ زل الله تعالى ملكا قال له : يا ابن آدم تواضعك الآن أفضل عند الله تعالى من عبادتك سبعين سنة ، فقضى الله حاجتك لتواضعك إليه . فاعتروا يا أولى الألباب ، وكونوا من المتواضعين . وروى عن كعب الأحبار أنه قال : أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام فقال : يا موسى أتدرى لمــا آنحذتك كليا بلا واسطة ؟ قال أنت أعلم بذلك يارب ، قال الله تعالى إنى نظرت فى قلوب عبادى ، فلم أر قلبا أشد تواضعا من قلبك ، فلهذا كلتك ؛ وقيل إن ستة أشياء تواضعت لله تمالي فرفعها بين أمثالها : أولها أن الله أوحى إلى الجبال كلها ، فقال : إنى أجلس سفينة نوح ومن معه من المؤمنــين على جبل منــكن ، فشمخت : أى تــكىرت الجبال كلها وتطاولت ، وتواضع الجوديوقال: من أين يكون لي قدر حتى يجلس الله تعالى سفينة نوح عليه السلام على ، فرفعه الله فوق الجيال كلها ، وقرر السفينة عليه بتواضعه ، كما قال الله تعالى في سورة هود ( واستوت ) أى استقرت ( على الجودى ) وهو جبل بأرض الجزيرة بقرب الوصل ، فقالت الجبال : يار بنا لم فصلت الجودي علينا وهو أصغرنا ؟ فقال الله إنه تواضع لي وأنتم تمكرتم ، وحق على أن من تواضع لى رفعته ، ومن تكبر على وضعته . والثانى أوحى الله نعالى إلى الجبال كلها فقال: إنى مكلم عليكن عبدامن عبيدى ، فشمخت: أى تكبرت الجبال كلها إلاطورسيناه: فانه تواضع لله تعالى فقال : من أنا حتى يكلم الله هلى عبــدا من عباده ، فاذلك كان الــكلام بينه وبين موسى عليه السلام على الطور . والثالث أوحى الله إلى السمك كله نقال إلى مدخل يونس في بطن واحد منكن ، فتكبرت كلها إلا سمكة واحدة ، وقالت : من أنا حتى بجعل الله

تمالى بطنى وعاء نبيسه ، فرفعها الله وأكرمها بتواضعها . والرابع أوحى الله تمالى إلى الطيور كلها إلا النحل ، كلها قتال : إنى واضع شرابا في إحداكن فيه شفاء للناس ، فتكبرت الطيور كلها إلا النحل ، فأتها قالت : من أنا حتى يضعه في ، فرفعها الله ووضعه فيها بتواضعها . والحامس أوحى الله تمالى إلى إبراهم عليه السلام ، ققال من أنت ؟ قال أنا الحليل ، وقال لموسى عليه السلام : من أنت قال أنا الروح ، وقال لحمد عليه السلام : عليه السلام : عليه الله قال أنا الروح ، وقال لحمد عليه الله والسلام من أنت ؟ قال أنا الميتم ، فرفع الله درجته على سائر الأنبياء ، كما قال أنه تمالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) والسادس للؤمن الذى تواضع فه بالسجود والتوحيد فأكرمه الله بأن شرح صدره للإسلام ، فهدو على تور مرت ربه انهى ( من للوعظة الحسنة للرغوبة ) .

(دخول إراهم عليه السلام على ملك مصر ) وقصته أن إبراهم عليه السلام لما جمل الله له النار بردا وسلاما ، قصد نحو مصر ( فقال إن ذاهب إلى ربي سهدين ) وذهب مع زوجته سارة عليها السلام ، فقيل له : إن في مُصر ملكا ظالما يأخذ أزواج الناس ظاما ، وله في كل طريق عشار ، وكان إبراهيم عليه السلام غيوراً وكانت سارة من أَجمل النساء حتى لم يكن لها فى زمامها نظير فأخد إبراهيم عليه السلام صندوقا أدخل فيه سارة عليها السلام ووضع إبراهيم عليه السلام القفل على الصندوق وحملها على البعير وقصد محو مصر ، فلما وصل إلى العشار سأل منه المكث وأراد فتح الصندوق فأبى ، فلم يتركه حتى جاء مع أعوانه ، وفتح الصندوق فرأى سارة ذات حمال وكال ، فقال لإبراهيم عليه السلام : هذه زُوجتك قال هي أختى، قال أظهر تصلح للسلك ، فذهبوا بسارة رضى الله عنها إلى الملك ، ورفع الله عن إبراهيم عليه السلام الحيجاب حتى رأى سارة من خارج البيت ، فقصــذ اللك عـــو ســــارة ، ومد يده إليها فيبست يده ورجله ، فقال الملك إنك أمرأة ســاحرة أيبست يدى ورجلي ، قالت ما أنا بساحرة ولكني زوج خليسل الله ، فدعا عليك ، فأييس الله يدك ورجلك ، فتب إلى الله حتى يصحح الله يدك ورجلك ، فناب اللك فصحح الله يده ورجله من ساعتـــه ، ثم نظر إلى سارة فلم يَصْبُرِ عَمْها فيمد إلها ثانيا فأعمى الله عينه ثم تاب فرد الله تعالى له صره ، ثم عمد إلها ثالثا فأيس وقال له احكم على بما شئت ، فقال إبراهيم عليه السلام : هذا من أمر ربى ، فلا أحكم إلا بما يأمرنى ربى فنرل عليه جبرائيل عليه السلام ، وقال يا إبراهيم : يقول لك الله قل للملك مخرج من حميع ملكه وخزانه ، ويسلمها إليك ، ثم ادع له ، فأخبره إبراهم عليه السلام عمكم الله ، فرضَى اللك عمكم الرب ، فدعا له إبراهيم عليه السلام ، فصحح الله تعالى جميع أعضائه . ( نكتة ) إن سارة كانت امرأة جميلة وكان مجها الحليل عليه السلام ، فحفظها الله تمالى من غيره حتى لم بحد أحد إليها سبيلا ، وكلمة التوحيد التى فى قلب الؤمن مجها الجليل ، فاذا لم يكن للعدو سبيل إلى من أحبه الحليل فكيف يكون للشيطان سبيل إلى من مجه الجليل . رجعنا إلى القصة ، فلما صحاللك أتى بهاجرووهها لسارة رضى ألله عنهات السارة : إلى أهمها لإبراهيم عليه السلام ، لأنه اغتم لأجل ، فوهبها له ، واعتذرت سارة لإبراهيم عليه السلام ، وقالت لاتغتم فان ألله تعالى رفع الحجاب بينى وبينك ( نقل من السبعيات ) وعن أبى هربرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى علمهوسم أنه قال « من أكرم عالما قند أكرم سبعين نبيا ، ومن أحر ما الله لاتكتب عليه خطياته سبعين نبيا ، ومن أكرم مصلما ققد أكرم سبعين شبيدا ، ومن أحب العالم لاتكتب عليه خطياته أيا حياته » وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى علمى وسم « يعث أنه العباديوم القيامة يميز العلماء : فيقول يامعشر العلماء : إنى لم أمنع فيم علمى إلا العلمي بكم ، فلم أضع علمى فيكم كلمي إلا العلمي بكم ، فلم أضع علمى فيكم كلم إن انطاقوا ققد غضرت لكم » ( اتاتارخانية ) .

# المجلس الثالث والأربعون: فى ذم المعصية والظلم

سورة الروم — ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(ظهر الفساد فى البر والبحر )كالجدب والموتان ، وكثرة ألحرق والغرق ، وإخفاق الغاصة ، ومحق البركات ، وكثرة للضار ، والضلالة ، والظلم ( بما كسبت أيدى الناس ) بشؤم معاصيم ، أو بكسبهم إياها ( ليذيقهم بعض الذى عملوا ) بعض جزائه ، فإن تمامه فى الآخرة واللام للعلة وللماقبة ( قاضى بيضاوى ) .

قال فضالة بن عبيد « سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو في صلاته ، فلمسلعله ، عليه الصلاة والسلام ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ، فعل هذا ، ثم دعاه ، فقال له ولنبره : إذا صلى أحدكم فليمذ بتحميد الله ، والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي عليه الصلاة والسلام ، ثم ليمع بعد ماشاه » وعن عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال « الدعاء والصلاة مملقان بين السهاء والارض ، لا يصعد إلى الله المناه الله الله المناه على النبي عليه الصلاة والسلام » (شفاء شريف) وورى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام في زممة من الصحابة وإن من أمتى أقواما يقول الله تعالى لهم يوم القيامة : ياجادى ادخاوا الجنة ، فيتحبر ون في عرصات القيامة إلى أن جديهم الله الذين ذكرت بين السهو والفصلة » ( رونق الجالس ) وفي الأصل كانت الأرض خضرة موتقة ، لا يأتى ابن آدم إلى شجرة إلا وجد علها عمرة ، وكان ماء البحر عنها ،

وكان الأسد لايقصد البقر ولا الذئب الغنم ، فلما قتل قاييل هاييل انقشعت الأرض ، وشاكت الأشجار ، وصارت الأرض سوداه ، والبحار ملحا زعاقا ، حتى قبل : ظهر الفساد في البربقتل قاييل أخاه هاييل ، وفي البحر عجلندي ، وهو ملك كافركان يأخذكل سفينة غصبا . قوله بشؤم معاصبهم : أى بشؤم معاصى تارك الصلاة ظهر الفساد فيها ؛ ورد فى السنةأن كل محلة يكون فيها تارك الصلاة ينزل عليهاكل يوم سبعون لمنة فان قلت ما الحكمة في نزول اللمنة على أهل المحلة عامة ، ولم تنزل خاصة ؟ قلت : إنهم يرون تاركها ولم ينهوه عنها ، فلذلك يعمهم الله تعالى بعداب من عنده ، كا وقع في الحديث « الساكت عن الحق شيطان أخرس » (موعظة) قوله ليذيقهم الح اللام للتعليل إن كان المعنى أفسد الله أسباب معاش النــاس ، أو للعاقبة إن كان للعني أفسد الناس أفعالهم وأخلاقهم ، إذ ليس غرضهم من إفسادها أن يذيقهم الله تعالى عقوبة ماكسبوه لكن لما ترتب الغرض من الفعل عليم شهت العاقبة الرتبة عليه بالعاة الغائية ، فدخلت عليها لام العاقبة كما في قوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) ( شيخ زاده ) قال عليه الصلاة والسلام ﴿ يَاأَمِهَا النَّاسَ اتَّقُوا رَبِّكُ وَلَا يَظْلُمُ أَحَدَ مَنْكُم مؤمنا ، وماظلم أحــد مؤمنا إلا انتقم الله منــه يوم القيامة » ( حياة القاوب ) قيل أى ذنب أخوف لسلب الابمــــان ؟ قال ترك الشكر على الإعان وترك خوف الحاتمة والظلم على العبــاد . وقال رحمة الله تعالى عليه: من كان على هــــنه الحصال الثلاث ، فالأغلب أنه يخرج من الدنيا كافرا ، نعوذ بالله إلا من أدركته السعادة ( دقائق الأخبار والوعظة الحسنة ) ورد في الحديث القدسي « ياابن آدم للوت يكشفأسراركم ، والقيامة تناو أخبـاركم ، والـكتاب يهتك أسراركم فاذا أذنبت ذنبا فلا تنظر إلى صغره ، ولكن انظر إلى من عصيته ، وإذا رزقت رزةا قليلا فلا تنظـر إلى قلتــه ولـكن انظـر إلى من رزقك ، ولا تحقر الذنب الصغــير ، فانك لاتدرى بأى ذنب أغضب عليك ، ولاتأمن مكرى ، فهو أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء ، يا إن آدم هل عسيتي فذكرت غضي فأنهيت عنه ، وهل أديت الأمانة لمن ائتمنك ، وهل أحسنت لمن أساء إليك ، وهل عفـــوت عمن ظلمك ، وهل كلمت من هجـرك، وهل وصلـت من قطعك ، وهل أنصفـت من خانك ، وهل سألت العلماء عن أمر دينك ودنياك ؟ وإنى لا أنظر إلى صوركم ، ولكن أنظر إلى قلوبكم ونياتكم وأرضى بهذه الحصال عنكم » ( موعظه حسنة ) هذه حال الظالم . ثم اعلم حال العادل وفقنا الله وإياكم. روى أن عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه كان يسرى بالليل فعبر على باب دار ، فسمع بكاء فوقف ، فسمع امرأة تقول لأولادها : الله بيني وبين عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه ، فأراد عمر أن يطيب قلبها من الحزن فدق

A SAN SAN TO SAN

الباب ، فقال : مافعل بك عمر ؟ ولم يعلموا أمه عمر ، فقالت الرأة : قد بعث زوجي إلى غزوة كذا وقد ترك لي أولادا صغارا ، وليس معي شيء أنفقه عليم ، فيبكون ، ويقولون : قد غفل أمير المؤمنين عنا ، فخرج عمر وأخذ عدلا منالدقيق ولحاكثيرا وحمله على ظهره ، فقال له من كانمعه : ضعمحتي أحمله ، فقال : هبأنك محمل في الدنيا هذا ، فمن محمل أوزاري يومالقيامة ؟ وكان يبكى حتى دخل الدار ، فعجن في الساعة من الدقيق بيده ، وأوقد التنور ، وطبخ الحنز واللحم ، ونبهالصبيانفكان يلقمهم بيده حتى شبعوا ، فقال لهم : اجعلوني في حل على أن لانخاصموني يوم القيامة ، فقالوا نعم ، فخرج هو ومعه عدله . ورؤى فى النام بعد موته مخمس عشرة سنة فقيل له مافعل الله بك ياعمر ؟ قال الآن فرغت من حساب قوله تعالى ( إن الله يأمر بالمدل والإحسان )الآية ( منرونق المجالس ) . حكاية : مكتوب على جناح الجراد : يحن جندمن الأجناد سلطنا الله على العباد لتخريب النواحي والبلاد عند ظهور الجور والفساد ( نقل من المشكاة ) ورد عن السلف : الجوروالعـلم في المدينة ، والجهل والبركات فيالقرى ، فيجذب العلم للبركات إلى المدينة بسبب الناسبة بينهما ، ومجذب الجهل الظلم إلى القرى لمناسبتهما . والآن هكذا أهل الدينة يشكون من أهل المدينة ولايشكون من أهل القرى ، وأهل القرى بشكون من أهل القرى ولايشكون من أهل السفر ، وأهل السفر يشكون من دين الإسلام ولايشكون من سائر لللل . قيل كانت سنة من السنين ، فقحط الناس بَكَلَة ، فخرج الناس يستُسقون ثلاثة أيام فلم يمطروا . قال عبد الله ين البارك فقلت لنفسي أخرج من بين هؤلاء القوم ، وأدعو الله تعالى فسي أن برحمي ويستجيب دعائى ، فاعترات عنهم ، ودخلت بعض الكهوف ، فلم ألبث حتى دخل غلام أسود ، وصلى ركتين ، ووضعرأسـ معلى الأرض ودعا الله ، وكنت أسمعه يقول : إلهىإن هؤلاءعبادك قد استسقوك ثلاثة أيام فلم تسقهم ، فبعرتك لاأرفع رأسي حتى تسقينا قال فلم برفسع رأسه حتى أمطرت السهاء وقام ومضى ، فاتبعته حتى دخل فى البلد فدخل دارا ، فوقفت على الباب ، فقعدت هناك حتى خرج واحد، فقلت لمن هذه الدار ؟ فقـال لفلان ، فدخلت ، فقلت أربد أن أشترى تملوكا ، فعرض على المالك غلاما ، فقلت أربد غيره أهل عندك غيره ؟ فقال : إن معى غلاما لكنه لايصلح لك ، فقلت لم ؟ قال لأنه كسلان ، فقلت اعرضه على ، فدعاه فأبصرته ، ، فقلت قد رضيته ، فبكم تبيعه ؟ قال أنا اشتريته بعشرين دينارا لكنه لايساوى عشرة دنانير وقد بعته منك بعشرة دنانير ، فقلت اشتريته منك بعشرين دينارا ، ودفعت الثمن إليه وتسلمت منسبه المعاوك ، فقال لي الفلام يابن البارك لم اشتريتني فاني لاأخدمك ؟ فقلت : ما اسمك ؟ قال الأحبة تعرف

الأحبة ، فالفجئت به إلى بيق فأراد التوضأ ، فقمت فقدمتالإناء إليه ووضعت النعل بين يديه ، فقام وتوضأ وصلى وسجد قال : فدنوت لأن أسمع ما يقول ، فاذا سمته يقول : ياصاحب السرإن السر قدظهرا ولاأريد حياتى بعد ما اشتهرا

ثم سكت ساعة ، فحركته فاذا هو ميت ، فأخذت في مجهيزه ، فدفته ، فرأيت النبي عليه السلاة والسلام من ليلتي في النام وشيخ نوراني محبوب عن يمينه والفلام الأسود عن يساره ، فقال لى : جزاك الله عنا ولا أراك ضيرا لما أحسنت إلى جبيينا ، فقلت هل هو جبيك والرسول الله ؛ فالوصلى الله تمالى عليه وسلم : نم هو جبيبي وجبيب لحليل الرحمن ( رونق المجالس ) وعن جار رضى الله تمالى عنه أنه قال « اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة » المجالس ) وعن بان عباس رصى الله تمالى عنه أنه قال : ستة يدخلون النار بستة : الأمراء بالجور ، والأعراب بالتمسي ، وأهل الرستاق بالجهل ، والدهاقين بلكبر ، والتجار بالحيانة ، والماء بالحسد » وذكر أن آدم عليه السلام قال : إن الله تمالي بالكبر ، والتجار بالحيانة ، والماء بالحسد » وذكر أن آدم عليه السلام قال : إن الله تمالي عكم ، وأمة مجد عليه الصلاة والسلام يتوبون في كل مكان فيتبل الله توبيم . والثانية أن كنت كمة ، وأمة مجد عليه الصلاة والسلام يصون عرايا فيلسمم . والثالثة لابسا قلما عصيت جلني عربانا وأمة مجد عليه الصلاة والسلام يصون الله ولا يفرق بينهم وبين الرابعة أنى عصيت فرق بيني وبين امرآني وأمة مجد عليه الصلاة والسلام يصون الله ولا يفرق بيهم وبين أزواجهم . والرابعة أنى عصيت في الجنة فأخرجني منها وأمة عجد عليه الصلاة والسلام بصون الله تمالى خارج الجنة فيدخلهم فيها إذاتا بوا ( تنبيه النافلين ) .

## المجلس الرابع والأربعون : فى الذكر والتوحيد سورة الأحزاب — ( بـم الله الرحمن الرحم)

(يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراكثيرا) يغلب الأوقات ويم أنواع ما هو أهله من التقديس والتحميد والنهليل والتمهيد (وسبحوه بكرة وأصيلا) أول النهار وآخره خصوصا وتخصيمهما بالذكر للدلالة على فنلهما على سائر الأوقات لمكونهما مشهورين كإفراد التسبيح من جمة الأذكار ، لأنه العمدة فها ، وقيل الفعلان متوجهان إلهما ، وقيل المراد بالتسبيح الصلاة (هوالذي يصلى عليكم) بالرحمة (وملائكته) بالاستفار لكم والاهتام عما يصلمكم والمراد القدر المشترك ، وهو العناية بصلاح أمركم وظهور شرفكم مستعار من السلاة (ليخرجكم منالظلات إلى النور) من ظلمات المكفر والمصية إلى نور الإعان والطاعة (وكان بالمؤمنين رحيا) حقاعتي بصلاح أمرهم والمتعمل في ذلك اللائكة القرين (قاضي يضاوي).

عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ من صلى على كل يوم خمسائة مرة لم يفتقر أبدا ﴾ أي لم يحتج إلى أحد أبدا قال الله تعالى ( فاذ كرونى ) أى بالطاعة ( أذ كركم ) أى بالمفوة والثواب ، أوفاذ كرونى بالنوبة أذ كركم بقبولي ومففرتي ، أواذ كروني بالدعاء أذكركم بالإجابة كما قال الله تعالى ( ادعوني أستجب لكم) أوفاذ كروني في مهدكم أذكركم في لحدكم ، وهو التثبيت بالقول حين يسأله الملكان في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه ، أوفاذ كرو في بالتوكل أذ كركم بالكفاية بدليل قوله تعالى (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) أوفاذكرونى بالإحسان أذكرُكم بالرحمة لقوله تعالى (إن رحمة الله قريب من المحسنين ) (بحرالحقائق) قوله : هو الذي يصلي إلى آخره استثناف جار مجرى التعليل لما قبله من الأمرين ، فان صملاته تعالى عليهم مع عدم استحقاقهم لها ، وغناه عن العالمين مما يوجب عليهم المداومة على مايستوجبه تعالى عليهم من ذكره تعالى وتسبيحه . وقوله تعالى : وملائكته عطف على السنكن في يصلى لمكان الفصل المغي عن التأكيد بالمنفصل لكن لا على أن يراد بالصلاة الرحمة أولا والاستغفار ثانيا ، فإن استعمال اللفظ الواحد في معنيين متعار ن مما لامساغ له بل على أن يراد بها معنى مجازي عام يكون كلا العنيين فرداحقيقيا له ، وهوالاعتناء بمافيه خيرهم وصلاحأمرهم ، فان كلا من الرحمةوالاستغفار فرد حقيقي له (أبو السعود) قوله هو الذي يصلى عليكم وملائكته إلى آخره : صلاته مغفرة ورحمة لحلقه ، وصلاة اللائكة الدعاء ، والاستغفار للمؤمنين ، جعلوا لكونهم مستجابي الدعوات كأنه مفاعلوالرحمة ، ولذا حازعطف اللائكة عليه ، وإلا لاعموم للمشترك في مفهوميه الحقيقة والحجاز (شيخ زاده) قال عليه الصلاة والسلام ﴿ لَاتَّكَثُّرُوا الْسَكَلَمْ بَغِيرُ ذَكَّرُ اللهُ، فان كثرة السكلام بغير ذكر الله نورث قسوة القلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي » (مصابيح شريف) حكى أنه مات رجل من أهل الله تعالى ، فرآه البعض فى النوم ، فسأله عن حاله فقال: جاءني ملـكان وجههما أحسن شيء وربحهما أطبب شيء ، فقالا من ربك ؟ ققلت إنسأ لتما امتحانا فحرام وإنسألتها استفهاما فربىالله ثعالى ، فذهبا ، فقلت لا تذهبا مالم تأتيا بالحبر عن سيدى فجاء النداء في الحال : هو عبدى ، فذهبا انهى . عن أبي هريرة رضيالله عنه أنه قال : قال صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ وأيت ليلة العراج عمرا لا يعلم مقداره إلا الله تعالى ، وعلى شاطئه ملك على صورة الطير ، وله سبعون ألف جناح ، إذا قال العبد سبحان الله عمرك من مكانه ، وإذا قال والحسيد لله بسط أجنحته ، وإذا قال ولا إله إلا الله طار ، وإذا قال والله أكبر أوقع نفســه في البحر ، وإذا قال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم بخرج فينفض أجنحته ، فيقطر من كل جناح سبعون ألف قطرة ، فيخلق الله تعالى من كل قطرة ملكا فيسبحوث ويهللون ويستغفرون لقائلها إلى يوم القياسة » (زبدة الواعظين)

عوز النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إن الله تعالى خلق عمودا بين يدى المرش ، فاذا قال العبد لا إله إلا الله محمد رسول الله اهتر العمود ، فيقول الله تعالى : اسكن ياعمود ، فيقول العمود : كيف أسكن ولم تغفر لقائلها ؟ فيقول الله تعالى قد غفرت له فيسكن عند ذلك ﴾ (زبدة الواعظين ) حكى أن موسى عليه الصلاة والسلام كان مارا في بعض الطرق ، فرأى شيخا قد أنحني ظهره من الكبر ، وقد شد زنارا على وسطه ، وبين يديه نار يعيدها ، فقال موسى عليه الصلاة والســـلام : ياشيخ منذكم سنة تعبد هذه النار ؟ فقال منذ أربعاثة وتسعين سنة ، فقال ألم يأن لك أن تتوب من عبادة النار ، وتعود إلى اللك الجبار ؟ فقال ياموسى : أترى أن الله تعالى لو رجعت إليه يقبلني ؟ قال موسى عليه الصلاة والسلام : فكيف لايقبلك وهو أرحم الراحمين ؟ فقال ياموسي : إن علمت أن الله تعالى يقبل الهــــار بين كمرمه ولطفه اعرض على الإسلام ، فعرض عليه موسى عليه الصلاة والسلام الإسلام فأسلم ، فقال لا إله إلا الله موسى رسول الله ، فأخــذته الصيحة والصراخ حتى خشى عليـــه الموت بفرح الإســــلام ، فحركه موسى عليه الصلاة والسلام برجله فاذا هو فارق الدنيا ، فأخذ موسى عليه الصلاة والسلام في مجهره ودفنه ، ثم وقف على قبره فقال إلمي أريد أن تعلمني عــاذا عاملت هذا العبد بتوحيد واحد ، فنزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام ، وقال ياموسي إن ريك يقرئك السلام ويقول : أما علمت أن من صالحنا بكلمة لا إله إلا الله موسى رسول الله نقر به إلى جنابنا وتلبسه من حلل الجنة ، فرجع موسى عليه الصلاة والسلام إلى قومه ، فأخرهم القصة ، فعدوا حروف لا إله إلا الله موسى رسول الله أربعة وعشرين حرفا ، فقد غفر الله بكل حرف ذنوب سبع وعشرين ســنة (رونق المجالس) . وفي الحبر « يؤنى بالعبد يوم القيامة ، ويوقف بين يدى الله تعالى وعماسبه ، فيستحق النار بكثرة ذنوبه وقلة حسناته ، فيقرب إلى الهــــلاك وهو يرتعد، فيقول الله تعالى : ياملائكتي انظروا دفتره ، هل تحدون في دبوانه حسنة ؟ فينظرون فيقولون : ياربنا لم نجد شيئا ، فيقول الله تعالى : عندي له شيء إنه كان ناعًا في الليل فاستيقظ من منامه وأراد أن يذكرني ، فغلب عليه النوم فلم يقدر أن يذكرني إنى قد غفرت له بذلك ، ( تنبيه الفافلين ) عن سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِ اللَّمَنَّةِ ، قال لرَّبَّهِ بَعْرَتْكُ وَجَــُلالْكُ يارْبِ لا أزال أبدا أغوى عبادك وآمرهم بالكفر والمعصبة مادامت أرواحهم فيأجسادهم ، قال الله تعالى الملعون : وعزنى وجــاللى لاأزال أغفر لمم ماداموا ذاكرين لى ومستغفرين منى » ( مجالس الأنوار ) عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ يؤنَّى برجل يوم القيامة إلى الميزان ، فيخرج له تسعة وتسعون سجلا ، وكل سجل منها مد البصر وفيهاخطاياه وذنوبه ، فتوضع في كفةالميزان ،

ثم يخرج قرطاس مثل النملة ، فيه شهادة أن لاإله إلا الله محمد رسول الله ، فيوضع في الكفة الأحرى ، فيرجح على خطاياه ، فينجيه الله تعالى بتوحيده من النار ويدخله الجنة » ( تنبيه الفافلين ) . قال الفقيه أبوالليث : من حفظ سبع كلمات ، فهوشريف عند الله تعالى والملائكة ، ويغفر الله ذنوبه ولوكانت مثل زبد البحر ، وبجد حلاوة الطاعة ، وتكون حياته وبمماته خيرًا . الأولى : أن يقول عند ابتداء كل شيء بسم الله . والثانية : أن يقول بعد فراغ كل شي. الحمد لله . والثالثة إذا جرى على لسانه مالا يعنيه أن يقول أستغفر الله . والرابعة إذا أراد فعلا غدا أن يقول إن شاء الله . والحامسة إذا استقبل إليه فعل مكروه أن يقول لاحول ولا قوة والسابعة : لايزال يجرى على لسانه في الليل والنهار كلمة لاإله إلا الله محمد رسول الله ( من تفسير حنني ). فاعمل بما قررنا لك ياصوفي . قيل سبعة أشياء تنور القير ، وكل واحد ثابت بَكتاب الله تعالى : أولهـا الإخلاص في العبادة لقوله تعالى ﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيعِبْدُوا الله مخلصين له الدين ) والثانى : بر الوالدين لقوله تعالى ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناً ) والناك : صلة الرحم لقوله تعالى (وآت ذا القرى حقه ) والرابع: أن لايضيع عمره في المعصية ، لقوله تعالى ﴿ واتقوا يوما ترجعون فيــه إلى الله ﴾ والحامس : أن لايتبــم هواه ، لفوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) وقوله تعالى (وأما من · خاف مقام ربه ونهى النَّفس عن الهوى فإن الجنة هي الأوى ) والسادس : أن بجهد في الطاعة لقوله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ) والسابع أن يكثر ذكر الله تعالى لقوله تعالى ﴿ يَا أَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكراكشرا وسبحوه بكرة وأصيلا) (تنبيه الغافلين). قال عليه الصلاة والسلام ﴿ أَفْصَلَ الذَّكُو لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ ، وأفضل الدعاء الحمد لله ﴾ وهذا الحديث من حسان الصابيح ، رواه جابر رضىالله تعالى عنه ، وإنما جمل فيه الحمد لله تعالى أفضل الدعاء ، لأن الدعاء عبارة عن ذكر العبد ربه وسؤاله منه فضله ، فني الحمد لله هذا العني موجود ، إذ فيه ذكر الرب وطلب المزيد لأنه رأس الشكر ، والعمدة فيه قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ الحمد لله رأس الشكر ماشكر الله عبد لم مجمده ﴾ والشكر يستازم المزيد لقوله تعالى ( لئنشكرتم لأزيدنكم ) فمن قال الحدلله يصير كأنه سأل منه زيادة فضله بعد الثناء عليه ، وأماكون لاإله إلاالله من أفضَّل الأذكار ، فلأن فيه معنى لا يوجد فىذكر غيره، وبمعرفة ذلك المعنى يحصل للمكلف جميع مابجب عليه معرفته فى حقه تعالى ، وذلك معنى إثبات الألوهية له تعالى وتفيها عما عداه ، ويندرج في معنى الألوهية جميع ما يجب طي المكلف معرفته ، مما مجب في حقه تعالى وما يستحيل عليه وما يجوز له ، لأن الألوهية

ثمتمل على معنيين : أحدها استغناؤه تعالى عن جميع ماسواه . والثانى افتقار جميع ماعداه إليه تعالى ، فعلى هذا يكون معنى كلمة التوحيد ، لاستغنى عن جميع ماسواه إلا الله ، فيجب له تعالى الوجود والقدم والبقاء ، إذ لو لم يجب له تعالى هذه الصفات لكان محتاجا إلى محدث ، لأن انتفاء شيء من هذه الصفات يستلزم الحدوث ، وكل حادث مفتقر إلى محدث . وكذا يجب لهتمالى النزه عن النقائص ، ويدخل في النزه عن النقائص وجوب السمع والبصروالكلام ( بجالس الرومي ملخصا ) .

### المجلس الخامس والأربعون : فى فضيلة الذكر سورة الأحزاب — (بسم الله الرحمن الرحيم)

( إن الله وملائكته يصلون على النبى ) يستون باظهار شرفه وتعظيم عأنه ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ) اعتنوا أثبم أيشا ، فإنسكم أولى بذلك ، وقولوا : اللهم صل على محمد ( وسلموا تسليا ) وقولوا السلام عليك أيها النبى ، وقيل : وانقادوا لأوامره ، والآية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه في الجلة . وقيل نجب الصلاة كلا جرى ذكره لقوله عليه الصلاة السلام « رغم أنف رجل ذكرت عنده ، فلم يصل على ، فدخل النار ، فأبعده الله » وتجوز على غيره تبعا له ، وتحكره استقلالا ، لأنه في العرف صارشهارا لذكر الرسول ولذا يكره أن يقال محمد عز وجل ، وإن كان عزيزا جليلا ( فاضى بيضاوى ) .

عن أنى هريرة وعمارين ياسررضى الله عنهما عن النبي عليه السلاة والسلام أنه قال ﴿ إِنَ الله تمالى خلق ملكا أعطاء سمع الحلائق كلها وهو قائم على قبرى إلى يوم القيامة ثمامن أحد من أمق يسلى على صلاة إلا معاجه واسم أيه ، وقال : يامحدان فلان بن فلان سلى عليك ، فقالو ايارسول الله أرأيت قول الله تعالى (إِنَ الله وملائكته يسلون على النبي) قتال عليه الصلاة والسلام : إِنَّ مِن العلم المكنون ، ولولا أنكم سألنموني ما أخيرتكم به ، قال النبي عليه الصلاة والسلام : إِنَّ الله تعالى وكل بن ملكين فلا أذكر عند مسلم فيصلى على ، إلاقال ذائك الملكان غفر الله لك ، وتقول الملائكة جوابا لهما آمين » (أبو السعود رحمه الله تمالى) عن أنس بن يلايفر الله لك ، وتقول الملائكة جوابا لهما آمين » (أبو السعود رحمه الله تمالى) عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام ، فأذا صلى عليه يخرق ذلك الحباب ، وبدخل الدعاء ، وإن يسل رجع دعاؤه » (حكى) أن واحدا من الصلحاء جلس للتشهد ، ونسي الصلاة والسلام ، فرأى رسول الله في نومه ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ، فرأى رسول الله في نومه ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ، فرأى رسول الله في نومه ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ، فرأى رسول الله في نومه ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ، فرأى رسول الله في نومه ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ، فرأى رسول الله في نومه ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ، فرأى رسول الله في نومه ، فقال هو وعادته فنسيت ، فقال اله النبي عليه الصلاة والسلام ، فرأى رسول الله في نومه ، فقال وعبادته فنسيت ، فقال الهوسول الله : المتكان بناء الله وعبادته فنسيت ، فقال الهوس الله النبي عليه الصلاة والمسلام ، فرأى وسول الله في المنافقة على المنافقة والمنافقة والمنافقة والسلام ، فرأى وسول الله في المنافقة على وسول الله قالى هو من المنافقة على وسول الله في المنافقة على وسول الله في المنافقة على المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة على المنافقة والمنافقة و

علـه الصلاة والسلام : أما سمعت قولى : الأعمال.موقوفة والدعوات محبوسة حتى يصلي.على ،وقال لو جاء عبد يوم القيامة بحسنات أهل الدنيا ، ولم تكن فيها صلاة على ردت ولم تقبل » ( زبدة الواعظين ) ( ت ) عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ﴿ إِنَّا وَلِي النَّاسِ فِي مِ القيامة أكثرهم على صلاة » ( حكى ) أن زاهدا رأى النبي عليه الصلاة والسلام في نومه ، فاستقبل الزاهد إليه ، فلم ينظر إليه ، فقال الرَّاهديا رسول الله : أ أنت طي غضبان ؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا ، فقال أما تعرفني وأنافلان الزاهد ؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام : لم أعرفك ، فقال يا رسول.أنا سمعت العلماء يقولون : إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعرف أمته كما يعرفالأبوان ولدها ، فقال النبي صلى الله تعالى عليمه وسلم : صدق العلماء ، إن النبي أعرف منهما بأمنه » أي بالذي يصلي على نبيه بقدر صلاته ( زهرة الرياض ) حكى أن احمأة جاءت إلى الحسن البصرى ، فقالت يا أستاذ إن لي بنتا ماتت أريد أن أراها في المنام ، فعلمني شيئًا من الحُواص حتى أراها فعلمها الصلاة ، فرأت بنتها في النام وعليها لباس من قطران ، وفي عنقها غل ، وفي رجلها قيد من نار ، فاستيقظت وجاءت إلى الحسن البصري باكية ، ووصفت ما رأته فبكى الحسن وأصابه ، ثم مضى مدة ، فرأى الحسن البصرى في النـــام أنها في الجنــة على سرير وعلى رأسها تاج يضيء ما بين الشرق والمغرب ، فقالت يا أستاذ أتعرفني ؟ فقال الحسن رحمه الله تعالى لا ، فقالت أنا بنت تلك الرأة التي علمتها الصلاة ، فقال الحسن رحمه الله تعالى : بأى سبب نلت هــذا النزل ؟ فقالت يا شيخ مر بمقيرتنا رجل ، فصلى على النبي عليمه الصلاة والسلام مرة ، وجعل ثوابها لنا ، وكان في مقبرتنا خمسهائة وخمسون إنساناً معذبين ، فنودى ارفعوا عنهم العذاب ببركة صلاة هــذا الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام ( زبدة الواعظين ) عن عبد الرحمن بن عوف عن الني عليــه الصلاة والسلام أنه قال « جادني جبراثيل عليــه السلام وقال : يأ محمد لا يصلي عليك أحــد إلا صلى عليه سمون ألف ملك ، ومن صلت عليــه اللائكة كان من أهل الجنة » وروى عن الحسن البصري أنه قال : رأيت أبا عصمة في المنام ، فقلت له يا أبا عصمة : ما فعل الله يك ، فقـال غفر لى ، فقلت بأى سبب ؟ قال ما ذكرت حديثا إلا صليت على النبي صلى الله تمالي عليه وسلم ( زبدة الواعظين ) عن النبي عليــه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ أَتَانَى حِبْرَائِيْلُ وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام فقال جبرائيل يارسول الله من صلى عليك في كل يوم عشر مرات أنا آخذ بيــده وأمره على الصراط كالبرق الخاطف ، وقال مكاثيل عليمه السلام: أنا أسقيه من حوضك ، وقال إسرافيل عليه السلام: أنا أسجد لله لهالي ما أرفع رأسي حتى ينفر الله تعالى له ، وقال عزرائيل أنا أقبض روحه كما أقيض

أرواح الأنبياء عليهمالسلام » ( حكى ) عن عبدالله أنه قال : كانالنا خادم مجدمالسلطان ، وهو موصوف بالفسق ، فرأيته ليلة في منامي ويده في يد الني عَليه الصلاة والسلام فقلت له يا ني الله هذا العبد من الفاسقين ، فكيفوضع يده في يدك ؟ فقال الني عليه الصلاة والسلام : قد غفر له وأنا أشفع له إلى الله تعالى ، فقلت إنى الله بأى سب نال تلك البزلة ؟ فقال بكثرة الصلاة على ، إنه كان في كل ليلة حين مجيءإلى فراشه يصلى على ألف مرة ( محفة اللوك ) وعن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا كان يوم القيامة برى آدم عليه السلام واحدا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يساق إلى النار ، فينادى يا محمد ، فيقول لبيك يا أيا البشر ، فيقول إن واحدا من أمتك يساق إلى النار ، فيعدو خلفه النبي عايه الصلاة والسلامحي يدركه ، ويقول يا ملائكة ربى قفوا فيقولون يا محمد ألم تقرأ قوله تعالى في حقنا ( لا يعصون الله ما أمَرهم ويفعلون ما يؤمرون) فيسمعون نداء أطيعوا محمدا ، فيقول ردوه إلى الميران ، فيوزن عمله ، فترجح سيئاته على حسناته فيخرج النبي عليــه الصلاة والسلام رقعة من كمه فيهـا الصلاة التي صلاها عليه في الدنيـا ، فيضعها النبي على حسناته فتثقل ، فيفرح الرجل ويقول : بأبي وأمى من أنت ! فيقول أنا محمد ، فيقبل ذلك الرجل قدم النبي عليـــه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله ماتلك الرقعة ؟ فيقول الني عليه الصلاة والسلام : هي صلاتك التي صليت على في الدنيا وأنا حفظها لك . فيقول العبد يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله ﴾ (كنر الأخبار ) روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ إِنْ الله تعالى خلق ملائكة بأيديهم أقلام من دهب وقراطيس من فضة لا يكتبون شيئا إلا الصلاة على وعلى أهل بيتي » ( حكى ) ﴿ أَن يهوديا كان يدعى بسرقة حمل على رجل مسلم ، فشهد عليه أربعة شهود من النياقةين زورا ، في النبي عليمه الصلاة والسلام بالحل اليهودي وبقطع يد السلم ، فتحير السلم ، فرفع رأسه إلى السهاء وقال : إلهي ومولاىأنت تعلم بأنى لم أسرق هذا الجل ثم قال يا رسول الله إن حكمك حق ، ولكن استخبر عنى هذا الجمل ، فقـال النبي صلىاته تعالى عليــه وسلم يا جمل لمن أنت ؟ فقال الجل بلسان فصيح : يا رسول الله أنا لهــذا السلم ، وإن هؤلاء الشهود لـكاذبون ، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : يا مسلم أخبرني ما ذا تفعل حتى أنطق الله تعالى الجل فى حقكُ ؟ فقـال المسلم يا رسوا، الله أنا لا أنام الليل حتى أصلى عليك عشر صلوات ، فقـال النبي عليه الصلاة والسلام نجوت من القطع في الدنيـا ، وتنجو من عذاب الآخرة في العقى يركُّه صلاتك على » ( درة الواعظين ) روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « من صلى على عشراً إذا أصبح وعشرا إذا أمسى آمنه الله تعالى من الفزع الأكبر يوم القيامة ، وكان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين » ( حكى ) عن فضيل بن عياض عن سفيان الثورى أنه قال : خرجت حاجا ، فرأيت رجلا في الحرم يصلي طي الني صلى الله تعالى عليه وسلم حيث كان في الحرم ، وعند طواف البيت وعرفات ومني ، فقلت أنها الرجل لـكل مقام مقال ، لها بالكلاتشتغل بالستاء ولا بالصلاة سوى أنك تصلى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن لى فيه قصة ، فقلت أخرى بها ، فقال : خرجتمن خراسان حاجا إلى هذاالبيت ، ومعى والدى فبلغت الكوفة ، فمرضوالدىفتوفى ، فغطيت وجهه بإزار ، فلما كشفت عن وجهه رأيت صورته كصورة الحمار ، فحزنت-حزناشديدا ، وقلت كيف أظهر للناسهذه الحالة ، وأن والدي قد صار بهذه الصورة ، ثم نعستساعة ، فرأيت في المنام كأنهدخل علينارجل مبيح وعليه تهاب وكشف عن وجهه وقال لي ما هذا الغم العظيم ؟ فقلت وكيف لا أغتم مع هذه المحنة ؟ فانطلق إلى أبي فمسح وجهه فبرى مما ابتلي به ، فقربت منه وكشفت عن وجهه فنظرت إليــه فاذا وجهه كالقمر الطالع ياوح ليلة البدر ، فقلت له من أنت ؛ فقال أنا الصطفى فأمسكت طرف ردائه فقلت عمق الله تعالى أحدثي بالقصة . فقال كان والدك آكل الربّا ، وأن من حكم الله تعالى أن من أكل الربا مجعل صورته كصورة الحار ، إما في الدنيـا وإما في الآخرة وقد جملها الله تعالى لوالدك في الدنيا ، وكان والدك في الدنيا يصلى على كل ليلة قبل أن يضطجم مائة مرة ، فلما عرضت له هــذه الحالة ، جاء الملك الذي يعرض على أعمال أمتى فأخبرني عجاله ، فسألت الله تعالى فشفعني فيه ( تمت القصة ) . وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم « البخيل من ذكرت عنده ، فلم يصل على » ( مشارق.) وقال عليــه الصلاة والسلام « من صلى على مرة لم تبق من ذنوبه ذرة » والقصص والأحاديث فيـــه كثيرة ، وقد اختصرناها كبلا تؤدى إلى أقوال طويلة . روى أحمــد وابن أبى شيبــة والنسأني وابن حيان في صحيحه على ما نقله مجد اللغوى عن أنس رضي الله تعـالي عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « من صلى على صلاة صلى الله تعالى عليـــه عشر صلوات، وحطت عنمه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات « (كذا في الصابيح ) قال الشيخ الظهر : وإن عادة اللوك والكرماء إعزاز من يعز أحبابهم، وتشريف من شرف أخلاءهم ، فأنه تعالى ملك اللوك وأكرم الكرماء ، فهو أحق بهـذا الكرم ، فإن من يشرف حبيه ونبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يصلى عليه، بجد من الله الكرم الرحمة وحط الدنوب ورفع الدرجات إنهي كلامه . قال بعض الكبار : في هــذا الحديث إيماء إلى أن الفيض من الحضرة الأحدية إنما عصل بواسطة الروح المحمدي، لأنه قطب الأقطاب أزلا وأبدا ، فالواجب على الطالب تحصيل الناسبة إلى جنابه الأعز ، بدوام الصلاة عليه والنزام سنته ، فمن تقرب إليه بصلاة وصل إليه من الحضرة بواسطة متابعته عشر صلوات ورفع بينه وبين الحق عشرة من الحجب ، ورفعت له عشر درجات من درجات القرب قال الله تعالى (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) انهى . ثم معنى قولناصلى الله على محمد : أى عظمه فى الدنيا بإعلاه ذكره وإظهار شرسته ، وفى الآخرة بتشفيعه فى أمته . وقال الحليمى : للقصود بالسلام التقرب إلى ألله تعالى بامتثال أمره ، وقضاء حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا ، وقال عبدالسلام: ليست صلاتنا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علينا ، فان عجزنا عنها كافأنه بالدعاء ، فأرشدنا الله سبحانه أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا ، وأنم علينا ، فان عجزناعها كافأنه بالدعاء ، فأرشدنا الله سبحانه لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ، لتكون صلاتنا عليه مكافأة لإحسانه إلينا ، وإفضاله علينا انهى . قال ابن الشيخ رحمه الله تعالى : والأحوط فى السلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن وأمن مل عا اختاره الجمور ، وهووجوبها كما جرى ذكره صلى الله تعالى عليه وسلم ، وإن ذكر فى مجلس واحد ألف ممة أنهى لما ورد من الأحاديث ، فنها قوله عليه الصلاة والسلام « من ذكرت عنده فلم بصل على فدخل النار فأبعده الله فلا يعرب ، وفي هذا الناب أحاديث كثيرة ، فمن كان ذا عقل سلم يكفه ما ذكره ، فعل الماقل أن يكثر الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه على الماقل أن يكثر الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه ولم الجمة وليلها التهى . أن يكثر الصلاة على الناتول في يعرب المحقة وليلها التهى . أن يكثر الصلاة على الناتول في يوم الجمة وليلها التهى .

# المجلس السادس والأربعون : في بيان خيانة أمانة الله

سورة الأحزاب — ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن محملها وأشفقن منها وحملها الإبسان) تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة ، وسماها أمانة من حيث إنها واجبة الاداء . وللعنى أنها لعظم شأنها محيث لو عرضت على همذه الأجرام العظام ، وكانت ذات شعور وإدراك لأبين أن محملتها وأشفقن منها ، وحملها الإنسان مع ضعف بنيته ورخاوة قوته ، لا جرم فاز الراعى لهما والقائم محقوقها غير الدارين (إنه كان ظلوما) حيث لم يف بها ولم يراع حقها (جهولا) بكنه عاقبتها ، وهمذا وصف المجنس باعتبار الأغلب ؛ وقيل للراد بالأمانة : الطاعة التي تعم الطبيعية والاختيارية ، وبعرضها استدعاؤها الذي يم طلب النمل من المختار ، وإرادة صدوره من غيره ، ومحملها الحيانة فيها ، اللامتاع عن أدائها ؛ وقيل إنه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فيها فهما وقال لها : إنى ولامتناع عن أدائها ؛ وقيل إنه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فيها فهما وقال لها : إنى فرضت فويضة وخلقت جنة لمن أطاعنى ونارا لمن عصانى ، قامل عن مسخرات على من خلقتا ، لا محمل فريضة ولا نبتغى ثواباً ولا عقابا ؛ ولما خلق آدم عليه السلام عرض ما خلقتنا ، لا محمل فريضة ولا نبتغى ثواباً ولا عقابا ؛ ولما خلق آدم عليه السلام عرض ما خلقتنا ، لا محمل فريضة ولا نبتغى ثواباً ولا عقابا ؛ ولما خلق آدم عليه السلام عرض ما خلقتنا ، لا محمل فريضة ولا نبتغى ثواباً ولا عقابا ؛ ولما خلق آدم عليه السلام عرض

عليه مثل ذلك قملها ، وكان ظلوما لنفسه بتحمله ما يشق عليها جهولا بوخامة عاقبته ، ولعل المراد بالأمانة العقل أو التسكليف ، وبعرضها علمين اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن وبإبائهن الإباء الطبيعى الذى هو عدم اللياقة والاستعداد ، ومحمل الإنسان قابليته ، واستعداء لهسا ، وكونه ظلوما جهولا لمسا غلب عليه من القوة النضية والشهوية . ( قاضى ييضاوى ) .

عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ إِن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يلغونني عن أمنى السلام ، فإذا صلى أحد على من أمنى في اليوم مائة مرة ، قضى الله تعالى له مائة حاجة ، سبعين منها في الآخرة ، وثلاث ين في الدُّنيا » قال بعضهم المراد من الأمانة التوحيــد ، وهي كمة الشهادة وكلة الإيمان وكملة النور وكلة النقوى ، وعبر عنها بالأمانة تنبيها على أنهاحقوق مرعية أودعها الله في المكلفين ، والتمهم عليها ، وأوجب علم تلقمها محسن الطاعة والانفياد، وأمرهم بمراعاتها والمحافظة عليها ، وأدائها من غسير إخلال بشيء من حقوقها ( أبو السعود ) وعن عبد الله بن عمر أنه قال : كلمة لاإله إلا الله محمد رسول الله أربعمة وعشرون حرفا، والليل والنهار أربع وعشرون ساعة ، فاذا قال العبـد هذه الــكلمات بالإخلاص في ساعة خفيفة يقول الله تعالى : قد غفرت ذنوبك صغيرها وكبيرها خفها وجهرها وعمــدها وسهوها عرمة هذه الكلمات (حياة القاوب). قبل لما عرضت الأمانة على آدم عليم السلام قال يارب: إن السموات والأرض والجبال مع عظمها وسعتها لم يطفن حملها وأبسين ، فكيف أحمسل مع ضعفي ؟ فقال الله تعالَى : الحمسل منك والقدرة منى ، فحملها( نفسير حنفي ) . قال الله عظما حتى خافوا ، وأراها في عين موسى عليــــه السلام خشبا فلم نخف ، وكذا الأمانة أراها السموات والأرض ثفيلة ، فأبين أن محملها وأشفقن منها ، وأراها في عسين الإنسان خفيفة فملها ( زهرة الرياض ) . فأن قيل : ما الحكمة في أنها لم تقبل الأمانة مع عظم شأنها وجرمها ، وحملها الإنسان مع ضعفه ؛ قلنا لأنها لم تكن ذاتت أنة الجنسة ، والانسان كان قد ذاق لذتها ، فحملها ليبلغ إليها ( تفسير حنني ) . قال بعضهم للراد من الأمانة الصلوات الحس ، قال الله تعالى ( حافظوا على الصاوات والعسلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) قال علب الدين » روى أن عليا كرم الله وجهه كان كلسا دخل وقت الصلاة تغير لونه ، فقيل له في ذلك لقال قد جاء وقت الأمانة التي عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأسين أن محملها ، فحملتها مع ضعني ، فلا أدرى أؤديها أم لا ؟ ( بهجة الأنوار ) وقال بعضهم للراد من الأمانة

الأعضاء ؟ فالعسين أمانة يلزم كفها عن الحرام ، كما قال الله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) والبطن أمانة يازم كفها عن إدخال الحرام كما قال الله تعالى ( ولا تأ كلوا الربا ) وقال ( إن الذين يأكلون أموال البتامي ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصاون سعير ا ) واللسان أمانة يلزم كفه عن الغيبـة والفحش ، كما قال الله تعالى ( ولا يغتب جضكم بعضا ) والأذن أمانة يلزم كفها عن استاع النكرات والناهي ، كقوله تعالى ( ولاتقف ما ليس لك يه علم) وكذا اليد والرجل والفرَّج أمانات يلزم كفها عن الحرام ( بهجة الأنوار ) . وقال جضهم : المراد من الأمانة القرآن ، يَلزم عليك أن تلازم لقراءتة وتعلمه وتعليمه ، وفي الحسير ان الله تعالى يقول يوم القيامة للوح المحفوظ يا لوح أين الأمانة التي أودعت عندك : يعني القرآن ماصنعت بها ؟ فيقول اللوح يارب وكلت بها إسرافيل وسلمتها إليــه ، فيقول الله تعالى : يا إسرافيل ما صنعت بأماني ؟ فيقول يارب سلمها إلى ميكائيل وميكائيل إلى جبرائيل ، ثم سلمها إلى حبيبك محمد، فيقول الله تعالى هاتوا حبيبي محمسدا بالرفق، فجاء جبرائيل عليمه الصلاة والسلام فقال: يا محمد تدارك، فيقول الله تعالى: يا حبيى هل بلغك جبرائيل أمانتي ؟ فيقول نم ، فيقول الله تعالى ماصنعت بها ؟ فيقول رب بلغت أمتى ، فيقول الله تعالى : يا ملائكتي هاتوا أمة حبيبي محمد حتى أسألهم عن أمانتي ، فيقول النبي عليمه الصلاة والسلام : يارب أمتى ضعفاء لايقدرون أن مجيئوا حضرتك ، ثم يقول : يارب ائذن لى حتى أذهب إلى آدم عليه الصلاة والسلام، فيأذن الله تعالى ، فيذهب ويقول عليه الصلاة والسلام: يا آدم أنت أبو البشر وأنا نبيهم ، إن أصابتهم العلة يكون الحـزن علينا ، فحـذ نصف ذنوب أمتى وأنا نصفها حتى ينجوا من السؤال والحساب، فيقول آدم عليه الصلاة والسلام: يا محمـــد أنا مشغول بنفسي فلا أقدر ، ثم برجع محمد صلى الله تعالى عليـــــــه وسلم وبجيء عجت العرش ، ويضع رأسه ساجدا ، ويمكى بكاء شديدا ، ويتصرع إلى الله تعالى ويقول : يارب لا أسألك نفسى ولا فاطمة بنتى ولا الحسن والحسين بل أريد أمتى فيقول الله تعالى بلطفه وكرمه : يا عُمَـــدا رفع رأسك وسل تعط ، واشفع تشفع ، أعطيت أمتك ماترضي وفوق ماترضي قال تعالى ( ولسُّوف يعطيك ربك فترضى ) ۚ ( تفسير حنني ) .

أنا الطاوب فاطلبني تجدني وإن تطلب سواى فلم تجدني

قال بعضهم المراد من الأمانة السوم فهو ركن الإسلام فمن أقامه فقــــد أقام الدين، ومن تركه فقد همم الدين، وقال الله تعالى (كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلـــكم لملكم تتقون) وقال عليـــه الصلاة والسلام « فرض عليـكم صوم

رمضان ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال « من صام رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » ( مطالع الأنوار ) وقال بعضهم الراد من الأمانة الزكاة ، وهى تطهير البدن والمسال قال الله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تظهرهم وتزكيهم بها ) الآية ، وقال الله تعالى ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) روى أن موسى عليه الصلاة والسلام مر يوما على رجل يصلى مع خشوع وخضوع ، فقال يارب ما أحسن صلاة هذا ! قال الله أمالي : ياموسي لو صلى كل يوم وُليلة ألف ركعة ، وأعتق ألف رقبة ، وحج ألف حجة ، وشيع ألف جنازة ، لاينفعه حتى يؤدى زكاة ماله » ( نفسير قرطبي ) . وقال بعضهم المراد من الأمانة الحج ، وهو من أركان الإسلام ، قال الله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه - بيلا ) وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ من ملك زادا وراحلة ولم محج ، فليمت على أى حال شاء يهوديا أو نصراك ﴾ ( مجمع اللطائف ) . وقال جصهم : الراد من الأمانة سائر الأمانات ، قال لمــن لا أمانة له » وروى عن مالك بن صفوان أنه قال : مات أخى فرأتـــه في النام ، فقلت يا أخى ما فعل الله بك ؟ فقال غفــر لى ربى ، فرأيت به نقطة سودا. في وجهه ، فسألته عنها قال : عندي لمودي كذا وكذا دراهم الأمانة ولم أؤدها إليه ، فهذه القطة لأجلها ، فأسألك يا أخى أن تأخذ الأمانة من الوضع الفلاني وتردها إلى البهودي ، فلما أصبحت فعلت ما قاله ، فرأيته ثانيا قد زالت عنــه تلك النقطة ، فقال رحمــك الله يا أخى كما خلصتني من العذاب ( تفسير عيون )وقال بعضهم للراد من الأمانة الأهل والأولاد ، فيلزم عليك أن تأمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واصربوهم علمها إذا بلغوا عشراً ﴾ فيازم عليك أن محفظهم من المحارم واللب لأنك مسئول عنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » ( نفسير عيون ) . حكى أن عابدا عبد الله تعالى مدة ، فيوما من الأيام نوضاً وصلى ركمتين ورفع رأســه ويد. نحــو السهاء فقال: إلهي تقبل مني ، فنادي مناد من قبل الرحمــن: ` لاتنطق ياملعون فان طاعتك مردودة ، فقال العابد : لم ذلك يارب ؟ قال النادى : إن امر أتك فعلت فعلا مخالفا لأمرى وأنت راض عنها ، فجاء العابد وسألها عن حالها فقالت: ذهبت إلى مجلس الفساد وسمعت اللعب وتركت الصلاة ، فقال الزاهــد أنت طالق مني ، فإنى لا أقبلك أبدا فطلق امرأته وتوضأ وصلى وكنتين ، ثم رفع رأســه ويده، وقال اللهم تقبل منى ، فنودى الآت قد قبلت طاعتك ( عيون ) . روى البخارى عن أبي هميرة رضى الله تعالى عنبه أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « آية المنافق » أي علامته

« ثلاث » أى ثلاث خمال « إذا حدث كذب » فعلى الؤمن الصادق في إعانه أن يحترز عن الكذب ، لأنه سبب لسواد الوجه يوم القيامة ، كما ورد في حديث رواه البهتي عن أبى بردة رضى الله تعالى عنه أنه كا في الجامع الصغير قال : قالى رسول الله تعالى عليه وسلم « الكذب يسود الوجه » الحديث : أى يوم القيامة ، لأن الإنسان إذا قال شيئا لم يكن كذبه الله تعالى ، وكذبه إعانه من قلبه ، فيظهر أثره على وجهه ( يوم ببيش وجوه وتسود وجوه ) روى الترمذى وغيره عن إن عمر رضى الله تعالى عليه وسلم « إذا كذب وغيره عن إن عمر رضى الله تعالى عنها قال : قالى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « إذا كذب المبد كذبة تباعد الملك عنه ميلا من نتن ماجاء به » كذا في الجلم الصغير « وإذا وعدا خلف » المبد كذبة تباعد الملك عنه ميلا من نتن ماجاء به » كذا في الجلم الصغير « وإذا وعدا خلف الم أي بوف بوعده « وإذا اؤمن » أى إذا جمل أمينا ووضع عنده أمانة « خان » قيل هذا على سبيل إنذار السلم وتحذيره أن يتناد هذه الحسال النسمية ، فخفض به إلى النفاق ، وهذه الحسال كاتكون بين العباد تكون بين العبد والرب تعالى ، لأن الله تعالى علما العهد والمياق ووعدوا الاستقامة على العبد والميان أمانة ، وهى تركها ، فقد خان الأمانة ، وهى كا تكون بين العباد تكون بين العبد والرب تعالى ، لأن الله تعالى أعطى الإنسان أمانة ، وهى كما تكون بين العباد تكون بين العبد والرب تعالى ، لأن الله تعالى أعطى الإنسان أمانة ، وهى كما تكون بين العباد تكون بين العباد والرب تعالى ، لأن الله تعالى أعطى الإنسان أمانة ، وهى تركها ، فقد خان الأمانة التهى ، الأمر بالطاعات والعبادات ، فمن أداها ، فقد أدى الأمانة ، ومن تركها ، فقد خان الأمانة التهى . الأمر بالطاعات والعبادات ، فمن أداها ، فقد أدى الأمانة ، ومن تركها ، فقد خان الأمانة التهى . الأمر بالطاعات العباد عن العبد والرب تعالى أنها أمانية ، ومن تركها ، فقد خان الأمانة التهى . الأمر بالطاعات العالم العرب العرب العارب عن أداء المناه على المعالى المؤلف المناه المعالى المناه المناه المعالى المناه المعالى المناه العرب عن العبد والمناه المعالى الم

## المجلس السابع والأربعون : فى فضيلة قراءة القرآن سودة فاطر — ( بسم الله الرحن الرحبم )

( إن الذين يتلون كتاب الله ) يداومون قراءته أو متابعة مافيه حتى صارت سمة لهم وعنوانا ، وللراد بكتاب الله القرآن أو جنس كتب الله ، فيكون ثناء على المسدقين من الأمم بعد اختصاص حال الكذيين ( وأقاموا الصلاة وأنفقوا بما رزقناهم سرا وعلانية ) كيف اتفق من غير قصد إليهما ( يرجون تجارة ) تحصيل ثواببالطاعة وهو خبر إن ( ان تبور ) ان تكسد ولن تهلك بالحسران صفة التجارة ، وقوله ( ليوفيم أجورهم ) علملدلوله أي ينتني عباالكساد ، وتنفق عندالله ليوفيم بنفاقها أجورا عمالهم ، أو لمدلول ماعد من امتنالهم ، نحو فعاواذلك ليوفيم أو عاقبة ليرجون لوفيم بنفاقها أجورا عمالهم ، والمنافر من فيوادلك ليوفيم المنافرة والزيادة أوهو خبر إن ويرجون حال من واو وأنفقوا ( قاضي يضاوي ) . عليا وهوعة لتوفية والزيادة أوهو خبر إن ويرجون حال من واو وأنفقوا ( قاضي يضاوي ) . و ساء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال : يارسول الله إن أحكثر السلاة عليك ، فيك أجل لك من صلاتي ؟ قال ماشت ، قال الربع ؟ قال ماشت ، وإن زدت فهو

خير لك ، قال النصف ؟ قال ما شئت وإن زدت فهوخير لك ، قال الثاثين ؟ قالما شئت ، وإن زدت فهو خير لك ، قال يارسولالله فأجعلصلانىكلها لك ؛ قال إذن تكفي همك وينفر ذنيك » (شفاء شريف )كان في زمن خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه رجل موسر من حيث الدنيا ، وكان له سيرة سيئة ". وكان لهشوق في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ، لا يففل عنهاولا يفتر ساعة واحدة ، فلما حضرته الوفاة تضايق واسود وجهه ، وصارمن براه محصل له الرعب ، فلما دخل في غمرات الموت نادى : يا أباالقاسم إنى أحبك ومكثر من الصلاة عليك ، فما تم كلامه حتى نزل طائر من الساء فمسح بجناحه وجه ذلك الرجل، فابيض وجهه وفاحله رَبِح كريج السك الأذفر، ومات علىالشهادة ، فلما قدموه إلى القبرووضعوه في اللحد صمعوا صوتًا من جو الساء ، إن هذا العبد لم يوضع في قبره إلا أكفانه ، وإن الصلاة التي كان يصليها على النبي صلى الله تعالى عِليه وسلم قد أُخذته من قبره ووضعته في الجنة ، فتعجب الحاضرون من ذلك والصرفوا ، فلما كان الليل رؤى الرجل في النـــام وهو يمشى بين السماء والأرض يقرأ قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصاون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليــه وسلموا تسلماً ﴾ ( موعظة ) عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول « من كان يرجو لقاء الله فيكرم أهل الله ، قيــل يا رسول الله هل لله عز وجل أهلُ ؛ قال نعم ، قيل من هم يارسول الله ؟ قال أهل الله في الدنيا الذين يقرءون القرآن ، ألا من أكرمهم فقد أكرمه الله وأعطاه الجنة ، ومن أهانهم فقد أهانه الله وأدخله النـــار ، يا أبا هريرة ما عند الله أحد أكرم من حامل القرآن ، ألا وإن حامل القرآن عند الله أكرم من كل أحد إلا الأنبياء » وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليمه وسلم أنه قال ذات يوم « ألا أعامكم بأفضل أمتى يوم القيامة ؛ قالوا بلي يا رسول الله قال الدين يقرءون القرآن إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل : يا جبرائيل ناد في المحشر ألا من كان يقرأ القرآن فليقم فينادى ثانيا وثالثا فيقفون صفوفا بين يدى الرحمن لا يتكلم أحسد منهم حتى يقوم نى الله داود عليه الصلاة والسلام فيقول الله اقرءوا وارفعوا أصواتكم فيقرأكل واحد مهم ما ألممه الله تعالى من كلامه فكل من قرأ رفعت له الدرجات كل واحد على حسن صوته ونفعته وخشوعه وتدبره وتأمله بم ثم يقول الله تعالى :يا أهلى أتعرفون من أحسن إليكم فى دارالدنيا ؟ فيقولون نعم يا ربنا فيقول الله تعالى اذهبوا إلى المحسر فكل من عرفتموه يدخل معكم الجنة ، ﴿ وعن على كرم الله وجهه أنه قال «كنت جالسا مع الني عليــه الصلاة والسلام في جماعة. من الصحابة رضى الله عنهم إذ أتى رجل من البادية فقال عليك السلام يا رسول الله وعليكم يا جميـم الجلوس ثم قال اعلموا أن الله تعالى قد فرض علينا خس صلوات وقد ابتلينا بالدنيا ،

وأهوالها فوحقك يا رسول الله ما نصلي ركعة واحدة إلا وأشغالها داخلة فها فكيف يتقىلماالله وهي مختلطة بأشغال الدنيا ؟ فقال على كرم الله وجهه هذه صلاة لا يقبلها الله تعالى ولا ينظر إليها فقال عليهالصلاةوالسلاموهل تقدر يا على أن تصلى ركمتين خالصالله تعالى من كل هم وشغل ووسوسة وأنا أعطيك بردىالشامة فقال على أنا أقدر على ذلك فقام على من بين الصحابة وأسبغ الوصوء وقام للصلاة ونوى لَّه تعالى خالصا بقلبه وركع الركعة الأولى ثم دخل فى الثانية ، فلما ركع قام منتصبًا على قدميه وقال سمع الله لمن حمده وذكر في قلبه لوكان النبي صلى الله تعالى عليهوسلم يعطينى البردة ألقطوانية لكانت خيرا لي من تلك الشامية ثم سجد وتشهد وسلم قفال عليه الصلاة والسلام ما تقوليا أبا الحسن ؟ فقال وحقك يا رسول الله إنى صليت الركمة الأولى خاليا من كل هم ووسوسة ، ثم صليت الركمةالثانية ، فذكرت في نفسي وقلت :لوكنت تعطيني بردتك القطوانية لكانت خيرا لى من تلك الشامية ، وحقك بارسول الله لا يقدر أحد أن يصلى ركمتين خالصا لله تعالى ، فقال عليه الصلاة والسلام : صاوا فرضكم ولاتتكاموا في صلاتكم ، فإن الله تعالى لا يقبل صلاة مشوبة . بأشغال الدنيـا ، ولـكن صلوا واستغفروا ربكم بعد صلاتكم ، وأبشركم بأن الله تعالى خلق ماثة رحمة يتشرها على أمتى يوم القيامة ، مامن عبد ولا أمة صلى الصلاة الفروضة إلا كان عمت ظل تلك الصلاة يومالقيامة » (موعظة) وقال عليه الصلاةوالسلام « مممت ليلة أسرى بي الحق يقول: يا محمد مر أمتك أن يكرموا ثلاثة: الوالد والعالم وحامل القرآن، يا محمد حذرهم من أن ينضبوهم أو بهينوهم ، فإن غضى يشتد على مرت ينضبهم ، يا محمد أهل القرآن هم أهلى جعلتهم عندكم في الدنيا إكراما لأهلها ، ولولا كون القرآن محفوظا في صدورهم لهلكت الدنيا ومن عليا ، ما محمد حملة القرآن لا يعذبون ولا محاسبون موم القيامة ، ما محمد حامل القرآن إذا مات تبكى عليــه سماواتي وأرضى وملائكتي ، ما محمد إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة : أنت وصاحبيك :أبى بكر وعمر رضى الله عنهما وحامل القرآن ﴾ ( من الموعظة الحسنة ) قالـالنبى عليه الصلاة والسلام « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » صدق من نطق رواه عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه . وعن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال عليه السلاة والسلام ﴿ مَن قَرَأُ حَرَفًا مَن كَتَابُ الله تعالى فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول ألم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف » رواه الترمذي ، وقال حديث حسن صحيح. وعن عمر بن الحطاب رضيالله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « إن الله رفع بهذاالقرآن أقواماويضع به آخرين » رواه مسلم وابن ماجه وعن أى سعيدا لخدرى رضى الله تمالى عنه أنه قال : قال عليمه الصلاة والسلام ﴿ يَمُولُ الله تبارك وتعالى : من شغله القرآن عن ذكرى ومسئلتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ، وفضل كلام الله على

سأترالكلام كفضل الله على خلقه » رواهالترمذي . وقال حديث حسن غريب . وعن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحهاطيب وطعمهاطيب ، ومثل الؤمن الذي لايقرأ القرآن كمثل التمرة لاريح لها وطعمها حاو ، ومثل المنافق الذي يَقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيبوطعمها مر ، ومثل النافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر » وفيرواية « مثلالفاجر » مدلالنافق رواهأ حمد والبخارىومسلم وأبوداودوالترمذي والنسائي وابنماحه . وعن أنسرضي الله عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام « مثل الؤمن الذي يقرأ القرآن كذل الأترجة رعما طب وطعم اطب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريحوطعمهاطيب ، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الرعمانة رمحهاطيب وطعمها مرومثل الفاجرالذىلا يقرأ القرآنكثل الحنظة طعمها مر ولار يجلها ، ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب السك إن لم يصبك منه شيء أصابك ربحه ، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير إنَّ لم يصبك شيء من شرره أصابك من دخانه ﴾ رواه أبو داود . وعن أبي أمامةرضي الله عنه أنه قال : سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول « اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه ﴾ الحديث رواه مسلم . وروى مسلم عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه كمافى مشكاة المصابيح أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ من نفس عن مؤمن كربة »أىأذهب عنه الحرن، إذالكر بةبالضم الحزن و تويها التحقير « من كرب الدنيا » عماله أو بمساعدته أو رأيه أو إشارته ، قيد بالمؤمن لأنه مظنة الكرب فى الدنيا ﴿ فَسَ اللَّهُ عنه كربة » تنوينهاللتعظيم « من كربالآخرة ، ومن يسر » أى سهل « على معسر » أى فقير وهو يشمل المؤمن والكافر أى من كان له على قفير دين فسهل علمه بامهاله أو ترك بعضه « يسر الله عليه في الدنيـا والآخرة ، ومن ستر مسلما » متلبــا بفعل قبيح بأن لا يفضحه أو سترعر بانابأن ألبسه ثوبا « ستره الله تعالى في الدنيا و الآخرة ، والله في عون العبد » أي في نصرته « ماكان » أىمادام « العبد » مشغولا « فيعونأخيه السلم » وقضاء حاجته « ومن سلك » أى ذهب « طريمًا يلتمس » أي بطلب حال أو صفة « فيــه علما » نكر. ليشمل كل نوع من أنواع علوم الدين قليله وكثيره ، وفيــه استحباب الرحلة في طلب العلم ، وقد ذهب موسى الكليم إلى الحضر علمهما السلام وقال ( هل أتبعك على أن تعلمن ممــا علمت رشدا ) ورحل جار بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضى الله تعمالى عنهما فى حديث واحد « سهل الله به » أي بسبب ذلك « طريقا إلى الجنة » يعني جعل الله ذهابه في طلب العلم سببا لوصوله إلى الجنة من غير تعب ، ويجازى عليــه بتسهيل قطع العقبات الشاقة كالوقوف والجواز على الصراط وغير ذلك « وما اجتمع جماعة في مسجد من مساجد الله »

احترزبه عن مساجد البهود والنسارى ، فانه يكره الدخول فيها « يتلون كتابالله » أى يقرءون القرآن « ويتدارسونه بينهم » وهوقراءة بعض مع بعن تصحيحا لألفاظه أوكشفا لمعانيه « إلا القرآن « ويتدارسونه بينهم » وهوقراءة بعض مع بعن تصحيحا لألفاظه أوكشفا لمعانيه « إلا تعليم السكينة » وفي مظهر المسابيح : السكينة الشيء الذي يحصل سكون الرجل إليه والمراد ههنا بها حصول الذوق والشوق للرجل من قراءة الشرآن وصفاء قلبه بنوره ، ووذهاب الظلة النفسانية من القلب عرز قلب المؤمن فيه ، وقيل اسم ملك ينزل قلب المؤمن ويأسره بالحدير ، وعرضه على الطاعة ويوقع في قلبه الطمأنينة والسكون على الطاعة انهي . « وغشيتهم الرحمة » أي أحاطت بهم : يعني تنزل عليم الرحمة والبركة من الله تعالى « وحفت بهم لللائكة » أي طافوا بهم وداروا حولهم يستمعون القرآن ودراسته ، ويحفظونهم من الآفات ، ويسافحونهم ويزورونهم « وذكر هم الله فيصن عند » المرادمن المندية الرتبة يمني في الملائكة المؤمن ، ويقول انظروا إلى عبادى يذكرونني ويقرءون كتانى ، وأي شرف أعظم من ذكر المتعدية : أي أخره في الآخرة « عمله » الميء أو تفريطه في العمل الصالح « لم يسرع به نسبه » للتعدية : أي أخره في الآخري نب بل بالعمل الصالح ( اكدا في شرح المصابيح ) المنشائر والأقارب ، بل بالعمل الصالح ( كدا في شرح المصابيح ) .

المجلس الثامن والأربعون : في بيان عذاب الكفار في الجميم سورة بس \_ ( بعم الله الرحمن الرحيم )

(وامتازوا اليوم أيها المجرمون) وانفردوا عن المؤمنين ، وذلك حين يسار بهم إلى الجنة كقوله تعالى (ويوم تقوم الساعة يومئذ يشرقون \_ ألم أعهد إليم بابني آدم أن لا تعدوا الشيطان) من جملة مايقال لهم تقريعا وإلزاما للحجة ، وعهده إليم مانصب من الحجيج العقلية والسمعية الآمرة بيادته الزاجرة عن عبادة غيره وجعلها عبادة الشيطان ، لأنه الآمريها والمزين لها (إنه لكم عدومبين) تعليل للمنع عن عبادته بالطاعة فيا عملهم عليه (وأن اعبدون) عطف على الاتنسندوا (هَذَا صراط مستقيم) إشارة إلى ماعهد إليهم أو إلى عبادته ، والجملة استشاف ليها القتضى للمهد بشقيه أو بشق الآخر ، والتنكير للمبالغة أو للتنظيم أو للتبعيض فأن التوحيد سلوك بعض الطريق المستقيم (ولقد أصل منكم جبلا كثيرا أفام تسكونوا تعقلون) رجوع إلى يان معاداة الشيطان مع ظهور عداوته ووضوح إضلاله لمن له أدنى عقل ورأى . والجبل: الحقلق (هذه جهم التي كنتم توعدون ، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون) ذوقوا حرها اليوم بمنزي في الدنيا (فاضى بيضاوي) .

وعن الحسن بنعلى رضى الله تعالى عنهما: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي مسلى الله عليه وسلم

فان رسول الله صلى الله بمالى عليه وسلم قال « لا تتخذوا بيوتـكم قبورا وصاوا على حبث كنم ، فان صلاتكم تبلغى حيث كنتم » وفى حديث أوس رضى الله تعالى عنه ﴿ أَكْثُرُوا من الصلاة على يوم الجمعة ، فإن صلاتكم معروضة على » ( شفاء شريف) . قوله ( وامتازوا ) يعنى أعترلوا أيها الكفار عن المؤمنين ، فانهم قد تأذوا منكم فى الدنيا فاعترلوهم حسق ينجوا منكم ، ويقال إزالنادي ينادي : أمها المجرمون امتازوا فان المؤمنين قد فازوا ، أيها للنافقون امتازُوا فان المخلصين قــد فازوا ، أيها الفاسقون امتازوا فان الصادقين قــد فازوا ، أيها العاصون امتازوا فَان للطيعين قد فازوا ، كما قال الله تعالى ﴿ وَمَنْ يَطُّعُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَد فاز فوزًا عظمًا ﴾ يعيش فى الدنيا حميــدا وفى الآخرة سعيدا ﴿ قَاضَى بِيضَاوَى ﴾ كما قال الله تعالى فى آية أخرى ( إن الشيطان لكم عدو ) عداوة عامة قديمة ( فأنحذوه عدوا ) في عقائدكم وَأَفَعَالَكُمْ مَ وَكُونُوا عَلَى حَدْرَ مَنْهُ فَى مِجَامِعُ أَحُوالَكُمْ ( إنما يَدْعَرُ حَزِبُهُ لِكُونُوا مِن أصحاب 🔻 السعير) (قاضي بيضاوي) عن ابن عباس رضي الله عهما أنه قال و حرج النبي عليه الصلاة والسمالام ذات يوم من السجد فإذا هو بإبليس ،فقال عليه الصلاة والسمالم: ما الذي جاءبك إلى باب مسجدى ؟ فقال يا محد جاء بى الله ، قال فلم ذا ؟ قال لنسألني عما شئت ، فقال ابن ياعمد : إذا خرجت أمتك إلى الصلاة تأخذنى الحمى الحارة ، فلا يرتفع ذلك حتى يتفرقوا ، أذوب كالرصاص ، وقال علمه الصلاة والسلام : يا إبليس لم عنع أمتى عن الجهاد ؟ قال إذا أمق عن الحج ؟ قال إذا خرجوا إلى الحج أسلسل وأغل ، وإذا هموا بالصدقة يوضع على رأسي المنشار ، فينشرني كما ينشرا لحشب » ( زهرة الرياض ) وفى الحبر « لما وقع أهل النار فى النار وضع لإبليس منبر من النار وألبس لباسا من النار وتوج بتاج من النار وقيد بقيدمن النار ثم يقال لإبليس : يا إبليس اصعد المنبرُ اخطب لأهسل النار ، فيصعد ويقول لأهـــــل النار يا أهل النار ، فيسمع صوته جميع من في النار ، فيتوجهون جميعا إليه ، فينظرون فيقول : يا مشمر الكفار والناقتين ( إن الله وعدكم وعـــد الحق) بأنكم عونون ثم تحشرون ثم تحاسبون ثم تفرقون فريمين ( فريق فى الجنة وفريق فى السعير ) إنكم ظنتم أن لا تزولواً من الدنيا وتبقوا فيها ﴿ وَمَا كَانِ لَى عَلِيكُمْ مِنْ سَلِطَانَ ﴾ إلا أنى أُوسُوسُ لَـكُمْ ، فاستجبُّم يُ واتبعتمونى فالجرم عليكم (فلا تاومونى ولوموا أنفسكم) فانكم أحق بالملامة منى ، كُنْ لاتعبدون الله تعالى وهو خالق كل شيء ؟ يقول ما أقدر على أن أنجيكم من عــذاب الله ولا أنتم تقدرون على أن تنجوني ، إنى تبرأت اليوم ممـا قلت لـكم ، فأنى مطرود ومردود من حضور رب العالمين، فاذا صمع أهل النار هــــذا القول من إبليس لعنوه جميعًا شم تضربه الزبانية برمح من النار فتلقيه من فوق منبره فى النار إلى أسفل سافلين مؤبدا فيها مع من تبعه من أهل النار ، وتقول لهم الزبانية : لا موت لكم ولا راحة لكم خالدين فيها . ( زهرة الرياض ) وحكى أن أبا زكريا الزاهد لمما حضرته الوفاة آناه صديق له في سكرات الموت ولقنه لا إله إلا الله محمـــد رسول الله ، فأعرض الزاهد بوجهه ولم يقلها ، فقال له ثانيا فأعرض عنه ، فقال له ثالثا فقال لا أقول ، فخشى عليه صديقه ، فلما كان بعد ساعة وجد أبو زكريا خفة ففتح عينيه فقال هل قلتم لي شيئا ؟ قالوا نعم عرضنا عليك الشهادة ثلاثا فأعرضت مرتين وقلت في الثالثة لاأقول ، فقال أناني إبليس ومعه قدح من ماء ، فوقف عن يمين وحرك القدح وقال أتحتاج إلى الساء ? فقلت لا ، قال قل عيسى ابن الله ، فأعرضت عنه ، وأتانى من قبل رجل وقال لي كذلك ، وفي الثالثة قال قل لاإله ، قلت لا أقول ، فألقي القدح إلى الأرض ورسوله ( زهمة الرياض ) حكى أن إمليس عليــه اللعنة : كان يرى فى الزمن الأول ، فقال له رجل يا أبا مرة : كيف أصنع حتى أكون مثلك ، قال ويحك لم يطلب أحد منى هــذا ، مُكِيف تطلبه أنت ؟ فقال الرجل إنى أحب ذلك ، فقال إبليس إن أردت أن تكون مثلي ، فتهاون بالصنزة ، ولاتبال من الحلف صادقا أو كاذبا ، فقال الرجل : لقد عاهدت الله أن لا أدع الصلاة ولا أحلف عِينا قط ، فقال إبليس : ما تعلم أحــد نصحا منى بالاحتيال غـــيرك ، وقدُّ عاهدت أن لا أنسح لآدى (كنز الأخبار ) قال الحكماء : من أراد أن يكون من العارفين وينجو من الشيطان ، فليرفع بينه وبسين المرفة أربصة أشياء : إبليس وماشاء إبليس، والنفس وما شاءت النفس ، والهوى وما شاء الهــوى ، والدنيا وما شاءت الدنيا . شاء إمليس زوال دينك لتكوت معه في النار محلدا ، كما قال الله تعالى ( كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ) الآية ، وقال تعمالي ( الشيطان يعدكم الفقر ) الآية ، والنفس شاءت العُصمية وترك الطاعة وهي معيوبة ، وقد بين الله تعالى عيها على لسان يوسف عليه السلام بقوله ؛ إن النفيس لأمارة بالسوء ) وأما الهوى فانه شاء الشهوات وترك الجسد بالحدمة ، قال الله نمـالى ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ) الآية ، والدنيا شاءت أن تختار عمامًا على عمـــل الآخرة ، وقد قال الله تعالى ﴿ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فان الجحج هى للـأوى) فاذا رفعت هذه الأشياء الأربعة فقــد وصل العارف إلى للعروف وهو الله تسالى ؛ ومن أطاع إبليس فيا شاء فهو ساع فى زوال دينه ، فيكون عذابه بالتأييد

كعذاب إبليس؟ ومن أطاع النفس فيما شاءت وهي المصية يكون عذابه على الانقطاع؟ ومن أطاع الهوى فيا شاء وهو الشهوات يكون عليهأشد الحساب ؛ ومن أطاع الدنيا فباشاءت وهو اختيارها علىالآخرة تذهب عنهالدنياوالآخرة ، كاقال الله تعالى ( خسر الدنياوالآخرة ) ومن أجاب إبليس ذهب عنه المولى لقوله تعالى ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانافهو له قرين ) ومن أجاب النفس ذهب عنه الورع ، ومن أجاب الهوى ذهب عنه العقل ، ومن أجاب الدنياذهبت عنه الآخرة ، لقوله تعالى ( بئس للظالمين بدلا ) ( زهرة الرياض ) روى عن أبى سعيد الحدرى رضي الله تعالى عنهأنه قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ﴿ إِذَا خَلَصَ المؤمنونَ من النار وأمنوا منها ، فما مجادلة أحدكم لصاحبه في حق يكون له في الدنيبا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم فى إخوانهم الذين دخلوا النـار ، يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فأدخلتهم النار ، قال فيقول الله تعالى اذهبوا وأخرجوا من عرقتم منهم ، قال فيأتون ، فيعرفونهم بصورتهم ولا تأكل النبار صورتهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومهم من أخذته النبار إلى كتفيه فيخرجونهم ، فيقولون ربنا أمرتنا أن نخرج من عرفناه ، فيقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلب مثقال ذرة من الإيمان ﴾ يريد به الإيمـان كله ، لأن الشيء قد يسمى باسم بعضه ، والدليل على ذلك قوله تعالى ( ولحم الخنزير ) وإعما أراد به الحنزير كله ، وقوله تعالى ( فتحرير رقبة مؤمنة ) أراد به السكل . قال أبو سعيد : فمن لم يصدق به فليقرأ هـــذه الآية ( إن الله لا يظلم مثقال فدة ) قال ويقولون ربنا أخرجناهم من النار ، فلم يبق في النارأحد فيه خير ، ثم يقول أله تعالى شفعت الملائكة والأنبياء والمؤمنونُ وبقى أرحم الراحمين ، قال فيقبض قبضة من النار أو قبضتين ناسا لم يعلم الله فيهم خيرا قد احترقوا ، فيؤنى بهم إلى عين يقال لهما عين الحيساة فيغتسلون فيها ، قال فيخرجون منها أجسادهم مثل اللؤلؤ ، وفى أعناقهم خاتم مكنتوب فيـه : هؤلاء عتقاء الرحمن ، فيقال لهم ادخاوا الجنة فما عنيتم فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا مالم تعط أحدا من العالمين، قال فيقول الله تعالى : إنَّ لَكُم عندي أفضل منه ، قال فيقولون ربنا ما أفضل من ذلك ؟ فيقول رضائى فلا أسخط عليكم أبدا ( زهرة الرياض) قال نعالى فى إهانة المجرمين جزاء جرمهم وعظم قبائحهم ( ونسوق المجرمين ) كما تساق البهائم ( إلى جهنم وردا ) جمع وارد ، فيساقون إليها رجالة عطاننا قد تقطمت أكبادهم من العطش، وأصل الورد من الورود إلى المناء والوارد على المناء يكون عطشان كذافى العيون ( لا يملكون الشفاعة ) أي الؤمنون والمجرمون كلهم،نصب على الحال ( إلا من آنحذ ) فى الدنيا ،محله رفع بدل من واو يملكون ، كذا فى العيون ( عند الرحمن عهدا ) يعنى قال لا إله إلا الله : أى لا يشفع إلا مؤمن .

1100

وقيل معناهلا يشفع الشافعون ( إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ) يعنى إلالدؤمن كذافى للمالم ، أو إلا من اتخذ إذنا فيها ، الموحد ) من قولهم عهد أو إلا من اتخذ إذنا فيها ، لقوله تعالى ( لا تنفع الشفاعة إلامن أذن له الرحمن ) من قولهم عهد الأممير إلى فلان بكذا : أي أمره به ( قاضى يضاوى ) أيلا يشفع إلا الأمور بالشفاعة من أهل الإيمان (كذا في العيون ) أخرج الطبران في الأوسط عن أى هربرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه من مناه بالسلوات الحس يوم القيامة قد حافظ على وضوئها ومواقيتها وزكوعها وسجودها لم يقص منها شيئا ، فله عندالله تعالى عهد أن لا يعذبه ، ومن جاء وقد انتص منها شيئا ، فله عندالله تعالى عهد أن لا يعذبه ، ومن جاء وقد انتص منها شيئا في الدر من التفاسير ) .

المجلس التاسع والأربعون: في بيان ذبح إبراهيم ابنه عليهما السلام سورة السافات — ( بسم الله الرحمن الرحيم )

( وقال إلى ذاهب إلى ربى ) إلى حيث أمرنى ربى وهو الشأم (سيدين ) إلى ما فيه صلاح دينى ( رب هب لى من السالمين ) بعض السالمين يمينى على الدعوة والطاعة ويؤننى فى الغربة: بعنى الولد ( فبشرناه بعلام حليم ) بشرناه بالولد وبأنه ذكر يلخ أوان الحلم ( فلما بلغ معه السعى ) أى فلما وجد وبلغ أن يسعى معه فى أعماله ، ومعه متعلق بمحذوف دل عليه السعى لا به، لأن صلة المسدر لا تتقدمه ، ولا يلغ ، فان بلوغه لم يكن معه كأنه قال : فلما بلغ السعى ، فقيل مع من ؟ فقيل معه ( قال يا بني إنى أرى فى المنام أنى أذعك ) محتمل أنه رأى ذلك ، وأنه رأى ما هو قبيره ( فانظر ماذا ترى ) من الرأى ، وإعما شاوره فيه وهو حم ليم ما عنده فيا نزل من بلاه الله ، فيئت قدمه إن جزع وبأمن عليه إن سلم ، وليوطن نفسه عليه فيهون ، ويكتب له الثوبة بالانفياد له قبل نوله ( قال يا أبت افسل ما تؤمر ) أى تؤمر به ( ستجدى إن هاء الله من السارين ) طي الذيخ أو على قضاء الله ( فلما أسلم ) استسلما لأمر الله ، أو سلم الذيبح نفسه ، وابراهيم عليه السلام ابه ( وتله للبيين ) صرعه على هقه ، فوقع جبينه على الأرض وهو أحسد جانبي الجبهة ( وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) بالمزم وإتيان القدمات أحسد جانبي الجبهة ( وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) بالمزم وإتيان القدمات ( إنا كذلك نجزى الحسين ) تعليه لله الشدة عنهما باحسانهما ( قاضي يضاوي ) .

خيل سبب ديم إبراهيم إسهاعيال عليهما السلام أنه قرب ألف شاة وثلاثماثة بقرة وماثة بندنة في سبيل الله ، فتحب الناس واللائكة من ذلك ، فقال إبراهيم عليه السلام : كل ما تقرب به ليس بدى عندى ، والله لو كان لى ابن الأذبحنه في سبيل الله ، وأتقرب به إلى الله تعالى ، مفى عليه زمان فنسى به إلى الله تعالى المرابع عليه السلام هـذا القول ، مفى عليه زمان فنسى هـذا القول ، فلما جاء إلى الأرض القدسة سأل ربه الولد فأجاب الله دعاء ويصره

بالولد وولدته أمه ( فلما بلغ معه السعى ) أى لماصلح أن يمثى معه وهو ابن سبع سنين وقيل ابن ثلاث عشرة سنة ، ولفظ معالبيان : يعنى لما بلغ الحد الذي يقدر فيه على السعى قبل له في نومه : أوف بندرك ، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : لما كانت ليلة التروية ونام ، رأى في المنام من يقول : يا إبراهيم أوف ينذرك ، فلمأصبح أخذ يتروى : أي يتفكر أهومن الله أمهن الشيطان؟ فلذا صمى يوم التروية ، فلما أمسىرأى ثانيافي المنام ، فلما أصبيح عرف أنه مزاله ، والناسميذلك اليوم يوم عرفة ، واسمذلك المكانعرفات ، ثم رأى فىالليلة الثالثة مثله ، فهم بنحره ، وللماسمى يوم النحر ، فلما أرادأن يذهب باسماعيل عليهالسلام إلى النحر ، قال إبراهيم عليه السلام لهاجر وهي أم إسهاعيل عليم السلام : ألبسي ولدك إسهاعيل أحسن ثيابه ، فأني ذاهب به إلى ضافة فألبسته أمه ودهنته ورجلت شعر رأسه ، فحمل إبراهيم عليــه السلام حبلا وسكينا وذهب معه إلى جانب منى ، ولم يكن إبليس عليه اللعنة من يوم خلقه الله أشغل ولا أكثر ترددا منه في ذلك اليوم ، فكان إسهاعيل عليـه السلام يعدو أمام أبيـه ، فحاء إبليس يقول لأبيه ألا ترى اعتدال قامته وحسن صورته ولطافة سيرته ؟ فقال إبراهيم نعم والكن أمرت بذلك ، فلما أيس منه جاء إلى هاجر وقال : كيف تقعدين ذهب إبراهيم بابنك ليذعه ، قالت لا تكذب على هل رأيت أبا يذبح ابنه ؟ فقـال : لأجل ذلك أخذ الحبل والسكين ، قالت لأى شيء يذبحه ؟ قال يزعم أنه أمره ربه بذلك ، فقالت النبي لا يؤمر بالباطل وأنا أفدى لأمره روحي ، فكيف بولدى ، فلما أيس من جانبها جاء إلى اسماعيل عليـــه السلام فقال : إنك تفرح وتلعب ومع أبيك حبل وسكين بريد ذبحك ، فقــال لا تكـذب على لم يذمحنى أنى ؟ قال يزعم أنه أمره ربه بذلك ، قال سمناوأطمنا لأمر ربى ، فلما أراد إبليس أن يلتي كلاما آخر أخذ إساعيل عليــه السلام حجراً من الأرض فرماه به فققاً عينه اليسرى ، فذهب إبليس خائبًا وخاسرًا ، فأوجب الله علينا رمى الحجارة فى ذلك الموضع طردا للشيطان واقتداء واسماعيل ابن خليل الرحمن ، فلما بلغ مني قال إبراهيم عليه السلام لولده ( يا بني إني أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى ) أى بين لى ما الدى ترى هل تصبر لأمر الله أو تسأل العفو قبل الفعل ، وهـــذا امتحان من إبراهيم لولده هل مجينه بالسمع والطاعة أم لا ( قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدى إن شاء الله من الصاربن) على ما أمرت به من الذبح ، فلما صع إبراهيم كلام ولده عرف أنه استجاب الله دعاءه حين دعا الله بقوله ( رب هب لي من الصالحين) فحمد الله كثيراً ، ثم قال اسمعيل عليه السلام لأبيه يا أبت أوصيك بأشياء أن تربط يدى كيلا أضطرب فأوذيك ، وأن تجعل وجهى على الأرض كيلا تنظر إلى وجهى فترحمني ، واكفف عنى ثبابك كيلا يتلطخ عليها شي من دى فينقس أجرى

وتراه أمى فتحزن، وأشحذ شفرتك وأسرع إمرارهاطي حلق ليكون أهون فان الموت شديد، وأن تذهب بقميصي إلىأمي تذكرةلها مني ، وسلم عليهاوتل لها اصبري على أمرالله ، ولا تخبرها كف ذمحتى وكيف ربطت يدى ، ولا تدخل الصيان على أمى كيلا يتجدد حزنها على ، وإذا رأيت غلامامثلي فلاتنظر إليه حتى لا مجزع ولا محزن ، فقال إبراهيم عليه السلام : نعم العون أنت ياولدى على أمرالله تعالى ( فلما أسلما ) أىاستسلما وانقادا لأمر الله تعالى ( وتله للجيين ) أى صرعه على شقه كالشاة للذبح ، وقيل كبه هلى وجهه إشارته كيلابرى منهما يورثُرقة تحول بينه وبين أمر الله ، وكان ذلك عند الصخرةمن منى ، وقيل في الموضع الشرف عليه ، ووضع السكين على حلق ولده ، فعالجه بشدةوقوة فلم يقدر على قطعه ، وقدكشف الله الفطاء عن أعين ملائكة السهاوات والأرض، فلما رأوا أن ابراهيم يذبح ابنه إسماعيل خروا له سجدا ، فقال الله تعالى : انظروا إلى عبدى كيف يمر السكين على حلق والعه لأجل رضائي وأنتم قلتم حين قلت ( إنى جاعل في الأرض خليفة : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك العماء وعمن نسبح محمدك ونقدس لك ) ثم قال إساعيل عليــه السلام : يا أبت حل يدى ورجلي حتى لا يراني الله مكرها : أي في طاعة أمره مكرها بل ضع السكين على عنتى ليعلم الملائكة أن ابن الحليل مطيع لله ولأمره بالاختيار فمد يديه ورجليه بلا وثاق وحول وجهه إلىالأرض ، فأمر السكين بجميع قوته فانقلبالسكين ولم يقطع باذن الله تعالى ، فقال إصاعيل عليه السلام : يا أبت ضعفت قوتك بسبب عبتك لى فلا تقدر على ذبحي ، فضرب بالسكين الحجر فصار الحجر نصفين ، فقال إبراهيم عليــه السلام تقطع الحجر ولم تقطع اللحم ، فتكلم السكين بقدرة الله تعالى فقال يا إبراهيم : أنت تقول اقطع ، وإله العالمين يقول لا تقطع ، فكيف أمتثل أمرك عاصيا لربك ، ثم قال الله تعـالى ( وَنَادِينَاهُ أَنْ يَا إِرَاهِيمِ قَدْ صَدَقَتَ الرَّوْيَا ) فَيَا رأيت مِن الرَّوْيا ، فظهر لعبادي أنك اخترت رَضَائَى على حب ولدك ، وكنت في ذلك من الحسنين ( إنا كذلك بجزى الحسنين ) أي الطبعين لأمرى ( إن هــذا لهو البلاء البين ) أى الذبح هو الاختبار الظاهر أو الابتلاء البين الذي يتميز فيــه المخلص من غيره أو المحنة البينة الصعوبة إذ لا شي أصعب منها ( وفديناه ) أى خلصنا المــأمور بذبحه ( بذبح عظيم ) من الجنة وهو الـكبش الذى قربه هايـل وقبل منه وكان في الجنة حيا حتى فدى به إسماعيل عليمه الصلاة والسلام ، وكان عظيم الجسم ، وقد أنى جبرائيل عليه الصلاة والسلام مع الكبش حتى رأى إبراهيم عليـــــــــ الصلاة والسلام يمالج بالسكين حلق إسماعيل عليــه الصلاة والسلام ، فقــال جبرائيل تعظيما لله تعالى وتعجبا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: الله أكبر الله أكبر ، فقال إبراهيم عليـ. الصلاة والسلام: لا إله إلا الله والله أكبر ، فقال إسماعيل عليــه الصلاة والسلام : الله أكبر ولله الحمد ،

فحسن الله هذه السكلمات فأوجها علينا في أيام النحر اقتداء بابراهم عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما لو تمت تلك الذبيحة لصار ذبح الناس أبناءهم سنة ، وقداستشهد أبو حنيفة رحمه الله مهذه آلاية ، فيمن نذر ذبح ولده أنه يلزمه ذبحشاة . روى أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال لأيه أنت سخى أم أنا ؟ فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنا ، وقال إسماعيل علمه الصلاة والسلام بل أنا لأن لك ابنا آخر وليس لى إلا روحواحدة ، قالىالله أنا أسخى منكماحيث أعطيت الفداء لكما وأنجيتكما من عذاب الذبح ( مشكاة الأنوار ) . روىأن اللاتكة تعجبوامن كرامة إسماعيل عليه الصلاة والسلام عند رب العالمين ، حيث بعث كبشا من الجنة على عنق جبراثيل عليه الصلاةوالسلام فداءله، قال الدَّنعالي : فوعزنيوجلالي لوأن جميع اللانكة حملوا علىأعناقهم فداء له لما كان مكافأة لقوله ( ياأبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاءالله من الصابرين ) قبل لما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الرؤيا أولا اختار مائة من الغنم من أسمنها فذبحها ، فجاءت النار فأكلتها ، فظن أنه قد وفي ، فلما رأى ثانيا عرف أنه من الله واختار مائة من الإبل من أسمنها فذبحها فجاءت النار فأكلتها فظن أنه قد وفي ، فلما رأى ثالثا كأن قائلًا يقول : إن الله تعالى بأمرك أن تذبح ولدك اسماعيل ، فانتبه وضم ابسه إلى نفسه وبكى حتى أصبح ( مجالس الأبرار ) قيل لما آنخذ الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا ، قالت اللائكة يا رب إن له مالا وولدا وامرأة ، فكيف يكون خليلا لك مع هــذه الشواغل ؛ فقــال الله تعالى لا تنظروا إلى صورة عـدى ولا إلى ماله بل إلى قلبه وأعماله ، وليس فى قلب خليلي محبة إلى عبرى ولو شتم اذهبوا إليه وجربوه ، فاء جرائيل عليــه الصلاة والسلام في صورة بني آدم وكان لإبراهيم عليــه الصلاة والسلام اثنا عشر ألف كلب للصيد وحفظ الغم ، وقس عليها عدد أغنامه ، ولـكل كلب طوق من ذهب وليعلم أن الدنيـا نجسة والنجس لا يصلح إلا للنجس ، وكان إبراهيم عليــه الصلاة والسلام على تل مرتفع ينظر إلى الأغنام، فسلم عليه جبرائيل عليه الصلاة والسلام ، فقـال له : لمن هذا ؛ قال إبراهيم لله ولـكن الآن في يدى ثم قال تبرع بواحد منها ، فقال إبراهيم عليــه الصلاة والسلام اذكر الله وحَدْ ثُلْمًا ، فقـال نسفها فقال : سبوح قدوس رسًا ورب الملائكة والروح ، ، ثم قال اذكر ثالثا وخذها . كلها برعاتها وكلابها فذكر ، ثم قال اذكر مرابعا ، وأقراك بالرق فذكره فقال الله تعالى يا جبراثيل كف وجدت خليلي ؟ فقال نعم الخليل يا رب، فنادى إبراهيم عليم الصلاة والسلام: يا رعاة الغمموقوا النم خلفصاحها هــذا إلىأبن بريد ، فانكم صرتم له فأظهر نفسه جبرائيل عليه الصلاة والسلام فقـال يا إبراهيم لا حاجة لى فى ذلك وأنا جنت لأجربك ، فقـال أنا

خليل الله لا أسترد هبتى منك ، فأوحى الله تعالى إليه أن يبعها ويشترى بها الضياع والمقار وبجملها وقفا يأكل منه الفقير والغنى إلى يوم القيامة ( مشكاة الأنوار ) قيل من ملك عشر بن مثالا من النهب أو ماثنى درهم من الفضة بعد الحوائج الأصلية فهو غنى ، فانه المك غسير الدراهم والدنانير ، فانه ينظر إن ساوى ماثنى درهم فهو غنى ، فعليه الأضحية وإلا فلا . وقيل صاحب الضياع جمع ضيعة وهى الأرض غنى لو ساوت ماثنى درهم وصاحب المكرم إذا ساوى مائنى درهم فهو غنى بالإنفاق ، لأن الكرم إذا ساوى مائنى درهم فهو غنى بالانفاق ، لأن المكرم النزهة لاللحاحة ، لأن الإنسان قد يعيش بشيرةا كهة ( كذا فى زيدة الواعظين ) .

## المجلس الحسون : في بيان صبر أبوب عليه السلام سورة ص \_ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(واذكر عبدنا أبوب) هو ابن عبس بن إسحق عليه الصلاة والسلام (إذ نادى ربه) بدلمن عبدنا ، وأبوب عطف بيان له (أفسسنى) وقرأ حمزة باسكان الياء وإسقاطها في الوسلام (الشيطان بنصب) بتعب (وعذاب) ألم ، وهو حكاية لكلامه الذى ناداه له ، ولولا هى لقال إنه مسه ، والإسناد إلى الشيطان ، إما لأن الله تعالى مسه بذلك لما فعل بوسوسته ، كاقل إنه أعجب بكثرة ماله ، أو استعاثة مظلوم فلم يغثه ، أو كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه ، أو لسؤاله امتحانا لصبره ، فيكون اعترافا بالذنب أو مراعاة للادب أو لأنه وسوس إلى أتباعه حتى رفضوه وأخرجوه من ديارهم أو لأن للراد من النصب والعداب ما كان يوسوس به إليه في مرضه من عظم البلاء والقنوط من الرحمسة ويغريه على الجزع ماضوى يضاوى) .

قال الذي صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ من صلى على مرة صار لاذن له ذرة وحبة ﴾ وقى الحبر ﴿ إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة : أقبضتم عمرة قلبه ؟ فيقولون نعم ، فيقول الله تعالى : أعلى الملائكة : أقبضتم عمرة قلبه ؟ فيقولون نعم ، فيقول الله تعالى : منذل عبد وشكرك واسترجعك ، فقال : إنا لله وإنا إليه واجعون ، فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدى بيتا في الجنة ، وسعوه بيت الحمد ﴾ (زبدة الواعظين) وعن وهدبين منبه قال : وجدت في التوراة أربعة أسطر متواليات : أحدها : من قرأ كتاب الله تعالى فظن أن لن ينفرله فهو من المسهرتين بآيات الله . والثانى : من تواضع لنني لنناه ، فقد ذهب ثلثا دينه . والثالث : من حزن على مافاته سخط قضاء ربه . والرابع : من شكا مصيته إما يشكربه . قال عليه الصلاة والسلام ﴿ إنْ أعظم الجزاء مع أعظم البلاء ، وإن موسى مصيته إما يشكور به . قال عليه الصلاة والسلام ﴿ إنْ أعظم الجزاء مع أعظم البلاء ، وإن موسى

عِليه الصلاة والسلام خرج ومعه وشع بن نون ، فاذا بطير أبيض قد وقع على منكب موسى عليه الصلاة والسلاموقال : يانبي الله احفظني اليوم من القتل ، قال بمن ؟ قالممن الصقر يريد أن مَّا كُلِّني ، ودخل في كمه فاذا الصقر قد أقبل ، فقال ياني الله لاتمنع صيدى عنى ، فقال أذ يم لك شاة من غنمي قال لحمالهم لا يصلحلي ، قال فكل من لحم فخذي ، قال لا آكل إلا من حد قيك ، فاستلقى موسى عليه الصلاة والسلام على ظهره ، فجاء الصقر ووقع على صدره وأرادأن يضرب عنقاره عينيه ، فقال يوشع ياني الله أنستخف بعينيك في شأن هذا الطير ، فطار الطير من كمه ، فطار الصقر فيأثره ، ثم أقبلا ، فقالمأحدها أناجر اثيل والآخر أناميكائيل ، أمرنا ربنالنحريك فى قضاء ربك هل تصبر أولا (زبدة الواعظين) قال ابن البارك : الصيبة واحدة ، فاذا جزع صاحبها تكون ثنتين : إحداها الصيبة والثانية ذهاب أجر الصيبة ، وهي أعظم من الصيبة . وكذا روى عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ الصبر ثلاثة : صبر على الصيبة ، وصبر على الطاعة ، وصبر عن العصية ، فمن صُبر على الصية كتب له ثلثاثة درجة مايين كل درجتين كما بين الساء والأرض ، ومن صبر على الطاعة كتب له سهائة درجة ما بين الدرجتين كما بين نخوم الأرض العليا إلى منهى الأرضين السبع ، ومن صبر عن المصية كتب له تسعانة درجة ما بين كل درجتين كما بين العرش إلى الثرى » (زبدة الواعظين) حكى أن أبوب بنعيص بن إسحق عليه الصلاة والسلام كان روميا ، وأمه بنتاوط عليه الصلاة والسلام ، وكان رجلا عاقلا نظيفا حلما حكما ، وكان أبوه رجلا كثير المال ، يملك الماشية من الإبل والبقر والغنم والحيل والبغال والحمير ، ولم يكن فيأرض الشام أحد مثله في الغني ، فلما منات انتقل جميع ذلك إلى أيوب عليه الصلاة والسلام ، فتروج برحمة بنت أفرايم بن يوسف عليه الصلاة والسلام ورزقه الله منها اثنى عشر بطنا ، فيكل بطن ذكر وأنثى ، ثم بعثه الله تعالى إلى قومه ، وهم أهل-دورانوالتيه ، وأعطاه الله تعالى من حسن الخلق والرفق مالم يخالفه أحد بالتكذيب والإنكار اشرفه وشرف كانه وأمهاته ، فصرع لهم الشرائع وبنى لهم المساجد ، وكانت له مواند يضعها للفقراء والساكين والأضياف ، وكان لليتم كالأب الرحيم ، وللا رامل كالزوج الشفيق ، وللضعفاء كالأخ الودود ، وكان يأمر وكلاءه وأمناءه أن لإيمنعوامن زرعه وعاره ، وكانت مواشيه في كل سنة تتم ، ولم يكن ِهُرِح بنيء من ذلك ، ويقول : إلهي هذه عطاياك لعبادك في سجن البدنيا، فكيف عطاياك فى الجنة لأهل كرامتك فى دار ضيافتك ؟ ومع هذا كله لاينفل قليه عن شكر نعائه ولا لسانه عن ذكر مولاه ، فحسده إبليس وقال : إن أبوب قد ذهب بالدنيا والآخرة ، وأراد أن يفسد عليه إحدى الدارين أوكلتهما ، وكان إبليس عليهاللعنة فيذلك الزمان يصعد إلى السام السابعة ، . (۱۳ - درة الناصين)

ويقف في أى مكان شاء ، فسعد يوما كما كان يصعد ، فقال له رب العزة : يالعين كيف رأيت عبدى أيوب ، وهل نلت منه شيئا ؟ فقال : إلهي إن أيوب يعبدك لأنك أعطيته السعة في الدنية والعافية ، ولولا ذلك لم يعبدك ، فهوعبد العافية ، فقال له الله تعالى : كذبت فانى أعم أنه يعبدنى ويشكرلي ، وإن لم يكن له سعة في الدنيا ، قال يارب سلطني عليه ، فأنظر كيف أنسيه ذكرك وأشفله عنعبادتك فسلطه علىكلشيء منهإلاروحه ولسانهفرجع إبليسةانطلق إلىشط البحر، فسرخ صرخة حتى لميق جنى ولاجنية إلا اجتمعوا عنده، وقالوا ما أصابك ياسيدنا قال فانى قدوجدت فرصة ما وجدت مثلها منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أبوب ، فانتشروا مسرعين ، وأحرقوا وأهلكوا كل مال لأيوب عليه الصلاة والسلام ، فانصرف إبليس إلى أيوب عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلى فى السجد ، فقال أتعبد ربك فى ضرك ، وقد أرسل نارا من السهاء على جميع أموالك حتى صارت رمادا ، فلم يكلمه حتى فرغ من الصلاة ، ثم قال : الحداثه الذي أعطاني ثم أخذ مني ، ثم قام وشرع في صلاته ، فانصرف إبليس خائبا ذليلا نادما لفعله ، وكان لأيوب عليه الصلاة والسلام أربعة عشر ولدا : ثمانية بنين وست بنات ، وكانوا يتغدون كل يوم في منزل أخ لهم ، وكانوا يومئذ في منزل أخيهم الأكر واسمه هرمل ، فاجتمعت الشياطين وأحاطوا بالبيت وطرحوه علىأورلاد أيوب عليه الصلاة والسلام ، فمــاتوا كلهم علىخوانواحد ، منهم من اللقمة في فمه ، ومنهم من السكأس في يده ، ثم اتطلق إلى أيوب وهو قائم يصلى ، فقال أنسدر بك وقدطرح على أولادك البيت ، فما تواجيما فلريكامه بشيء حتى فرغ من صلاته شم قال : يللمين ، الحدث. الدىأ عطانى ثم أخلعنى ، فالأموال والأولاد فتنقلر جال والنساء ، فأخذها منى لأفرغ لمبادة رى ، فانصرف إبليس خالبا خاسرا بنيضا ؟ ثمجاء وكان أيوب عليه الصلاة والسلام فى الصلاة ، فلماسجد تفيغ في أغه و فه ، فا تنفخ بدن أبوب عليه الصلاة والسلام ، ضرق عرق اشديدا ، ووجد في نفسه تقلاعظها فقالت زوجته رحمة : هذا من حزن المال ومصيبة الأولاد ، وأنت بالليل قام وبالنهار صائم لانستر عساعة ولا عدراحة ، ثم ظهر على بدن أبوب عليه الصلاة والسلام جدرى وأحاط بعمن رأسه إلى قدميه ، وسال منه الصديد ووقع فيه الدود ، وتفرق أقرباؤ، وأحدقاؤه عنه ، وكانله ثلاثنسوة ، فطلبت ثنتان منهن طلاقا فطلَّقهما ، فبقت رحمة تخدمه ، وتقوم عليه ليلا وبهارا ، حتىجاءت نسوة من جرانه وقلن : يارحمة نحن نحشى أن يسرى بلاء أبوب إلى أولادنا أخرجيه من جوارنا وإلا أخرجناك كرها فخرجتر حمة وشدت عليها ثيابها ، ثم صاحت بأعلى صوتها: واغر بناه وافرقتاه أخرجو نامن بلاد ناوطر دو ناعن ديار نا ، فحملته على ظهرها و دموعها تسيل **ع**ى وجهها ، فانطلقت باكية إلى خرابة يطرح فيهاالسرقين ، ووضعت أبوب على السرقين ، فخرج أهل

القرية فنظروا إلى خال أيوب ، فقالوا : احملى عنازوجك وإلا أرسلناعليه كلابنا حتى يأ كلوه ، **ف**ملته وهي باكية ، حتى أتت مفرق الطريق فوضعته ، وجاءت بفأس وحبل فانحذت بينا من خشب ، ثم جاءت برماد ففرشته محته ، وجاءت محجارة فوسدت بها أيوب ، ثم جاءت بقصعة كان يستى الرعاة بها مواشيم ، ثم انطلقت إلى القرية ، فنادى أيوب : ارجى يارحمـة حتى أوصيك إن كنت تريدين أن تذهبي عنى وتدعيني هنا ، فقالت رحمة لا نحف يا سيدى ، فاني لا أدعك ما دامت روحي في جسدي ، فانطلقت إلى القرية وكانت تعمل كل يوم بكسرة خير وتطم أيوب ، حتى علم مافي تلك القرية أنها امرأة أيوب فلم يطعموها ، فقالوا تنحى عنا فاما نستقدر منك ، فبكت رحمة وقالت : يارب ترى حالي قد ضاقت بي الأرض ، والناس قد قدرونا في الدنيا ولا تقدرنا أنت يا رب في الآخرة وطردونا من دارنا ولا تطردنا من دارك يوم القيامة ، ثم انطلقت إلى امرأة خباز وقالت : إن حبيبي أيوب جائع فأقرضيني خبرًا ، قالت للرأة تنحى عنى الثلا يراك زوجي ، ولكن أعطيني ذؤابة من شعرك وهي الضفيرة ، وكانت لها اثنتا عشرة ذؤاية واقعة بالأرض ، ولها شبه في الحسن عجدها يوسف عليه الصلاة والسلام ، وكان أيوب عب تلك الذؤابة حبا شديدا ، فجاءت بالمقراض وقطعتها وأعطها إياها بأربسة أرغفة ، قالت رحمة : يارب إن هــذا في طاعة زوجي وفي طعام نبيك أيوب بعت ذوًا بني ؟ فلما رأى أيوب الحبر الصحيح اشتد عليــه الأمر ، فظن أنها باعث غسها ، فحلف إن شفاه الله تعالى ليضر بنها مائة جلمة ، وهي التي قال الله تعالى في كفارتها (وخذ يبدك صندًا) أى قبضة حشيش ( فاضرب به ولا تحنث ) فلما قصت عليمه القصة بكي أيوب وقال : يارب ذهبت حيلتي حتى بلغ من أمرى أن زوجة نبيك باعت شعرها وأنفقته على نفسي ، وقالت رحمة : ياسيدى لاتجزع اليوم فان الشعر ينبت أحسن ممــا كان ، فقطمت الحبر وأطعمته أبوب وقعدت عنـنده ، وكان أيوب كلـا سقطت دودة من بدنه وضها على جسده ويقول : كلوا ممــا رزقكم الله تعالى، فلم يبق لحربة على بدنه حتى يقيت عظامه وعروقه وأعصابه، فاذا طلمت عليه الشمس نف ذ شعاعها من قدامه إلى خلفه ، فميا بق من جسده الشريف إلا قلبه ولسانه ، وكان لا غلو قلب من شكر الله ولمانه من ذكر الله ، وبتى في مرضه في رواية ثمان عشرة سنمة، فقالت له رحمة يوما : أنت نبي كرم على ربك ، لو دعوت الله تعالى أن يشفيك ، فقال لهما أيوب عليه السلام كم كانت مِدة الرخاء ، قالت تماتون سنة ، فقال إنى أستحيى من الله أن أدعوه وما بلغت مسدة بلائى مدة رخائى، فلسا لم يبق على بدنه لم جعل الدود يأكل بعضه بعضا ، فبقيت دودتان ، فطاقتا جميسع بدنه يطلبان لحسا ، فلم تجسدًا غسير قلبه ولسانه ، فجاءت إحداها إلى قلبسه فعضته ، والأخرى إلى لسانه فعضته ،

أرحم الراحمـين) وهذا ليس بشكاية منه ، فلم غرج به عن رحمة الصارين ، ولذا قال الله تعالى فى حقه ( إنا وجدناه صابرا ) لأنه لم يجزع لماله وأولاده بل إنما جزع خوفا من القطيعة كأنه يقول : يا رب أصـــر على كل بلاء منك مادام قلي مشغولا عبك ولساني مذكرك ، وإذا ذهب هذان العضوان تحصل القطيعة ، وأنا لا أصمر على قطيعتك وأنت أرحم الراحمين ، فأوحى الله تعالى إليه : يا أيوب اللسان لى والقلب والدود لى والألم منى ، فالجزع لمـاذا ؟ وقيل أوحى الله تعالى إليه أن سبعين من الأنبياء طلبوا هذا منى وأنا اخترته لك زيادة في كرامتك ، لهذا لك بلاء صورة وولاء حقيقة ، وإنما جزع أبوب من أن يؤكل قلبه ولسانه لأنه مشغول بفكره تعالى وذكره ، فاذا أكلا لايشتغل بفكر الله تعالى ولا بذكره ، ثم أسقط الله الدودتين منــه قوقعت واحدة في الــاء فصارت علقا تستشغي به الأمراض ، والأخرى وقعت في البر فصارت محلا غرج منه العسل فيه شفاء الناس ، ثم جاءه جبريل عليه الســــلام ومعه رمانتان من الجنــة . فقـال أيوب عليه السلام : يا جبرائيل هل ذكرنى ربى ؟ قال نم سلم عليك وأمرك أن تأكلهما فتبرأ حتى لحسك وعظمك ، فلما أكلهما قال له جبرائيل عليه السلام : قم باذن الله فقام ( وقال اركض برجلك ) فضرب برجله البين غرج ماء حار فاغتسل منه شم رکس برجله الیسری فرجت عمین باردة فسرب منها ، فزال عنه کل ألم بظاهره وباطنه ، فاذا بدنه أحسن من الأول ، ووجهه أنور من القمر كما قال الله تعالى ( فاستجبنا له ) أى قبلنا دعاءه ( فكشفنا مابه من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم ) قال مقاتل : أحياهم ورزقه مثلهم . وقال الضحاك : أوحى الله أمالى إليه أتريد أن أحمهم ؟ قال يارب دعهم في الجنــة ، فعلى هذا آناه أهله فى الآخرة وأعطاه مثلهم فى الدنيا بأن ولد له أولاد كذلك ( رحمــة ) أى نسمة (من عندما) لأبوب (وذكرى) أى عظة (العابدين) ليطموا بذلك أن أشد بلائي على الأنبياء ثم على الأولياء ثم الأمثل فالأمثل ، فيصنعوا كما صنعوا ويصبروا كما صبروا ، فعلم من هذا أن الطريق إلى الله تعالى إلى جادة المحنة أقرب من جادة النحة أى العطاء . وروى أن الشبلي رحمه الله حبس في دار الشفاء ، فذخل عليه جماعة وقالوا : عمت أحاؤك جنا زائرين لك ، فأخذ الشبلي برمهم بالحجارة فهربون ، فقـال لو كنم أحبائي لصبرتم على بلائى. قال عليه الصلاة والسلام ﴿ صبر ساعة على الصبية خبر من عبادة سنة ﴾ ولذا قبل الصار أفضل من الشاكر ، لأن الشاكر مع الزيد كما قال الله تعالى ( لأن شكرتم لأزيدنكم) والصابر مع الله تعالى كما قال الله تعمالي ( إن الله مع الصابرين ) وكذا روى عن محمد بن مسلمة عن التي عليه الصلاة والسلام أنه قال « لآخسير لعبد لايذهب ماله

ولا يسقم جسمه ، إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه ، وإذا ابتلاه صبر ، (كذا في زبدة الناصحين ﴾ وروى ابن أبي الدنيا في الصبر وأبوالشيخ في الثواب ، كما في الجامع الصغير عن على وضى الله تعالى عنه أنه قال : قالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « الصبر ثلاثة » أى أنواعه باعتبار متعلقه ثلاثة « فصر على الصيبة » حتى لايسخطهـا « وصر على الطاعة » حتى يؤدمها « وصبر عن العصية » حتى لا يقع فيها « فمن صبرعلي الصيبة » أي على المهالك حتى بردها محسن عزائمها ﴿ كَتِبِ اللَّهِ لَهُ ﴾ أى قلر أو أمر بالكتابة في اللوح والصحف ﴿ ثلاثماثة درجة ﴾ أى منزلة عالمة في الجنة ﴿ مقدار ما بين الساء والأرض ، ومن صبرعلي الطاعة ﴾ أى على فعلها وتحمل مشاق التكليف «كتب الله له سنائة درجة ما بين الدرجتين كما بين تخوم الأرض العليا إلى منتهى الأرضين السبع ﴾ والتخومجم تخم كفلوس جمع قلس وهو حدالأرض « ومن صبر عن العصية » أى على تركَّها «كتب الله له تسعمائة درجة مابين الدرجتين كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش ﴾ وهو أعلى الخلوقات مرتين ؛ فالصبر عن المحرمات أعلى للراتب لصعوبة مخالفة النفس وحملها على غير طبعها ، ودونه الصبر على الأواص لأن أكثرها محبوب النفوس الفاضلة ، ودونه الصبر على المكروه لأنه يأتى البر والفاجر اختيارا واضطرارا (كـنا فى التيسير شرح الجامع الصغير ) قبل الصبر أفضل من الشكر لأن الشاكرين مع الزيادة كما قال الله تعالى ( لِنْن شَكَـرتم لأزيدنكم ) والصابرين معهم الله تعالى كما قاله تعالى ( إن الله مع الصادين) عن وهب بن منبه رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال موسى عليه الصلاة والسلام يوم الطور : يارب أي منزل من منازل الجنة أحب إليك ؟ قال الله تعالى ياموسى حظيرة القدس ، قال يارب من يسكنها ؟ قال أصحاب الصائب ، قال يارب صفهم لي ، قال الله تعالى : ياموسى هم قوم إذا أصابتهم بلية صبروا ، وإذا أنعمت عليهم شكروا ، وإذا أصابتهم مصية قالوا إنا فه وإنا إليه راجعون ، هؤلاء سكان حظيرة القدس (كذا فى الروضة ) روىالطبرانى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ من أصيب بمصية فى ماله أو جسده فكتمها ولم يشكمها إلى النـاس كان على الله أن ينفر له » (كذا في الجامع الصغـير ) فعلى العاقل أن يصــبر على المصائب والبلايا والمحن والفقركي ينال الغفرة من الله تعالى ومحو السيئات ورفع الدرجات. روى الإمام أبو الليث رحمه الله تعالى في التنبيه عن عبــد الله بن الحارث عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : شكى مى من الأنبياء إلى ربه وقال : يارب العبد المؤمن يطيعك ومجتنب معاصيك تزوى عنه الدنيا وتعرض له البلايا ، والعبد السكافر لايطيعك ، وتنجرى على معاصيك تزوى عنه البلايا وتبسط له الدنيا ، فأوحى الله نعالى إليه : إن العبادلي و

والبلاء لى وكل يسبح محمدى ، فيكون المؤمن عليه الدنوب ، فأزوى عنه الدنيا ، وأعرض له البلاء فيكون كفارة لذنوبه حتى يلقانى فأجزيه محسناته ، ويكون الكافر له الحسنات فأبسط له البلاء فيكون كفارة لذنوبه حتى يلقانى فأجزيه محسناته ، ولما الحب وقال الحب وفي الحب لا إن مؤمنا وكافرا في الزمن الأول انطلقا يصيدان السمك ، فأخذ الكافر يذكر آلمته فيطرح شكته حتى أخذ سكاكتيرا ، وجعل المؤمن يذكر أله تعالى ويطرح شكته ولا مجىء شىء ، ثم أصاب سمكة عند النروب فاضطرب فوقعت في الماء من يده فرجع المؤمن وليس معه شىء ، ورجع الكافر وقد امتلأت شبكته من السمك ، فأسف ملك المؤمن عليه ، فلما صعد إلى الساء أراه الله تعالى مسكن المؤمن في الجنة ، فقال والله مايضره ماأسابه بعد أن يصبر إلى هدفا ، وأراه مسكن الكافر في النار ، فقالوالله مايض عنه ماأسابه بعد أن يصبر إلى هدفا ،

## المجلس الحادى والحمسون : في بيان النار سورة الزم — ( بسم الله الرحمن الرحم)

(وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً ) أفواجا متفرقة بعضها في إثر بعض على تفاوت أقدامهم في النسلالة والشرارة ، وهي الجم القليل جمع زمرة ، واشتقاقها من الزمر وهو الصوت ، إذ الجماعة لانخلوا عنه ، أو من قولهم شاة زمرة قليلة الشعر ، ورجل زمر قليل المروءة ( حتى إذا جاءوها فتحت أبواجا ) ليدخاوها وحتى هي التي تحكي بمدها الجلة ، وقرأ الكوفيون فتحت بتخفيف الناء ( وقال لهم خزنتها ) تقريعا وتوبيخا ( ألم يأتكم وسل منكم ) من جنسكم ( يتاون عليم آيات ربكمويننرونكم لقاءيومكم هذا ) وقتكموهو وقت دخولهم النار ؟ وفيهدليل طئأته لاتكليف قبلالشرع من حيث إنهم عللواتوبيخهم إنيان الرسل وتبليغ الكتب ( قالوا بلي ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين )كلمة الله بالعذاب علينا ، وهو الحكم عليهم بالشقاوة وأنهم منأهل النار ، ووضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على اختصاص ذلك الكفرة ؛ وقيل هو قوله « لأملائن جهنم من إلجنة والناس أجمين.» (قيل ادخاو اأبو اب جهنم خالدين فيها ) أبهم القائل لهويل مايقالهم ( فبئس مئوى التكبرين ) اللام فيه للجنس والمخصوص بالدم محذوف سبق ذكره ، ولاينافي إشعاره بأن مثواهم في النار لتكبرهم عن الحق أن يكون دخولهم فيها ، لأن كلمة ﴿ إِنْ اللهِ إِذَا خَلَقَ السِّدَ للجَّنَّةِ اسْتَعْمَلُهُ بَعْمَلُ أَهْلُ الْجَنَّةُ حَتَّى بَمُوتَ عَلَى عَمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة ، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار » ( قاضي بيضاوي ) .

روى عن النبي صــلى الله تعالى عليه وســلم ﴿ من صلى على تعظما جعل الله تعالى من تلك الـكلمة ملـكا له جناحان جناح بالمشرق وجناج بالمغرب ، ورجلاه تحت الأرض وعنقه ملتوية تحت المرش يقول الله تعالىله : صل على عبدى كما صلى على نبي فيصلى عليه إلى يوم القيامة » . روى أنه يساق أعداء الله تعالى إلى الناز تسود وجوههم وتزرق أعينهم ويختم على أفواههم ء فاذا انهوا إلى أبوابها استقبلتهم الزبانية بالسلاسل والأغلال توضع في فمهم وغرج من دبرهم وتفل يدهم اليمني إلى عنقهم وتدخل يدهم اليسرى في مسدورهم وتنزع من بين كتفيهم ويشد بالسلاسل ، ويقرن كل كافر مع قرينه الشيطان في سلسلة ويسحب على وجهه وتضربه الملائكة عقامع من حديد ، كلما أرادواً أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كما قال الله تعالى (كلما أرادوا أن يُحرَّجوا منها أعيدوافيها وقيـــل لهم ذوقوا عـــذاب النارالذي كنتم به تــكـذبون ) ( دقائق الأخبار ) . وحكى أن أبا يزيدكان لا تنقطع دموع عينيه ولا يزال باكيا فسئل عن ذلك ، فقال إن الله تعالى أوعـ دى إن أذنبت حبسنى في الحمام أبدًا لـكان حقا على أن لا تقطع دموع عيني ، فكيف وقد أوعدني أن يحبسني في النار التي قد أوقد عليها ثلاثة آلاف سنة ( مشكاة ) . وفي الحبر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال ﴿ أَتَانَى جِبرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ ، فَقَلْتَ يَاجِيرَائِيل صف لي جهنم . قال : إن الله خلق النار فأوقدها ألف عام حتى احمرت ثم أوقدها ألف عام حتى ايضت ، ثم أوقدها ألف عام حتى اسودت ، فهي سوداء كالليل المظلم لا يسكن لهمها ولا يطفأ جمرها » روى أن الله تعالى أرسل جبرائيل إلى مالك بأن يأخذ جزءا من النار ، فيأتي آدم عليه الصلاة والسلام حتى يطبخ به طعاما ، فقال مالك ياجبرائيلكم تريد من النار ؛ فقال جرائيل عليه السلام: أريد منها مقدار عرة ، فقال مالك : لو أعطيتك مقدار عمرة لذات السموات السبع والأرضون من حرها ، فقال حبرائيل عليه السلام . أعطني نصفها ، فقال مالك : لوأعطيتُك ماتريد لم تنزل من الساء قطرة ولم ينبت من الأرضُ نبات ، ثم نادى جبرائيل عليه السلام إلهي كم آخذ من النار ؟ قال الله تعالى خذ مقدار ذرة منها ، فأخذ جرائيل عليه السلام مقدار ذرة وغسلها سبعين مرة في سبعين تهرا ، ثم جاء إلى آدم عليه الصلاة والسلام فوصُّمها على حبل شاهق ، فذاب ذلك الحبل ورجمت النار إلى مكانها ، وبقي دخانها في الأحجار والحديد إلى يومنا هذا . فهذه النار من دخان تلك النبرة ، فاعتبروا يا أولى الألباب . وقال محمد بن كعب: إن لأهل النار خمس دعوات مجيهم الله فيأربع ، فاذا كانت الحامسة لم يشكلم بمدها أبدا يقولون (ربنا أمتنا اثنتين وأحيبتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنافهل إلى خروج منسبيل فيقول الله تعالى مجيبالهم ( ذلكم بأنه إذا دعىالله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلى الكبير) ثم يقولون (ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إناموقنون ) فيجيبهم الله تعالى

بغوله (أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زواله ) ثم يقولون (ربنا أخرجنا فعمل صالحاغير الدىكنا نعمار) فيجيبهم الله تعالى بقوله (أولم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ؟ فنبوقوا فما مظالمين من نصير ) ثم يقولون (ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين . ربنا أ-نرجنا سَهَا فإن عدنا فإنا ظالمون) فيجيهم الله تعالى بقوله ( اخسئوا فيها ولا تــكلمون) فلا يتكلمون بعدها أبدا وذلك عاية شدة العذاب (لايذوقون فيها برداولاشرابا إلا حميا وغساقاً ) قال النبي صلى أنه تعالى عليه وسلم ﴿ لوأن دلوا من ذلك الغساق ألقى على الدنيا لأحرق أهل الدنيا كلها » وقال (كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقواالعذاب )قال النبيعليه الصلاة والسلام « تأ كلهم الناركليوم سبعين ألف مرة وكلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا ولاءوتون فيها كماقال الله تعالى (ويأتيه الوت من كل مكان وماهو عيث) ﴾ (مشكاة الأنوار) عن ابنعباس رضىالله عنهما أنفال ﴿ يُؤْنَ بِحِهِم يُومِالْقِيامَةُ مِنْ مُحْتَالِّارْضِ السَّابِعَةُ ، وحولها سَمُونَ أَلفَ صَفَ مَن الملائكَة ، وكل صَفَ أَكْثُرُ مَن الثَّقَلِينَ سَبَّعِينَ ٱلفَّــمَرة يجرونها بأزمتها ، ولجهم أربع قوائم مايين كل قائمتين مسيرة ألفألفعام ، ولهائلائون ألف رأس وفكل رأس ثلاثون ألفُّه ، وفيكل فم ثلاثون ألف ضرس كل ضرس مثل أحد ثلاثين ألف مرة ، وفي كل فم شفتان كل شفة مثل طباق الدنيا ، وفيكل شفة سلسلة من حديد ، وفي كل سلسلة سبعون ألف حلقة ، ويمسك كل حلقة ملائكة كثيرة ، فيؤنى بها عن يسار العرش » ( دقائق الأخبار ) وفي الحبر ﴿ إِذَا كَانَ يُومُ القيامَةُ يَقُولُ الْكَفَارُ (رَبَّنَا أَرْنَا اللَّذِينَ أَصْلانًا مِنَ الجن والإنس نجِعلهما عت أقدامنا ليكونا من الأسفلين) » وقال مقاتل : يوضع لإبليس منبر في النار فيرقاه ، فيجتمع عليه الكفار ومن اتبعه فيقولون : ياملعون أنت أضللتنا عن طريق الحق ( وقال الشيطان لما قضىالأمر إنالة وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وماكان لى عليكم من سلطان إلا أن دعو تسكم فاستجتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ) . وإنى لم آ تسكم ببرهان وكنتم لاتروننى (فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) (درة الواعظين ) . ويقال إن أهل النار مجزعون ألف سنة ، ثم يقولون : كنا فى الدنيا إذا صبرنا كان لنا الفرج فيصبرون ألف ســنة فلا يخفف عنهم العذاب فيقولون (سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنامن محيص ) فيدعون مالكا ويتضرعون ويصيحون يامالك قدحق بنا الوعيد قد أثقلنا العذاب قد نضجت منا الجلود إن أخرجتنا منها فإنا لانعود ، فيقول لهممالك والحزنة (أولم تك تأتيكم وسلسكم بالبينات قالوا بلى) فيقال لهم (فادعوا وما أخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون ) فلا بجيبهم مقدار ما كان فىالدنيا مرتين ثم يرد عليهم بقوله ( قال اخستوا فيها ولا تسكلمون ) فادا استيأسوا من الحروج منها يطلبون الغيث من الله تعالى

ٱلف سنة يقولون ربنا أرسل علينا غيثا فتظهر لهمسحابة حمراء فيظنون أنهم بمطرون ، فتعطر عليهم العقارب كالبغال ، إذا لدخ واحد مهم لايذهب عنه الوجع ألف سنة ، ثم يسألون الله ألف سنة ، أن يرزقهم الغيث فنظهر لهم سحابة سوداء فيقولون هذا سحاب المطر ، فنزل عاسم الحيات كأعناق البخت كل من أخذته بفعها لايذهب عنه الوجع ألفسنة ، هذا معني قوله تعالى (زدناهم عذابا فوق العذاب بماكانوا يفسدون) (مشكاة الأنوار ) . (حكى) عن بعض أهل العلم أنه قال : دركات جهنم سبع : أولاها السعير ، قال الله تعالى ( فسحقًا لأصحاب السعير ) ينزلهـا المُكذبون نعوذ بالله منها ومن سائرها . والثانية دركة لظي لتارك الزكاة قال الله تعالى (كلا إنها لظى نزاعة للشوى ) . والثالثة سقر ، قال الله تعالى ( عن المجرمين ماسلكم في سقر قالوا لمنك من المملين ولم نك نطعم السكين ) وأفضل الأمور في الشريعة الصلاة . والرَّابعة الجحيم ، قال الله تعالى ( فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجيم هي المأوى ) وهي خلقت لتابع الهوى . والحامسة جهم ، قال انه تعالى ( وإنجهم لموعدهم أجمعين ) والسادسة الهاوية ، قال الله تعالى ( فأمه هاوية . وما أدراك ماهيه .نار حامية ) والسابعة الحطمة خلقت للمامين ، قال الله تعالى (كلا لينبذن في الحطمة) (أعرجية) قال أبوهربرة رضي الله تعالى عنه ﴿ كُنَا مِع رسول الله صلى الله تعالى عليه وســـلم ، فسمعنا صوتا مع الهيبة والشدة ، فقال عليه الصلاة والسلام : أندرون ما هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعلم ، قال هذا حجر أرسل في جهم منذ سبعين على أهل النار الجوع فيعدل ألم الجوع مافيها من العذاب فيستغيثون بالطعام فيطعمون الزقوم » كاقال الله تعالى ( إنشجرة الزقوم . طعام الأثم . كالمهل يغلى فى البطون كغلى الحمِم) الآية ، وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما (كذا في زبدة الواعظين ) . وفي الحبر « يدفع كل واحد من الزبانية بالدفعة الواحدة أربعين ألفًا منأهل النار إلى جهم » وهم أىالزبانية لمُحَلَّق الله فيهم الرحمة والرأفة خلصنا الديمالي من أيدبهم آمنين . وقال ان عباس رضي الله تعالى عنهما في مجدد عذابالكفار في تفسير قوله تعالى ( بدلناهم جاوداغيرها) يبدلون جاودابيضاء كأمثال القراطيس. وقال ابن أن حاتم وغيره عن ابن عمر رضي أتمه تعالى عنهما قرىء عندعمر رضي الله تعالى عنه (كلما نضجت جاودهم بدلناهم جاودا غيرها ) فقال معاد عندى تفسيرها : تبدل في الساعة مائة مرة . ققال عمر رضى الله عنه : هكذا صحت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . وأخرج ابن أنى شيبة وغيره عن الحسن : قال بلغني أنه محرق أحدهم في اليوم سبعين ألف مرة كلما نضجت وأكلت لحومهم ، قيل لم عودوا فعادوا (كذا فى العرالشور) روى سلم عن أ بى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله على الله عليه وسلم « ضرس الكافر كجبل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام ، (كذا في اللباب) انهى .

## المجلس الثانى والحمسون: في بيان الجنة سورة الزمر ـــ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(وسيق الذين انقوا ربهم إلى الجنة) إسراع بهم إلى دار الكرامة ، وقيل سيق مراكبم إذ لا ينهب بهم إلارا كبين ( زمرا ) على تفاوسمر اتبهم في الشرف وعلو الطبقة ( حتى إذا جاه ها وقتحت أبوابها) حدف جواب إذا للدلالة على أن لهم حينند من الكرامة والتعظيم مالا عميط به الوصف وأن أبواب الجنة مقدوحة لمم قبل بحيثهم منتظرين ( وقال لمم خزتها سلام عليكم ) لا يستريم بعدمكروه ( طبقه ) طهرتم من دنس المامى ( فادخلوها خالدين ) مقدوين الحالود ، والقاء المدلالة على أن طبيهم سبب فدخولهم وخلودهم ، وهو لا يمتع دخول العاصى بعفوه لأنه تعالى يطهره ( وقالوا الحدلة الذي سدقوا و يعدى ) بالبحث والثواب ( وأورثنا الأرض ) يريدون المكان الذي استمرة و على الاستعارة ، وإرثها تمليكها خلفة عليهم من أعمالهم أو تمكينهم من التصرف فها تمكين الوارث فها يرثه ( نتبوأ من الجنة حيث نشاء ) أى يتبوأ كلمنا في أى مقام أراده من الجنة الواسعة عن أن في الجنة ( قاضى ييشاوى ) .

عن أى هرارة رضى الله تعالى عنه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال « من نسى السلاة على طريق الجنة » (شفاء شريف ) عن ابن عباس وضى الله تعالى عنهما أنه قال : البحان عمان أنه الله الله المنه المنان عمان أنه الله الله المنه ال

من الله وأحليمن العسل ، وفيها نهر الكوثر ، وهو نهر محدعاته الصلاة والسلام ، وفيها نهر السكافور ونهر التسنيع ونهر الرحيق المختوم ونهرالماء ونهر اللين ونهر العسل ( دقائقالأخبار) عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال « لبلة أسرى، إلى الساء عرض على جميع الجنان فرأيت أربعة أنهار : نهر منها ونهر من لبن ونهر من خرونهر من عسل مصنى كا في قوله تعالى (مثل الجنة التيوعد المتقون فيهاأتهار من ماءغير آسن وأنهار من لين لم يتغير طعمه وأنهار من خمرانية الشاريين وأنهار من عسل مصنى ) فقلت لجبرائيل عليه السلام من أن بجيء هذه الأنهار وإلى أَنْ تَذْهِبِ ؟ قَالَ تَذْهِبِ إِلَى حَوْضَ الْكُوثُر ، وَلَكُنْ لا أُدْرَى عِيثُها ، فَاسْأَلُسَنَ الله حتى يعلمك ويربك ، فدعًا عليه الصلاة والسلام ربه ، فجاء ملك فقال يا محمد غمض عينيك فغمضت عيني ، ققال افتح فنتحت فاذا أنا عند شجرة ، ورأيت عندها قبة من درة بيضاء ، ولها باب من ياقوت أخضر وَقفل من ذهب أحمر لو جمت الدنيا وما فها ووضعت على تلك القبة لكانت مثل طائر جالس على جبل أو بيضة ألتيت عليه ، فرأيت تلك الأنهار الأربعة تجرى من تحت تلك القبة ، فأردت أن أرجع ، فقال اللك لم لا تدخل فيها ؟ فقلت كيف أدخل وهلي بامها قفل ؟ قال لي مفتاحه في يدك ، قلت أين هو ؟ فقال : هو بسم الله الرحمن الرحيم ، قلل بسم الله الرحمن الرحيم فانفتح القفل ، فرأيت تلك الأنهار مجرى من أربعة أركان القبة ، فلما أردت الحروج قال لي اللك : يا محمد هل رأيت فقلت رأيت ، فقال انظر ثانيا ، فنظرت فاذا على أركان القبة مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم ، فرأيت نهو الماء يخرج من ميم بسم الله ، ونهر اللبن من هاء الله ، ونهر الحر من مم الرحمن ، ونهر العسل من ميم الرحيم ، فعرف أن مأخذ هذه الأنهار من البسملة ، فقال الله تعالى : يا محمد من ذكرني مهمنه الأسماء من عليه وسلم أنه قال « إن الله لمـا خلق جنة عدن دعا جبرائيل عليه السلام فقال له انطلق وانظر إلى ما خلقت لعبادي وأوليائي ، فذهب جبرائيل عايــه السلام وطاف في تلك الجنــة ، فأضاءت جنة عدن من ضوء ثناياها ، فخر جبرائيل عليــه السلام ساجدا يظن أنه من نور رب العزة ، فنادته الجارية يا أمين الله ارفع رأسك ، فرفع رأسه فنظر إليها ، فقـ ال سبحان الذي خلقك ، فقالت الجارية يا أمين الله أتسرى لمن خلقت ؟ فقال جبرائيل عليه السلام لمن خلقت ؟ فقالت خلقني الله تعالى لمن آثر رضا الله تعالى على هوى نفسه » ( مكاشفة القلوب ) روى عن كمب أنه قال « سألت النبي صلى الله تعالى عليــه وسلم عن أشجار الجنة فقال عليه الصلاة والسلام : لا تيبس أغصامها ولا تتساقط أوراقها ولا تفي أرطامها ، وإن

أكر أشحار الجنة شجره طوى أصلهامن درة ، ووسطها من اقوت أحمر ، وأعلاها من النهب ، وأغصانها من زيرجد ، وأور اقبامن سندس ، وعليها سبعون ألف غصن ، وأقصى أغصا باملحة . بساق العرش ، وأدنى أغصامها في سماء الدنسا ، ليس في الجنة غرفة ولا قسة إلا وفيها غصير مظلل علمها ، وفها من الثمار ما تشتيه الأنفس ، لا نظر لها في الدنيا إلا الشمس ، أصلها في السها.وضوؤها في كلمكان » ( دقائق الأخبار ) وفي الحبر « إن وراء الصراط محاري فيها شجار طيبة تحتكل شجرة عينان منها. ينفجرمن الجنة ، إحداها عن اليمين والأخرى عن اليسار ، وللؤمنون حين يجاوزونالصراط يشربونمين إحدىالعينين ، فيزول عنهم الغلوالحيانة والقذر والسم والبول ، فيطهر ظاهرهم وباطنهم تمريحيثون إلىحوض آخر فيغتسلونفيه ، فتصير وجوههم كالقمر ليلة البدر ، وتلين نفوسهمكالحرر ، وتطيب أجسادهم كالمسك ، فينتهون إلى باب الجنة ، فتحرج الحور فتعانق كل واحدة زوجها وتدخل بيته ، وفي البيت سبعون سريرا ، وعلى كل سرير سبعون فراشا ، وعلى كل فراش زوجة عليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من لطافة الحلل ي يسرنا الله تعالى لذلك ( دقائق الأخبار ) روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال « إن الله تعالى خلق وجوه الحور العين من أربعة ألوان : أبيض وأخضر وأصفر وأحمر ، وخلق أبدانها من الزَّعفران والمسك والكافور ، وشعرها من القرنفل ، ومن أصابع رجلها إلى ركبتها من الزعفران الطيب ، ومن دكبتها إلى ثديها من العنبر ، ومن عنقها إلى رأسها من الكافور ، ولو يزقت واحدة منهن في الدنيا لصارت مسكا ، ومكتوب على صدرها اسم زوجها واسم من أسماء الله تعالى ، وفي يدكل منهن أسورة ، وفي أصابعها عشرة خواتم من الجواهر واللؤلؤ » ( دقائق الأخبار ) قال النبي صلى الله تعمالي عليه وسلم « رأيت ملائكة يبنون قسورا لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، فكفوا عن البناء ، فقلت لهم : لم كَفَفْتُم عَنِ البِنَاءِ ؟ فقالوا قد تَمَت نفقتنا ، فقلت ما نفقتكم ؟ قالوا ذكر الله ، فإن صاحب هذا القصركان يذكر الله فلساكف عن ذكر الله تعالى كففنا عن البناء كما قال الله تعالى ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومنكان تريد حرث الدنيـا نؤته منها ومانه في الآخرة من نصيب ) » ( زبدة الواعظين ) عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « من صلى على في كل جمعة مائة مرة ، غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زيد البحر » ( زيدة الواعظين ) ( وسيق الذين انفوا ربهم إلى الجنة ) حال كومهم ( زمرا ) جماعات متفاوتين حسب تفاوت مراتبهم في الفضل وعلو الطبقة ، وذلك قبل الحساب أو بعده يسيرا أو شديدا ، وهو الوافق لما قبل الآية من قوله ( ووضع الكتاب ) والسائقون هم الملائكة بأمر الله تعالى يسوقونهم مساق إعزاز وتشريف بلا تعب ولا نصب بل بروح وطرب للاسراع بهم إلى دار

السكرامة والمراد بهم التقون عن الشرك ، فهؤلاء عوام أهل الجنة ، وفوق هؤلاء من قال الله تعالى فى حقهم ( وأزلفت الجنة الميتمين ) وفوقهم من قال الله تعالى فيهم ( يوم محشر التقين إلى الرحمن وفدا ) وفرق بين من يساق إلى الجنةو بين من قربت إليه الجنة ، وفي الحقيقة أهل السوق هج الظالمون لأنفسهم ، وأهل الراقة القتصدون، وأهل الوفد السابقون . واعلم أنه إذا تفخ في الصور نمخة الإعادة ، واستوى كلواحد من الناس على قبره يأتى كلا منهم عمله فيقولله : قم وانهض إلى الحشر، فمن كان له عمل جيد يشخص له عمله بنلا، ومنهم من يشخص له عمله حمارا، ومنهم من يشخص له كبشا تارة بحمله وتارة يلقيه ، وبين يدى كل واحد مهم نور شعشعاني كالصباح وكالنجم وكالقمروكالشمس بقدر قوة عملهم وصلاح حالهم ، وعن عينه مثل ذلك النور ، وليس عن شمائلهم نور بل ظلمة شديدة يقع فيها الكفار والرتابون ، والؤمن محمد الله تعالى على ما أعطاممن النوروبهتدي به في تلكالظلمة ، ومن الناس من يسعى على قدميه ، ومنهم من يسعى على طرف بنانه . قيل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «كيف محشر الناس يارسول الله ؟ قال اثنان على بمير وحمسة على بمير وعشرة على بمير » وذلك إذا اشتركوا في عمل محلق الله سبحانه لهم من أعمالهم بعيرا يركبون عليه كما يبتاع جماعة مطية يتعاقبون عليها فى الطريق. فاعمل هداك الله عملا يكون لك بعيرا خالصا من الشركة ، ومنه يعلم حال التشريك في ثواب العمل، فالأولى أن يهدى من الولى، لسكل واحد ثواب على حدة من غير تشريك الآخر فيه . روى « أن رجلا من بني إسرائيل ورث من أبيه مالاكثيرا فابناع بستانا ، فبسه هى السَّاكين وقال : هــذا بستانى عند الله ، وفرق دراهم عديدة في الضغاء ، وقال : أشترى بها جواري وعبيدا ، وأعتق رقاما كثيرة وقال هؤلاء خدى عنسد الله ، والنفت يوما إلى أعمى عشى تارة ويكبو أخرى ، فابتاع له مطية يسير علبها وقال : هــذه مطبق عند الله أركبها قال عليه الصلاة والسلام في حقه والدى نفسي يبده لكا نني أنظر إليها وقد جيء مها إليه مسرجة ملجمة بركبها ويسير مها إلى الموقف » انهى ( من روح البيان ) .

المجلس الثالث والحسون: في بيان استنفار الملائكة للمؤمنين

سورة غافر ـــ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(الدين محملون العرش ومن حوله) وهم الكروبيون أهى طبقات اللائكة وأولهم وجودا ، وحملهم إياه وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم وتدبيرهم له ، وكناية عن قربهم من ذى العرش ومكاتهم عنده وتوسطهم فى تفاذ أمره ( يسبحون محمد ربهم) يذكرون الله بمجامع النشاء من صفات الجلال والإكرام ، وجعل التسبيح أصلا والحد حالا ، لأن المحمد مقضى حالهم دون التسبيح ( ويؤمنون به ) أخبر عهم بالإيمان إظهارا لنشله ،

وتعظيما لأهله ، ومساق الآية الناك كاصرح به بقوله (ويستفرون لذين آمنوا) وإشعارا بأن حماةالمرشوسكان العرش في معرفت سوامردا على الحسمة ، واستغارهم : شفاعهم وحملهم عي النوبة وإلهامهم عا يوجب الفغرة ، وفيه تغييه على أن الشاركة في الإيمان توجب النصح والشفقة ، وإن تخالفت الأجناس لأنها أقوى الناسبات كما قال الله تعالى - إيماللؤمنون إخوة - (ربنا) أى يفولون ربناوهو بيان ليستفرون أو حال ( وسعت كل شيء رحمة وعلما) أى وسعت رحمته وعلمه ، فأذ يل عن أصله للإغراق في وصفه بالرحمة والعام والمبائلة في عمو مها ، وتقديم الرحمة لأنها المقصود بالذات ههنا ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) للذين علمت منهم النوبة واتباع سبيل الحق ( وقهم عذاب الجعيم ) واحفظهم منه ، وهو تصريح بعد إشعار المتأكد والدلالة على شدة العذاب ( قاضى ييضاوى ) .

أ قال الإمام محمد بن محمود السمرقندى في قوله تعالى ( الذين يحملون العرش ) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنها : إن حملةالعرش أرجلهم في الأرض السفلي ورءوسهم قد حرقت العرش ، وهم خشوع لايرفنون طرفهم . وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال : إن الله تعـالى نظر إلى جوهرة فصارت حمراء ، ثم نظر إليها ثانية فذابت وارتعدت من هيبة ربها ، ثم نظر إليها ثالثة فصارت ماء ، ثم نظر إلهارابعة فجمدنسفها ، فحلق من النصف العرش ومن النصف الماء ثم تركه على حاله ، فمن تمة ترقمد إلى يوم القيامة . انهى مانقله السمر قندى . قال الإمام القرطى : وأُقاويل أهلالتفاسير على أن العرش هو السرير ، وأنه جسم جسم خلقه الله تعالىوأمر ملائكته يحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به ، كما خلق في الأرض بيتا وأمم بني آدم الطواف به والاستقبال إليه . وعن على رضى الله عنه : أن الذين يحملون العرش أربعة أملاك لكل ملك أرَبعة وجوه أقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة مسيرة خمسانة عام ، انتهى من كلام القشيري . قال الإمامأ بو الليث السمرقندي في سورة الأعماف في نفسير قوله تعالى (ثم استوى على العرش) قال بعضهم هذه من المتشابهات التي لايعلم تأويلها إلا الله . وذكر عن يزيد بن مروان أنه سئل عن تأويله فقال: تأويـله الإعمان به ، وذكر أن رجـلا دخل على مالك بن أنس فسأله عن قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) فقال الإيمــان به واجب والسؤال عنه بدعة ، وما أراك إلا ضالا فأخرجوه ، وذكر عن محمد بن جعفر نحو هذا . وعن أبي بن كعب أنه قال « كان رسول الله صلى الله تسالى عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال : أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء للوت بما فيه ، فقال أبي بن كعب : يارسول الله إنى أكثر الصلاة عليك ، فكم أجعل لك من صلانى ؛ قال عليه الصلاة والسلام : ماشئت ، قال الربع ؟ قال عليه الصلاة والسلام : ماشئت ، وإن زدت فهو خبر لك ،

قال الثلث ؟ قال عليه الصلاة والسلام : ماشئت ، وإن زدت فهو خير لك ، قال النصف ؟ قال عليه الصلاة والسلام : ماشئت ، وإن زدت فهو خير لمك ، قال يارسول الله الثاثين ؟ قال عليه الصلاة والسلام مأشئت ، وإنْ زدت فهو خير لك . قال يارسول الله فأجعل صلاني كليا لك ؟ قال عليهالصلاة والسلام : إذن تكفي همك وينفر ذنبك » ( شفاء شريف ) قوله (ويؤمنون.به) أى صدقون أنه واحدلاشريك لهولانظير له . فانقلت : الذين يسبحون محمد ربههويؤمنون به ولا يكون التسبيح إلا بعد الإيمان فما فائدة قوله ويؤمنون به ؟ قلت : فائدته التنبيه على شرف الإعان وفضله والترغيب فيه ، ولما كان الله تعالى عزوجل محتجبا عنهم محجب جلاله وجماله وكمال صفاته وصفهم بالإيمان ( تفسير الحازن ) فان قلت : ماالفائدة في استغفارهم للمؤمنين وأتهمتا ثمون صالحون موعودون بالمغفرة والله لانخلف المعاد؟ قلت : هذه بمنزلة الشفاعة ، وفائدته زيادة الكرامة والثواب (كشاف) قيل هذا الاستغفار لهم من اللائكة مقابل لفولهم (أنجعل فيها من يفسد فها ويسفك النماء وعن نسبح عمدك وتقدس لك ) فلما صدرمنهم ماصدر أولاتداركوا بالاستغفار لهم ثانيا وهو كالتنبيه لغيرهم ، فيجب على كل من تكلم في حق واحد أن يستغفر له اعتذارا لقوله السابق ( تفسير الحازن ) عن ابن عباس وضي الله تعالى عنها أنه قال : لماخلق الله تعالى العرش أمر حملة العرش محمله فثقل علمهم ، فقال الله تعالى : قولوا سبحان الله ، فقالت الملائكة سبحان الله فسهل الحمل عليهم ،فجعلوا يقولون طول الدهر : سبحان الله إلى أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام ، فلماخلق آدم عليه السلام وعطس وألهمه الله تعالى قول الحمد لله ، فقال الحمد له ، وقال الله تعالى : ترحمك الله لهذا خلقتك يا آدم ، فقالت الملائكة : هذه كلمة حديد لاينبغي لنا أن نغفل عنها فضمُوها لهذا ، فقالوا طول الدهر : سبحان الله والحمد لله وسهل عليهم حمل السرش فوق الأول وداموا عليه إلى أن بعث الله تعالى نوحاً عليه السلام، وكان أول من اتحذ الأصنام قوم نوح عليه السلام ؛ فأوحى الله تعالى إلى نوح ليأم قومهأن يقولوا : لاإله إلاالله و يرضى نوح عليه السلام عنهم ، فقالت اللائكة : هذه كلمة ثالثة جليلة فضموها إلى هاتين ، فجعلوا يقولون طولالدهر : سبحان اللهوا لحــــد للهولاإله إلااللهإلى أن بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام ، فلما بنه أحره بالقربان ، ثم فدى ابنه بالكبش ، فلما رأى المكبش قال : الله أكر ، فرحا بذلك ، فقالت اللائكة : هــــند كلمة رابعة شريفة فضموها إلى هذه الـكلمات الثلاث ، فجعلوا يقولون طول الدهم : سيحان الله والحد لله ولاإله إلا الله والله أكبر ، فلما حدث جبرائيل عليه الملام هذا الحديث لرسول الله عليه السلام قال النبي سلى الله تعالى عليـــــه وسلم تعجباً : لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . فقال جبرائيل علمه

السلام نضم هذه السكلمة إلى هؤلاء السكلمات الأربع . (تنبيه الفافلين) قال الإمام القشيرى : جاء في بعض الأخبار أن ملكا من اللائكة قال : يارب إنى أريد أن أرى العرش ، خلق الله له تعزين ألف جناح وطار بها ثلاثين ألف سنة ، فضال الله هل بلغت العرش ؟ فقال لم أقطع بعدعشر قامة العرش ، فاستأذن من الله تعدالي أن يعود إلى مكانه ( هيئة الإسلام ) قالم الامام القرطي: وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير وأنه جسم عجسم خلقسه الله تعالى وأمر ملائكته عمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به كما خلق الله تعالى بيتا فى الأرض وأمر بني آدم بالطواف به تعظیا وتوقيرا (هيئة الاســلام) وقال شهرين حوشب: إن حملة العرش تمانية ، فأربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك ولك الحسد على حلمك وعلمك ، وأربعة يقولون: سبحانكِ اللهم وبحمدك ولك الحَسد على عفوك بعد قدرتك ؛ قال وكأنهم يرون دنوب بني آدم فيستغفرون للذين آمنوا ويسألون الله تعسالي لهم للغفرة ( تفسير الحازن ) عن ابن عباس رضي الله تعمالي عنهما أنه قال: لمما خلق الله تعمالي العرش العظيم فعرف أنه أعظم الحلق قال: لم يخلق الله خلقا أعظم منى ، فاهتر فحلق الله تعمالي حيــة طوقت العرش ، ولنحية سبعون ألف جناح ، وفى كل جناح نسبعون ألف ريشة ، وفى كل ريشة سبعون ألف وجه ، وفي كل وجه سبعون ألف فم ، وفي كل فم سبعون ألف لسان ، غرج من أفواهما في كل يوم من التسبيح عدد قطرالمطر وعدد ورق الشجر وعدد الحصي وعدد أيام الدنيا وعدد اللائكة أجمين ، فالتوت الحية بالعرش فالعرش نصف الحية ( هيئة الاسلام ) . حكى عن بعض أهل العلم أنه كان قبل أن يخلق الله تعالى الأرض مكان العرش ماء ، والعرش مستقر على المساء، فأمر الله تعمالي العرش أن يصعد فوق الساء فارتفع، فجعل يعلو فصار الماء الذي في موضعه كعبة وشيع العرش وصعد معه إلى ما شاء الله ، فأمر بالرجوع إلى موضعه فقال : لولا أن الله أمرنى أن أرجع إلى مقرى لشيعتك إلى مكانك ، فأوحى الله تعمالي إلى ذلك للماء إنك لمما أكرمت العرش وشيعته لأجلى جعلت مكانك أفضل البقاع ، وجعلته قبلة للخلائق ومظنة لطلب الحوائج؟ ولهــذا قال النبي صلى الله تعالى عليــه وسلم « من شبع ضيفا سبع خطوات أغلق الله عنه سبعــة أبواب جهنم ، وإذا شيعه تمـــانى خطوات فتح الله عليه تممانيه أبواب الجنة حتى يدخلها من أى باب شاء » (حقائق ) وذكر أن أول شيء خلقه الله تعالى القلم ثم اللوح ءفأمر القلم بأن بكتب في اللوح ماهو كائن إلى يوم القيامة ، ثم خلق ما شاء على حسب المشيئة الأزلية ، ثم خلق العرش ، ثم خلق حمسلة العرش ، ثم السموات والأرض ، وإنما خلق العرش لأجل عباده ليعلموا إلى أين يتوجهون في دعائهم لكيلا يتحبروا فىالدعاء ، كأخلق الكعبة ليعلموا إلى أين يتوجهون فى العبادة ،التهيمانقله السمرقندى.

قال الثمليي في قوله تعالى ( وبحمل عرش ربك ) عن على بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أنه قال : إن الله تعــالى خلق العرش ولم محلق قبله إلائلانة أشياء ، الهواء والقلم والنون ، ثم حلق العرش من أنوار مختلفة ، من ذلك نور أخضر احضرت منه الحضرة ، ونور أصفر اصفرت منه الصفرة ، وتور أحمر احمرت منه الجرة ، وتور أيض فمنه تور الأتوار ومنه ضوء الهار ، ثم جعله سبعين ألف ألف طبق ، ليس من ذلك طبق إلا يسبح الله وبحمده ويقدسه بأصوات عنتلفة لو أذن الله تعمالي للأشياء أن تسمع ذلك لتهدمت الجبال والقصور وأعسفت البحار ، وقال في قوله تعــالي ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ) حدثنا جعفر بن عمـــد عن أبيه عن جده أنه قال : في العرش تمثال ما خلق الله تعالى في البر والبحر وهو تأويل قوله تعالى ( وإن من شيء إلا عندنا خزائته ) وفي الحبر ﴿ إِن الله تعالى أمر جميع الملائكة أن يَعدوا ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلا لهم على سائر اللائكة ﴾ ا ه مانقله التعلى قاله الا مام البغوى في تفسير قوله تعالى ( وسع كرسيه السموات والأرض ) وقال أبو همريرة رضى ألله تعالى عنه : السكرسي موضوع أمام العرش ، ومعنى وسع : أي سعت ه مثل السموات والأرض وقال على ومقاتل : كل قائمة من الكرسي طولها مثل السموات السبع والأرضين وهو بين يدى العرش اتهى كلامه . قال العلامة السيوطي : أخرج ابن جرير وابن مردويه وأبو الشيخ عن أبي ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه الصّلاة والسسلام « يا أبا ذر ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة ، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة » وأخرج أبو الشيخ عن حمــاد قال ﴿ خلق الله العرش من زمردة خضراء ، وخلق له أربع قوائم من ياقوتة حمــراء وخلق له ألف لسان ، وخلق فى الأرض ألف أمة ، تسبح كل أمَّة بلسان من ألمن العرش » وأخرج أبو الشيخ عن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال « خلق الله تعالى أربعة أشياء بيده آدم عليه السلام والعرش والقلم وجنة عدن ، وقال لسائر الحلق كُن فكان » وأخرج أبو الشبيخ عن عبَّان بن سعد الدارى في الرد على الجهمية عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سيد السموات العرش اه .

ولقد فصلنا الـكلام في هذا القام كيلا نحني أوصاف العرش على الأنام .

المجلس الرابع والخسون: فى فضتيلة الاسقامة سورة فسك — ( بسم أنه الرجن الرحم )

( إن الذين قالوا ربنا الله ) اعترافا بربويته وإقرارا بوحدانيته ( ثم استفاموا ) في العمل وثم لتراخيه عن الإقرار في الرتب من حث إنه مبدأ الاستفامة أو لأنها عسيرة قما تتبع ا الاقرار . وما روى عن الحلفاء الراشدين في معني الاستفامة من الثبات على الإمان وإخلاص

( ۱٤ - درة الناصحين )

العمل وأداء الفرائش ، فجزئياتها ( تنزل عليم لللائكة ) فيا بين لحم بما يشرح صدورهم ويدفع عهم الحوف والحزن أو عند الموت أو الحروج من القبر (ألا نحافوا) ماتقدمون عليه ( ولا نحزنوا) على ماخلفتم ، وأن مصدرية أوعخفة مقدرة بالباء أو مفسرة ( وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ) في الدنيا على لسان الرسل ( محن أولياؤكم في الحياة الدنيا ) نلهمكم الحق وتحملكم على الحير بدل ما كانت الشياطين تفعل بالكفرة ( وفي الآخرة ) بالشفاعة والكرامة حيثا يتعادى الكفرة وقر رائم فيها في الآخرة ( ماتشتهي أنفسكم ) من اللذائذ ( ولسكوفها ماتدعون ) ماتتدعون من الدعاء بمعي الطلب، وهو أعم من الأول ( نزلا من غفور رحم ) حال ماتدعون للإشعار بأن ما يتعنون بالنسبة إلى ما يعطون مما لا يخطر يبالهم كالزل المضيف يضاوى ) .

عنأني طلحة رضى الله تعالى عنه أنه قال : ﴿ دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت من بشره وطلاقته ما لم أره قط ، فسألته فقال : وما يمنعني وقد خرج جبرائيل عليه السلام آنها ، فأتانى ببشارة من ربي فقال : إن الله تعالى بعني إليك أبشركأته ليس أحد من أمتك يصلى عليك إلا صلى الله تعالى عليه والملائكة بها عشرا » (شفاء شريف) قالوا في سبب النزول عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : إنها نزلت فى أى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ، فان المشركين قانوا : ربنا الله والملائكة بنات الله ، واليهود قالوا ربنا الله وعزير ابن الله ومحمد ليس بني وأبو بكر قال ربنا الله وحده لاشريك له ومحمد عبده ورسوله فاستقام ، ومعنى الآية : إن النَّين أقروا بوحدانية الله ونفوا عنه الأنداد والصاحبة والأولاد تمأقاموا على طاعته وأداء فرائضه مخلصين له الدين إلى حين موتهم (تفسير ) قال بعضهم : الراد من الاستقامة أُخذ الميثاق في عالم الأرواح ويقال الاستقامة في الظاهر والباطن . فاستقامة العوام في الظاهر الامتثال بالأوامر والاجتناب عن للناهي ، وفي الباطن الإعـان والتصديق. واستقامة الحواص في الظاهر بالتجريد عن الدنيا وترك زينها وشهواتها . وفي الباطن بالتفريد عن نعم الجنان شوقا إلى لقاء الرحمن (شهاب الدين )سئل أبوبكر رضى الله تعالى عنه عن الاستقامة فقال : أن لا تشرك بالله شيئًا . وقال عمر رضى الله تعالى عنه : الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهى ولا تروغ روغان التعالب . وقال عبَّان بن عفان رضى الله تعالى عنه : الاستقامة الإخلاص . وقال على رضى الله تعالى عنه : الاستقامة أداء الفرائض (معالم التنزيل) وقال بعض أهل الحق : الاستقامة على ثلاثة أضرب استقامة باللسان واستقامة بالجنان واستقامة بالنفس . فالاستقامة باللسان المداومة على كلمة الشهادة . والاستقامة بالجنان المداومة على صدق الإرادة . والاستقامة بالنفس المداومة على العبادات والطاعات. قال بعضهم : الاستقامة بأربعة أشياء الطاعة في مقابلة

الأمر ، والتقوى في مقابلة النهي ، والشكر في مقابلة النعمة ، والصر في مقابلة الجنة ، وتمام هذه الأربعة بأربعة أخرى : فتهم الطاعة بالإخلاص ، وعام التقوى بالتوبة ، وعمام الشكر بمعرفة العجز ، وتمام الصبر بالانقطاع ( إمام نسني ) قال الفقيه أبو الليث : علامة الاستقامة أن يراعي عشرة أشياء فريضة على تفسه : الأول حفظ اللسان عن النيبة لقوله تعالى ( ولاينتب بعضكم بعضا) والثانى الاجتناب عن سوء الظن لقوله تعالى ( اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ) ولقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ إِياكُمْ وسوء الظن فانه أكذب الحديث ﴾ والثالث الاجتناب عن السخرية لقوله تعالى ( لايسخر قوم من قوم عني أن يكونوا خيرامنهم) والرابع غض البصر عن المحاوم لقوله تعالى (قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم) والحامس صدق اللسان لقوله تعالى ( وإذا قلتم فاعدلوا ) والسادس الإنفاق في سبيل الله لقوله تعالى (أتفقوا من طيبات ما كسبتم) والسابع أنالابسرف لقوله تعالى ( ولا تبدر تبديرا) والثامن أن لايطلب العلو والكبر لنفسه لقوله تعالى ﴿ تلك الدار الآخرة نجملها للذين لاريدون علوا فىالأرض ولافسادا والعاقبة للمتقين ) والتاسع المحافظة علىالصلوات الحمس لقوله تعالى (حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) والعاشر الاستقامة على السنة والجماعة لقوله تعالى (وأن هــذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) (تنبيه الفافلين ) عن أبي بكر الرازي أنه قال : الإعمان في قلب المؤمن كشجرة لهما سبعة أغصان : غصن ينتهي إلى قلبه وعُرته صحة الإرادة ، وغصن ينتهي إلى لسانه وعُرته صدق القالة ، وغصن ينتهي إلى رجليه وعمرته الشي إلى الجاعة ، وغصن ينتهي إلى يديه وعمرته إعطاء الصدقة ، وغصن ينتمي إلى عينيه وتمرته النظر إلى العبرات ، وغصن ينتمي إلى جوفه وتمرته أكل الحلال وترك الشهات ، وغص ينتبي إلى نفسه وثمرته ترك الشهوات (رجبية )وفي الحبر «إذاكان يوم القيامة بيعث الله تعالى الحلائق من قبورهم ، فنأنى الملائحة إلى رءوس المؤمنين ويمسحون رءوسهم من التراب، فينتثر التراب مهم إلا من جباههم مواضع سجودهم فتمسح الملائكة تلك المواضع فلا يذهب التراب منها ، فينادى لهم : يا ملائكتي ليس ذلك التراب من قبورهم إنما هو تراب محاربهم ، دعوه عليهم حسى يعروا الصراط ويدخلوا الجنة ، حتى إن من نظر إليهم يعرف أنهم خواص عبادى ﴾ (زهرة الرياض) البشرون ثلاثة : محمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا بقوله تعالى (وبشر الصابرين) وغير ذلك ، والملائكة في وقت النزع بقوله تعالى (وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) والله تعالى بقوله تعالى (يبشرهم ربهم برحمسة منه ورضوان) الآية (روضة العلماء) يقال البشارة عند الوت على خمسة أوجه : الأول لعامة المؤمنين يقال لهم ، لاتخافوا بتأييد العذاب : بعنى لا تبقون فى العذاب أبدا ، وتشفع

الأنبيا. والصالحون ، ولا تحزنوا علىفوت الثواب وأشروا بالجنة : يعنى مرجعكم الجنة . والتانى للمخلصين يقال لهم : لاتخافوا على ود أعمالكم ، فإن أعمالكم مقبولة ، ولا تحزنوا على فوت الثواب فان الثواب مضاعف الم و والثالث التاثبين يقال لم لا عافوا على ذنو بكم فإن دنو بكم مففورة ولا تحزنوا على فوت الثواب على مافعلتم بعد التوبة يبدل الله سيئاتكم إلى الحسنات . والرابع لمازهاد يقال لهم لأعمافوا الحشر والحساب ولا تحزنوا طى تمصان الأصعاف وأشروا بالجنة بلا حساب ولا عذاب . والحامس للعلماء الذين يعلمون الناس الحبر وعممـــاوا بالعـــلم يقال لهم: لاعافوا من أهوال القيامة هانه بجزيكم بما عملتم ، وأبشروا بالجنة لكم ولمن اقتدى بكم ، وطوى لمن كان ختم عمره بالبشارة ، وإنما تحكون البشارة لمن كان مؤمنا عسنا في عمله ، فتزل عليهم اللانكة فيتنولون من أنم ، فما رأينا أحسن وجوها ولا أطب رعما منكم ؟ فيقولون عن أولياؤكم : بعني حَظْناكم ، وكنا نكتب أعمالكم في الدنيا . فينبغي للمأقل أن ينتبه من الففلة ، وعلامة الانتباء أربعة أشـــــاء : الأول أن يدبر أمور الدنيا بالقناعة والتسويف: والثاني أن يدبر أمور الآخرة بالحرص والتعجيل. والثالث أن يدبر أمور الدين بالعلم والاجتهاد . والرابع أن يدبر أمور الحلق بالنصيحة وللودةوالمداراة . ويمال أفضل الناس من فيه خس حصال : الأولى أن يكون مقما على عبادة ربه . والثانية أن يكون مخلصا ظاهرا وباطنا . والنالثة أن يكون الناسمن شره آمنين . والرابعة أن يكون ممسا في أبدىالناس آيسا . والحامسة أن يكون مستعدا للموت (تنبيه الغافلين) . وأما استعداد الموت وفائدته فما روى عن رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ﴿ أَ كَثَّرُوا ذَكَّرَ هَاذَمَ اللَّذَاتَ ﴾ وهو الموت ، وهــذا الحديث من حسان الصايــع ، ومعناه أن الوت يكسركل للــة فأكثروا ذكره حتى تستعدوا له ، فإن قوله عليه الصلاة والسلام « أكثرواذكر هاذم اللذات »كلام موجز يختصر لكن جمع فيه جميع الواعظ ، فإن من ذكر الموت حقيقة ينفس عليه لذته الحاضرة وبمنعه من تمنيها فىالسنقبل ، ويزهده فيما يؤملهمنها ، لكن النفوس الراكدة والقاوب الفافلة محتاج إلى تكتر اللفظ وتطويل الوغظ ، وإلانني قوله عليه الصلاة والسلام « أكثرواذ كرهاذم اللذات » مع قوله تعالى (كل نفس ذائقة الموت) ما يكني السامع/ والناظر فيه ، لأن ذكر الموت يورث استشمار الانزعاج عن هذه الدارالفانية والتوجه فيكلُّ لحظة إلى الدار الباقية ، إذقدقال العلماء: الموت ليس بعدم عحض ولافناء صرف ، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ، ومفارقته عنه وتبدل من حال إلى حال وانتقال من دار إلى دار ، كاقال عليه الصلاة والسلام «المؤمنون لا يموتون بل ينقلبون » وهومن أعظمالصائب ، وقد سماهالله مصية حيثقال ( فأصابتكم مصية الموت ) فالموت هوالمصيبة العظمى وأعظممنه الغفلة عنه وعدمذكره وقلةالتفكرفيه معأن فيهوحده عبرة

لمن اعتبر . وقد قال القرطبي في تذكرته : إنالأمة قد اجتمعت علىأن الموت ليس له سن معاوم ولا زمن معاوم ولا مرض معاوم ، وإنما كان كذلك ليكون الماء على أهبة منهمستعد اله ، لسكن من غلب عليه حب الدنياو الاتهماك في الذائذهالا محالة يتفل عن ذكر ولا بذكره بل إن ذكر عنده يكرهه وينفرمنهطبعه لأنغلبةحب الدنيا فىقلبهورسوخ علائفهافيه عنما التفكرفي الوت الذى هو سبب مفارقهاولا عبذكره ، وإن ذكره ، يذكر مالتأسف على الدنيا ويشغل بنمهو زيده ذكره بعداًمن الله . ولقدأطلنا الكلام في حق الموت ( مجالس الروى ) قال محيى بن معاد قدس سره : الستقيم علامات : السعىفي طاعة الله تعالى من غير علاقة ، والنصح العامة من غير طمع ، والتعبد للحق مع قلب وجل ، والاعتبار بما يرى في الدنيا من غير شهوة ، والتفكر في المعاد من غير غفلة (كذآفي الحالصة ) فمن كان حاله هكذا بشرعند الوت بالكرامة والسعادة والزلفي . روى أنه لما حضرت وفاة الشيخ أبي على الروذباري رحمه الله تعالى فتح عمينيه وقال هذه أبواب الساء قدفتحت وهذه الجنانقد زينتوهذا قائل يقول : يا أبا علىقد بلغناك الرتبة القصوى وإن لم تسألها وأعطناك درجة الأكابر وإن لم ترجها . (حكى) أنه لما مات سهل بن عبد الله التسترى رحمه الله تعالى أكب الناس على جنازته ، وكان في البلد شيخ بهودى عمره قد أناف عن السبعين سنة فسمع الصيحة فخرج لينظو ما هو ، فلا نظر إلى الجنازة قال أترون ما أرى قالوا وما ترى ؟ قال : أرىقوما ينزلونَمن الساءويتبركون بهذهالجنازة ثم أسلم وحسن إسلامه (كذا في روض الرياحين ) . •

## المجلس الخامس والخسون : في فضيلة التوبة سورة الشوري — ( بسم الله الرحمن الرحم)

(وهوالذي يقبل التوبة عن عباده) بالتجاوز مما تابوا عنه ، والقبول يتعدى إلى مفعوله ثان عن وعن لتصمنه معني الأخذ والإنابة ، وقد عَرفت حقيقة التوبة . وعن على رضى الله عنه : هي اسم يقع على ستة معان : على الماضي من الدوب بالندامة ، ولتضيع الفرائس بالإعادة ، ورد المظالم ، وإذابة النفس في الطاعة كما زبيبا في المعصية ، وإذابة النفس في الطاعة كما زبيبا في المعصية ، وإذابة بالماسات ) الطاعة كما زبيبا في المعصية ، وإلكاء بدل كل ضحك صحكته ( ويضوا عن الساعات ) صغيرها وكبيرها لمن يشاه ( ويعلم ما يفعلون ) فيجازى ويجاوز عن إتقان وحكمة . وقرأ حمزة والكمالي وحفص « ويعلم ما تفعلون » بالتاء ( ويستجيب الذين آمنوا والمراد إجابة الدعاء والإثابة على الطاعة ، فانها كدعاء وطلب لما يترتب عليها ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم « أفضل الدعاء الحمد لله » أو يستجيبون أنه بالطاعة إذا دعاهم إليا

( ويزيدهم من ضله ) على ما سألومواستحقوا واستوجبوا له بالاستجابة ( والكافرون لهم عذاب شديد ) بدل ما لدؤمنين من الثواب والنفشل ( قاضى بيضاوي ) .

روى عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ﴿ لا يرى وجهى ثلانة : عاق الوالدين ، وتارك سنتي ، ومن ذكرت عند، فلم يسل على ، صدق من نطق . لما نزلت هذه الآية ( ورحمتي وسعت كل شيء ) تطاول إبليس عليه اللعنة فقال : أنا شيء من الأشياء يكون لى نصيبُ من رحمة الله وتطاول اليهود والنصارى ، فلمسانزل قوله تعالى ( فسأ كتبهاللذين يتقون ويؤتون الزكاة ) يعنى سأجملها للذينيتقون الشرك ويؤنون الزكاة ( والذينهم بآياتنا يؤمنون ) يسى يصدقون بآياتنايشس إبليس من رحمة الله تعالى ، وقالت المهود والنصارى ؛ محن نتتي الشرك ونؤى الزكاة ونؤمن بآيات الله تعالى حق زلقوله تعالى ( الذين يتبعون الرسول الني الأمى الذي يجدونه مكتو باعندهم في التوراة والإعبل) يعنى صدقون عحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، فيش اليهود والنصارى وبقيت الرحمة للمؤمنين خاصة . وهذه الآية في سورة الأعراف ( تنبيه الغافلين ) قيل العجلة من الشيطان ، لـكن العجلة سنة فى خمسةمواضع : فى دفن الميت ، وفى تزويج البنات ، وفى أداء الديون ، وفى النو بة بعد المعصية ، وفي إحضار الطعام للمسافر ( تفسيركبير ) عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه أنه قال : سممت رسول الناصلي الله تعالى عليه وسلم يقول ﴿ إِن لَكُلُ دَاءُ دُواءُ اللَّهُ نُوبِ الاستغفار ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام « أيها الناس توبوا إلى الله فانى أتوب فى اليوم مائة مرة » وقال عليمه الصلاة والسلام ﴿ مَنْ لَمْ يَسْتَغَفَّر اللَّهُ فَي كُلُّ يُومُ مَرْتَيْنَ فَقَدْ ظَلَّمْ نَفْسَهُ ﴾ وعن شداد بن أوس رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليــه وسلم ﴿ سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت حلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على ، وأبوء بذنبي ، فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت ﴾ الحديث . (حكاية) كان في بني إسرائيل شاب عبد الله تعالى عشرين سنة ثم عصاه عشرين سنة ، ثم نظر يوما في مرآة ، فرأى في لحيته عمرا أبيض ، فحزت لذلك قَمَالَ : إِلَمَى أَطْعَنْكُ عَشْرِينَ سَنَّةً ثُمْ عَصْيَتُكُ عَشْرِينَ سَنَّةً ، فَانْ رَجِعَتَ إليك أَتَقْبَلَني ؟ فسمع قائلا يقول : أحببتنا فأحببناك وتركتنا فتركناك وعسيتنا فأمهلناك ، فإن رجعت إلينا قبلناك (حيــاة القاوب) . حكى عن الشيخ الإمام أبى نصر السمرقندى أنه قال : كان الحسن البصرى في أول حاله شابا مليحا يلبس أحسن الثياب ويطوف في دور البصرة ويتفرج فيها ، فبينا هو يمشى يوما من الأيام إذ رأى امرأة ذات جمال وحسن قامة ، فمشى خلفها فالتنت إليه وقالت : أما تستحى ؟ فقـال الحسن ممن ؟ فقالت ممن يعلم خائنة الأِعين وما تخفي الصدور ، قال فوقع في قلبه شيء ولكن لم يصبر ولم يتالك نفسه ولم يرجع

من خلفها ، فقالت لماذا يجيء ؟ فقال لها إلى فتنت بعنيك ، فقالتله اقعد حتى أستلك عرادك ، فسب الحسن أنه قد شغفها كما شغفته ، فقعدفاذا مجارية معها طبق معطى عنديل ، فكشف عن الطبق فاذا عيناها على الطبق ، فقالت الجارية له : إن سيدني تقول : لا أربد عنا غنتن بسمها أحذ ، فلما رأى وسم ذلك منها اقشعر جلده ، وأمسك لحيته بيده وقال لفسه : أف لك من لحية تكون أقلمن امرأة ، وندموتاب في تلك الساعة ورجع إلى بيته وبات باكيا ، فلما أصبح جاء إلى دار تلك الرأة لأن يستحل منها ، فإذا هو قد رأى باب دارها قد سد والنائحات سحن ، فسأل عزذلك ؟ فقيل قد توفيت صاحبة هذهالدار ، فانصرف وبكي إلى آخر ثلاثة أيام ، فرآها في الليلة الثالثة وهي في الجنة جالسة ، فقال لها اجعليني في حل ، قالت جعلتك فيه لأني قد نلت من الله خراكترا بسبك ، فقال لها عظني ، قالت : إذا خاوت فاذكر الله تعالى ، وإذا أصبحت وأمسيت فاستغفر الله وتب إلىالله ، فقبلةولها وكان،مشهورا بينالناس،الزهد والطاعة، وأصاب من الدرجة ما أصاب عند الله ، وكان من أولياء الله تعالى ( حواهر البخارى ) وذكر أن آدم عليه الصلاة والسلام قال : إن الله تعالى أعطى أمة محمد عليه الصلاة والسلام أربع كرامات ما أعطانها : الأولى أن قبول توبق كان ممكة وأمة محمد عليــه الصلاة والسلام يتوبون في كل مكان فيتقبل الله تعالى توبتهم . والثانيــة أنى كنت لابسا فلما عصيت جعلني عريانا وأمة محمد يعصون عرايا فيلبسهم الله تعالى . والثالثة أني لما عصيت فرق بيني وبين امرأتي وأمة محمد عليمه الصلاة والسلام يعصون الله ولا يفرق بينهم وبين أزواجهم. والرابعة أنى عصبت في الجنة فأخرجي مها وأمة محمد علب الصلاة والسلام يعمون الله حارج الجنة فيدخلونها إذا تابوا ( تنبيه الفافلين ) . وحكى أنه كان في بني إسرائيل امرأة بغي وكانت فاتنة النباس مجالمًا ، وكان باب دارها مفتوحا وهي قاعدة في دارها على السرير حداء الباب فكل من نظر إلها افتتن مها ، فطلب رجل أن يأتى إلها بشرة دنانير أو أكثر حتى يؤذن له في الدخول عليها ، فمر على بابها ذات يوم عابد من العباد ، فوقع بصره عليها في الدار فافتتن بها وجعل يجاهد نفسه ويدعو الله أن يزول ذلك عن قلبــه ، فلم يزل ولم يملك نفسه حتى باع أقمشته وما كان له ، وجمع من الدنانير ما محتاج إليـه ، فحاء إلى دارها فأمرته بأن يسلم ذلك إلى جار لهـا وكيل عنها ووعدته وقتا لمجيئه ، فجاء إليها في ذلك الوقت وقد تَرْبَنْتَ بنفسها وجلست على السرير في بيتها ، فدخل علمها العابد وجلس معها على السرير ، فلما مد يده إلها تداركه الله برحمته وبيركة عبادته وتوبشه التقدمة ، فوقع في قلبه أن الله راه في هذه الحالة وقد حبط عمله كله ، فوقتُ الهيبة في قلبه وارتعدت فرائصه وتغير لونه ، فنظرت الرأة إليه فرأته متغير اللون ، فقالت له :

ما الذي أصابك ؟ قال إني أخاف الله فأذنى لي في الحروج ، فقالت ويحك إن كثيرا ليتمنون الذي وجدته ، فأى شيء هــذا الذي أنت فيه ؟ فقال لها إِنَّى أَخَافَ اللهُ ، وإن المال الذي دفعته هو لك حلال فأذنى لى في الحروج ، فقالتاله : ألم تعمل هذا العمل قط ؟ قاللا ، فقالت له من أين أنت وما اسمك ؟ فأخرها أنهمن قرية كذا واسمه كذا فأذنت له في الحروب من عندها وهو يدعو بالويل والتبور ويكي على نفسه ، فوقت الهية في قلب للرأة يركة ذلك العابد ، فقالت في نفسها إن هذا أول ذنب شرع فيه هذا الرجلوقد دخل عليه من الحوف ما دخل ، وإنى قد أذنبت منذ كذا وكذا سنة ، وإن ربه الذي هو يخاف منه هو ربي ، وخوفي منه ينبغي أن يكون أشد ، فتابت إلى الله وأغلقت بإجاعن الناس، ولبست ثيابا خلقة وأقبلت على الله، فكانت في عبادتها ما شاء الله ، فقالت في نفسها إنى لو انهيت إلىذلك الرجل فلعله يتزوجني ، فأكون عنده وأتعلم منه أمر ديني ويكون عونا لي على عبادة الله ، فتجهزت وحملت من الأموال والحدام ما شاءتُ ، فانتهت ﴾ إلى تلك القرية وسألت عنه ، وأخبر العابد أن امرأة قدمت تسأل عنه فخرج العابد إليها ، فلما رأته للرأة كشفت عن وجهم لكي يعرفها ، فلما رآها عرفها العابد وتذكر الذي كان بينه وبينها ، فصاح صيحة فخرجت روحه فبقيت المرأة حزينة وقالت : إنى خرجت لأجله وقد مات ، فهل له أهل من أقربائه بحتاج إلى امرأة ؟ فقالوا إن له أخا صالحا ولكنه معسر ليس له مال ، فقالت لا بأس فان لى من المال ما فيمه غناء ، فجاء أخوه ، فتروح بها فولد بيهما سبعة من البنين كلهم صاروا أنبياء فى بنى إسرائيل ( ١ ) بيركة التوبة والحَمَّد لله (كذا نقل عن البخارى عليــه رحمة البارى) قال الإمام الزندوستى رحمه الله تعالى حممت الإمام أبا محمد عبـــد الله بن الفضل يقول : قالت الحــكماء من رزق أربعا لم يحرم أربعا: من رزق الدعاء لم مجرم الإجابة لقوله تعمالي ( ادعوني أستجب لكم ) ومن رزق الاستغفار لم محرم المغفرة لقوله تسالى ( إنه كان غفاراً ) ومن رزق الشكر لم يحرم الزيد لقوله تمالی ( لئن شکرتم لأزیدنکم ) ومن رزق النوبة لم محرم القبول لقوله تعالی ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفواعن السيئات ) (كذا في روضة العلماء ) عن أني هاشم الصوفى رحمه الله تعالى قال : أردت البصرة فجئت إلى سفينة أركبها ، وفيها رجل معه جارية ، فقال لى الرجل ليس همنا موضع ، فسألته الجارية أن محملني ففعل ، فلسا سرنا دعا الرجـل بالغداء فوضع ، فقالت ادع ذلك المسكين ليتغدى معنا ، فجت على أننى

<sup>(</sup>١) هذه الحكاية وأمثالها فيها من البشاعة وتشويه الدين ما لا يمكن تصوره لما هو معلوم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصلابهم طاهرة من السفاح كما تشهد بذلك الأحاديث المتحدجة اه.

مسكين ، فلما تندينا قاله يا جارية هاى شرابك ضرب وأمرها أن تسقين ، قصالت يرحملك الله إن للضيف حقا قتركى ، فلما دب فيه الشراب قال يا جارية هاى عودك وهاى ما عنسلك ، فأخذت العود وغنت ، ثم الثقت الرجل إلى قعال أنحسن مثل هسذا ؟ فقلت عدى ما هو أحسن وخبير منه ، قعال قل ، فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجم ، ثم قرأت ( إذا الشعس كورت وإذا النجوم المنكدرت وإذا الجبال سيرت ) فجل الرجل يسكى ، فلما اتهت إلى قوله تعالى (وإذا الصحف نشرت ) قال يا جارية اذهبي فأنت حرة لوجه الله تقلل ، وألق ما معه من الشراب وكسر العود ، ثم دعانى فاعتنقنى وقال : يا أخى أثرى أن الله يقبل توبق ؛ فقلت : ( إن الله عجب التواسين ويحب التطهرين ) وواخيته واصطحنا بعد ذلك أرجسين سنة حتى مات فرأيته في للنام فقلت له إلام صوت ؟ وواخيته واصطحنا بعد ذلك أرجسين سنة حتى مات فرأيته في للنام فقلت له إلام صوت ؟ فقال إلى الجنة ، قلت الما إلى الجنة ، قلت الم الروعظة ) .

المجلس السادس والحنسون : فى فضيلة شهر شعبان المعظم سورة الشورى — ( بسم الله الرحمن الرحم)

( أله لطيف بعباده ) يريهم بصنوف من البر لابلنها الأفهام ( يرزق من يشاء ) أى يرزقه كما يشاء ) أى يرزقه كا يشاء فبخص كلا من عباده بنوع من البر على ما انتضت حكته ( وهو القوى ) الباهم القدرة ( العزيز ) المنيع الذى لا يغلب ( من كان يريد حرث الآخرة ) نوابها شهه بالزرع من حيث إنه فائدة تحصل بعمل الدنيا ولذلك قيل : الدنيا مزرعة الآخرة والحرث فى الأصل إلقاء البلد فى الأرض ويقال للزرع الحاصل منه ( نزد له فى حرثه ) فعطيه بالواحدة عشما إلى سبعمائة فى المؤمن المناه فى الأحرة منها على ما قسمناه له ( وما له فى الأخرة من نصيب ) إذ الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ( قاضى يضاوى) . . .

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال و إن الله تعالى خلق عجرا من نوتر عمد المرش ثم خلق ملكا له جناحان أحدها بالشيرق والآخر بالمترب ورأسه تحت المرش ورجلاه تحت الأرض السابعة ، فاذا صلى العبد على في شهر شعبان أمر الله تصالى ذلك الملك أن يخمس في ماء الحياة ، فيغمس ذلك الملك ثم عجرج منك فينفض جناحيه فيقط من كل ورشة قطرات ، فيخلق الله تعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة » ( زبيدة الواعظين ) قبل الله لطيف بهم بالأرزاق ، من الطيات ولم تدفع إليم جملة ، وقبل الله لطيف بعباده : يعنى برحم من لا برحم نفسه بالعناية والرحمة ، وبالشوق إلى طاعت له وطاعة رسوله بعد الرجوع عن صفة النافيين ، وقبل الله لطيف بعباده : يعنى برحم التالمين والسخفرين . قال عليه الصبلاة و السلام : « ما من صوت عبد إلى الله تعالى من صوت عبد

مذنب تاب إلى الله تعالى فيقول لبيك ياعبدى سل ماتريد » وقيل الله لطيف أى رفيق ، وقيل الله لطيف بالسبر والاحسان محيث لم يهلكهم بمناصهم وبرزق من يعصيه . وقيل الله لطيف : أى الذى يستقل الكثير من عطائه ويستكثر القليل من الطاعة من عباده ، حيث قال في كلامه القدم ( قل متاع الدنيا قليل ) ( زهمة الرياض ) وقال جضهم : الله لطيف جباده في العرض والمحاسبة كما جاء في الحسبر ﴿ يُؤْتَى جِبد يوم القيامة وتعرض سيئاته فيقول الله تعالى : أما استحييت منى إذ عصيتنى ؟ فيرفع العبد صوته يكاء شديد ، فيقول الله احفظ صوتك حتى لايسمع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يُعرف أنى سترتها فى الدنيا وأنا أغفرها اليوم ، فيسكى أشد منه من فوسه ، فيسمع محسَّد صلى الله تعالى عليه وسلم فيقول إلحى أنت أدحم الراحسين هبه لى ، فيقول الله تعالى : وهبته لك ولا تحزن يا حبيبي » ( زهرة الرياض ) عن النبي صلى الله تعسالي عليه وسلم أنه قال ﴿ فضل شعبان على سائر الشهور كفضلي على سائر الأنبياء ، وفضل رمضان على سائر أنشهور كفضل الله تعسالى على عباده » كما قال الله تعالى ( ويختار ما كان لهم الحيرة ) فى هذا الشهر ﴾ وقال صلى الله تعسالى عليه وسلم ﴿ أتدرون لم سمى شعبان ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ؟ قال لأنه يتشعب فيه حسير كثير » (روضة العلماء) أخرج مسلم عن أبي هم يرة رضي الله تعالى عنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام « جعل الله الرحمـة مائة جزء ، فأمسك عنده تسمة وتسعين وأنزل في الأرض جزءا واحدا ، فمن ذلك تتراحم الحلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن يصيبه الضرر » وفى رواية لمسلم « وأخر تسعة وتسعين برحم الله تعالى بها عباده يوم القيامة ﴾ ( طريقة محمدية ) عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : قالَ عليه الصلاة والسلام ﴿ أَنَانَى جَبِرِيلَ لَيلة النصف من شعبان وقال : يا محمد هذه ليلة تفتح فيها أبواب الساء وأبواب الرحمة ، فقم وصل وارفع رأسك ويديك إلى الساء ، فقلت ياجبرائيل : ما هذه الليلة ؟ قَمَالُ هذه ليلة يفتح فيها ثلثمائة بآب من الرحمـة ، فيغفر الله تعمالي لجميع من لا يشرك بالله شيئًا إلا من كان ساحرا أو كاهنا أو مشاحنا أو مدمن خمر أو مصرا على الزنه أو آكل الربا أو عاق الوالدين أو النهام أو قاطع الرحم ، فان هؤلاء لايغفر لهم حتى يتوبوا ويتركوا ، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فصلى وبكى فى سجوده وهو يقول : اللهم إنى أعوذ بك من عقابِك وسخطك ولا أحمى ثناء عليك أنت كا أننيت على نفسك فلك الحمــد حق ترضى ﴾ (زبدة الواعظين) وعن محيي بن معاذ أنه قال : إن في شعبان خمسة أحرف يعطى بكل حرف عطية للمؤمنين : بالشين الشرف والشفاعة ، وبالمين العزة والكرامة ، وبالباء البر ، وبالألف · الألقة ، وبالنون النور ، والماقيل : رجب لتطهير البدن وشعبان لتطهير القلب ورمضان لتطهير الروح ، ظان من يطهر البدن في رجب يطهر القلب في شعبان ، ومن يطهر القلب في شعبان يطهر الروح في رمضان ، فإن لم يطهر الروح في رمضان ، ومن يطهر الروح في رمضان ، ولا قال بعش الحسير البدن في رجب الاستخار من الدن الإسلاح القلب من السيد ، وشعبان لإسلاح القلب من السيد ولا قال بعض عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال « من صام ثلاثة أيام من أول شعبان وثلاثة من أوسطه وثلاثة من آخره كتب الله له ثواب سبعين نبيا ، وكان كن عبد الله تعالى سبعين عاما ، وإن ما تسفى تلك السنة مات شهيدا » وقال عليه الصلاة والسلام « من عظم شعبان واتق الله تعالى وعمل يطاعته وأسلك نفسه عن المصية غفر الله تعالى ذنوبه ، وآمنه من كل ما يكون في تلك السنة من البلايا

حكى عن محمد بن عبد الله الزاهدي أنه قال : ماتصديق أبو حفص الكبير فسليت على جنازته ولم أزر قبره تمانية أشهر ، ثم قصدت زيارته ، وتمت الليل فرأيته متفير اللون مصفر الوجه ، فسلمت عليه فلم يرد السلام على ، فقلت سبحان الله لم لم ترد على السلام ؟ فقال رد السلام عبادة ونحن مقطوعون عن العبادة ، فقلت مالي أراك متدير الوجه وقد كنت حسن الوجه ؟ فقال لما وصعت في قبري جاء ملك تقام على رأسي وقال ياشيخ السوء ، وعد ذنو بي وسوء أفعالي وضربني بعمو دفاشتعل جسدى نارا ، ثم تىكىلىم معى قبرى فقال : أمالِستحييت من ربى ، ثم ضغطنى صغطة حتى اختلفت أضلاعىوالقطعت.مفاصلىوبقيت في العذاب إلى الليلة التي أهل فيم اهلال شعبان ، فاذا أنا بمناد ينادي من فوقى أيها اللك ارفع عنه ، فانه أحيا ليلة من شعبان في عمره وصام يوما من أَيَّامه ، فرفع الله تعالى العذاب عنى محرمة قياى ليلة من شعبانوصيام يوم منه ، ثم بشرنىبالجنة والرحمة . ولذا قال الني عليه الصلاة والسلام « من أحيا ليلة العيدين وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه حين تموت القاوب » ( زهرة الرياض ) روى عن عطاء بن يسار رضى الله عنه أنعقال : مامن ليلة بعدليلة القدر أفضل من ليلة نصف شعبان . وقدور دفى فضلها أحاديث أخر متعددة . وكان النابعون من أهل الشام كخاله بن معدان ومكحول ولقمان بن عاصم وغيرهم رحمهم الله يعظمونها ويجتهدون بالعبادة فيها . فلما اشهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك ، فمنهم من قبله منهموواقتهم على تعظيمها لكن أكثرالعلماء من أهل الحجاز أنكروا ذلك ، وقالوا ذلك كله بدعة ، والحق أن المؤمن إذا اشتغل في تلكالليلة الحاصة بأنواع العبادات من الصلاة والتلاوة والذكر والدعاء يجوز ولايكره . وأما الاجماع فيها في المساجد والجوامع للصلاة النافلة إلجاعة الكشيرة كما هو العتاد في زماننا فيكره ، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وعالمهم وقفيهم ، وكذا إسراج السرج الكشيرة في الساجد وإيقاد القناديل الكشيرة

في الجوامع في تلك الليلة لا بحوز ، لما ذكر في الفنية أن إسراج السرج الكثيرة ليلة البراءة في السكك وَالْأَسُواق بدعة وكذا في المساجد ، ويضمن القيم بل لو ذكره الواقف وشرطه لايعتبر ذلك شرعا ، وإن لم يكن من مال الوقف بل تبرع به يكون ذلك تبذيرا ، وإضاعة المال والتبذير حرام بنص القرآن ، وقد نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن إضاعة المال ، واعتقاداًن ذلك قربة من أعظم البدع وأقبح السيئات وكذا التنفل فى تلك الليلة بالجماعة الكثيرة بدعة قبيحة والاستسقاء والكسوف إذا كان سوى الإمام أربعة ، والصلاة التي تصلي في تلك الليلة بالجاعة الكثيرة وتسمى صلاة البراءة بدعة أيضالمدم وقوعها في عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمين والتابمين رحمهم الله تعالى ، بل إنما ظهرت بعد المائة الرابعة من الهجرة فانها حدثت في السجد الأقصى سنة تمان وأربعين وأربعمائة . وأصلها على ماذكره الإمام الطرطوسي : أن رجلا قدم بيت القدس فقام يصلى ليلة النصف من شعبان في المسجد الأقصى فأحرم خلفه واحد ثم ثان ثم ثالث ثم رابع فما أتيمها إلا وهم جمع كثير ثم جاء فى العام الآتى فصلى معه خلق كثير ثم شاعت في للساجد وانتشرت في البلاد واستقرت سنة بين العبـاد ، وقد ذمها العلماء من أعيان التأخرين وصرحوا بأنها بدعة قبيحة مشتملة على منكرات؟ فعلى هذا ينبغي للعاجز عن تغيير تلك المنكرات أن لامحضر الجاعة في تلك الليلة بل يصلي في بيته إن لم مجد مسجدا سالما من هسنه البدعة ، لأن الصلاة في السجد بالجاعة سنة ، وتكثير سواد أهل البدع منهى عنه ، وترك النهى عنه واجب ، وفعل الواجب متعين ، لاسيا لما كان مشهــورا بين النـاس بالعلم والزهد ، فإن الواجب عليه أن لا يحضر في مسجد شاهد فيه هذه النـكرات ، لأن حضوره مع عدم الإنكار يوهم العامة أن هذه الأضال مباحة أو مندوب إليها ، فيكون حدوره شسمة عظيمة في ظن العوام أن تلك الأضال مستحسنة شرعا ، فاذا ترك عادتة ولم مجيع السجد في تلك الليلة وأنكر بقلبــــه لعجزه عن تغييره بيده ولسانه يسلم من الإثم ولا يُمتدى به غيره ، بل يستشعر بعض الناس من عدم حضوره أن هذه الأفعال غير مرضية عند الله ، بل هي بدعة لايسوغها الشرع ولايرضاها أهل ألدين ، قربما يمنع بعش الناس عن ذلك ، فيحصل له التواب بغمل مايقدر عليه من الإنكاربالقلب والامتناع عَن الحضور . والحاصل أن تلك الليــلة وإن ورد في فضلها أحاديث متعــددة ، لمكن ليس لأحــد أن يعظمها فما ذمه الشارع ونهى عنسه ، مع أن بعض العلماء قالوا : لم يثبت في قيامها في هـُنا الزمان أن بحذر من الاغترار واليل إلى شيء من البدع والمحدثات ، ويصون دينه

من البدع التي استأنس بها وتربي علمها ، فاتها سم قاتل قل من سلم من آفاتها وظهر له الحق معها ، لأن البدعة لها حلاوة في قلوب أهلها تستحسماط اعهم فلايتركونها(هذا من مجالس الرومي)

المجلس السابع والخسون: في يبان الحب في الله والبغض في الله

سورة الزخرف ... ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(الأخلاء) الأحاء (يومنذ بعضهم لبحض عدو) أى يتعادون يومنذ لانقطاع العلق بظهورها كانوا يتحاد في الله المداب ( إلا النقين ) فان خليم لماكانت فى الله تبقى نافعة ألله الآبدين ( ياعاد لاخوف عليكم اليوم ولاأنتم تحزنون) حكاية لما ينادى به النقون اللتحابون فى الله يومنذ ( الدين آمنوا علامين ، غير آمنوا بالمانات كنه المنادى ( وكانوا مسلمين ) حال من الواو : أى الذين آمنوا علامين ، غير أن هذه العبارة آكد (ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم) نساؤكم المؤمنات (محبون) تسرون سرورا يظهر حباره أى أثره على وجوهكم ، أو ترينون من الحبر وهوحسن الوجه والهيئة، أو تكرمون إلحراما يبالخ فيه ، والحبرة : المبالغة فيا وصف بالجيل ( قاضى يضاوى ) .

الله تعالى عليه وسلم ﴿ إِن لله تعالى عبادا يوضع لهم يوم القيامة النابر يقعدون عليها ، هم قوم لباسهم تور ووجوههم توز ، ليسوا بأنبياء ولا شهداء ؛ يغبطهم الأنبياء والشهداء ، فقالوا من هم يارسول الله ؟ قال التحابون في الله والمراورون في الله والتجالسون في الله » ( رواه الطبراني فى الأوسط ) وروى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ﴿ أُوحَى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام قال : ياموسي هل عملت لي عملا قط ؟ قال إلهي صليت لك وصمت اك وتصدقت لك وذكرت لك ، فقال الله : ياموسى إن الصلاة لك يرهان والصوم لك جنة والصدقة لك ظل والذكر لك نور ؛ فأى عمل عملت لى ؛ فقال دلني على عمل هو لك ، قال : ياموسى هل واليت لى وليا قط وهل عاديت لى عدوا ؟ ﴾ فعلم أن أحب الأعمال إلى الله الحب فى الله والبغض فى الله . عن أبى هريرة رضىالله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ﴿ إِنْ اللَّهِ يقول يوم القيامة: أين التحابوت في ، فوعزتي وجلالي اليوم أظلهم بظلي يوم لاظل إلا ظلي » رواه الطبراني ، وفي الحبر « أنه يؤنَّى برجل مؤمن في القيامة. فتوزن أعماله فترجح سيئاته على حسناته فيؤمر به إلى النار ، فيقوليارب أمهلني ساعة أستوهب من أى حسنة ، فيمهله فيأتى إلها فيقول يا أماه بالذي ربيتني في الدنيا وبلفتني إلى كلُّ إحسان هي لي حسنة من حسنانك كي أنجو من النار ، فتقول يابني إني عاجزة في شأني، ومتحيرة في أمرى فكيف يمكني أن أخلصك اليوم ؟ فييأس منها ، وهكذا يأتي إلى جميع أقربائه فييأس منهم جيعا ، فيأمر الله تعالى به إلى النار ، فيراه خليله يساق إلى النار ، فيقول له الحليل وهيت اك جميع حسناتي لينجو أحدنا من النار ، وذلك أهون من أن يكون كلانا في النار فيؤمر به إلى الجنة ، فيسرع إلمها فينادي في الطريق ليس من الفتوة أن تنسى خليلك في النار فتدخل الجنة ، فيخرساجدا ويشفع له ، فيأمر الله تعالى جما إلى الجنة » ( موعظة ) وروى عن أبي هريرة وان عباس وضى الله عنهما أنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مِنْ زَارَ أَخَاءَالسلم فله بكل خطوة حتى يرجع عتق رقبة وبحط عنه بها ألف سيئة ، ويكتب له ألف حسنة ويرفعها، توركنور العرش ، عند ربه » رواه الحارث ينأنى أسامة . روى عن ابن عباس رخى الله تمالى عنهما أنه قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ، ﴿ أَلَا أَحْبُرُكُم برجالُكُم من أهل الجنة قلنا لى يارسول الله ، قال النبي عليه الصلاة والسلام : النبي في الجنة والصديق في الجنةوالشهيد فى الجنة ، والرجل بزور أخاه السلُّر في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة » رواه أبو نسيم. الحافظ ، وروى عن بريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ إِنْ فِي الْجِنَّةُ غُرْفًا يرى ظاهرها من باطنها وبالعكس أعدُها الله للمتحايين والمراورين والتباذلين فيه » رواه الطبراني. وروىعن أبن مسعود رضي الله عنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام : «المتحابون والمراورون فى الله على عمود من ياقوتة حمراء ، في رأس العمود سبعون ألف غرفة تضيء علىأهل الجنة كما تضىء الشمس على أهل الدنيا ، فيقول أهل الجنة انطلقوا بنا ننظر إلى المتحابين في الله ، فاذا أشرفوا عليم أمناءت وجوههم كما تضيء الشمس على أهل الدنيا ، عليهم ثياب حضر من سندس مكتوب على جباههم هؤلاء المتحانون في الله والمراورون » وروى عن على بن الحسين أنه قال إذا اجتمع الأولون والآخرون نادى مناد: أين جيران الله في أرضه » أى في الدنيا « فتقوم طائفة من الناس يريدون الجنة ، فتقول لهم الملائكة أين تريدون ؟ فيقولون الجنة ، فتقول الملائكة أقبل الحساب ؟ فيقولون نعم ، فتقول الملائكة من أنتم ؟ فيقولون عن جيران الله ، فتقول لهم وما جيرتكم ؟ فيقولون كنا متحابين فى الله، فتقول اللانكة ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين » وفى الحبر « إذا كان يوم القيامة يأمرالله تعالى أن يحضر بين يديه رجلان مؤمنان أحدها عاص والآخر مطيع وقد ماتا على الإيمان ، فأمر رضوان أن يذهب بالرجل الذي كان مطيعًا إلى الجنة ويكرمه ، فيقول أنا كنت عنه راضيًا ، ويأمر الزبانية أن يذهبوا بالذي كان عاصياً إلى النار ، ويعذبونه عذابا شديدا فيقول إنه كان شارب الحمر ، فيذهب الطبيع ضاحكا مسرورا نحو الجنة ، فاذا قرب من الجنة يسمع نداءه من وراثه يقول :

بالله ياصاحي ويا حبيبي ارحمني واشفع في ءفاذا سمع للطبيع ذلكالنداء يقف في موضعه ولايدخل الحنة . فقول لا رضوان ادخل الجنة واشكر الله تعالى على ما نجوت من النار ، فيقول لا أدخل الجنة اذهب بي إلى النار ، فيقول رضوان كيف أذهب بك إلى النار وقد أمر في الله أن أدخلك الجنة وأخدمك ؟ فيقول الرجل أنا لاأريد خدمتك ولا الجنة ، فينادى مناد يارضوان أنا أعلم بما في سر عبدي ولكن سله أنت تعلم مافي ضميره ، فيقول له رضوان لم لاتدخل الجنة وترضى بالنار ؟ فيقول لأن العاصي الذي ذهب إلى الناركان يعرفني في الدنيا فنادي واعتذر إلى وطلب منى الشفاعة وأنا لاأقدر أن أخرجه من النار وأدخله الجنة ، فلم يبق لى إلا أن أذهب إلىالنار فأكون معه في العذاب ، فينادي منادي من قبل الرحمن : ياعبدي أنت بضعفك لم ترض أن يذهب ذلك إلى النار لأنه رآك في الدئيا رؤية قليلة وكان يعرفك وصاحبك أياما قليلة ،فكيف أرضى أنا بدخول عبدى النار وقدكان يعرفني في جميع عمره واعدني إلهاسبعين سنة ؟فاذهب إلى الجنة فقد عفوت عنه ووهبته لك » (موعظة) . وروى أن أخوين في الله النقيا ، فقاله أحدهما للآخر من أن أقبلت ؟ قال : حججت بيت الله الحرام وزرت قبرالنبي عليه الصلاة والسلام فأنت من أين أقبلت ؟ قال من زيارة أخ أحبه في الله ، فقال فهل تهب لي فضل زيارتك حق أهد لك فضل حجى ؟ فأطرق الآخر رأسه مليا فاذا بهاتف يقول : زيارة أخ في الله أفضل عند الله من مائة حجة نافلة . ( موعظة ) وحكى عن بعض العلماء في قوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام ( وجاءوًا أباهم عشاء بيكون ) أي كذبا ومعهم ذئب أخذوه قهرا ، فقالوا لأبيهم هذا الذئب أكل ابنك يوسف ، فخلا يعقوب عليه السلام بالذئب فصلى ركستين ثم قال : أيها الذئب أأكلت ولدى وقرة عينى ؟ فأنطق الله تعالى الذئب ، فقال معاذ الله ياني الله فان لحوم الأنبياء لا تأكُّلها الأرض ولا النار ولا الساع . ولكن أخذوني تهرا فجاءوا أبن أقبلت وأبن قصدت ؟ قال أقبلت من أرض جرجان وقصدت كنعان لأزور أخالي وجدى عن جدك إراهيم الحليل عليه السلام أنه قال : من زار أَخَا في الله كتب الله له ألف حسنة ومحا عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة وأنجاء من عذاب يوم القيامة بزيارة أخيه ، وجمع بينه وبين أخيه في الجنة كالسبابة مع الوسطى ، وكنت أريد زيارة ذئب هو رضيعي فسمعت موته فغمني ذلك ، قال يعقوب عليه السلام : أكتبوا هذا الحديث عبر هذا الدُّن . يا إخواني إن الدُّث نزور أخاه في الله لطلب الثواب من الله والنجاة من عذابه والجُم بينه وبين أخيه في الجنة ، فكيف لانطلبون الثواب من الله زيارة إخوانكم

والنجاة من عذابه والجمع بينكم وبين إخوانكم في الجنة ؟ انهى ( موعظة ) وأماثوابالمتزاورين في الله ، فروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام « ما من عبد رُورِ أَخَا لَهُ فِي اللَّهِ إِلَّا قَالَ اللَّهِ تَعَالَى فِي مُلْكُونَ عَرَشُهُ : عَبْدَىزَارُ فِي وَطِي قراه : أَي ضَيَافَتُهُ ، لا أرضى لعبدى قرى دون الجنة » رواه صاحب الفردوس بغير إسناد . وروى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام ﴿ حَرْجِرْجُلُ يُرُورُ أَخَا لِهُ فَي اللَّهُ فأرسد الشُّعلى مدرجته ملكا ، قال أين تريد ؟ قال أريدفلانا ، قال ألقر آبته ؟ قال لا ، قال ألنهمة له عندك ترسما ؟ قال لا ، قال فضم تزوره ؟ قال إنى أحبه في الله ، قال إنى رسول الله وإنه يحبك وإياء ، روادساحبالفردوس . وروىأنه عليهالصلاة والسلامةال ﴿ أَفْسُلُ الْأَعْمَالُ الْحِبُ فَي اللَّهُ وَالْيَغْضُ في الله ﴾ هذامن حسان الصاييح رواه أبو هريرة ، وفيه إشارة إلىأن المؤمن لابد أن يكون له أصدقاء محبهم في الله تعالى ، ولابد أن يكون له من ينصه في الله عند كونه عاصيا لله تعالى ، لأن من يكون عبوبا لسبب فبالضرورة يكون مبغوضا لضده ، وهو مطرد في أعب والبغض ، لكن كل واحد منهما دفين في القلب ، وإنما يترشع عند الغلبة ؛ إذ عند غلبة الحب يظهر أفسال الحبين من المقاربة والوافقة ، وتسمى موالاة ؛ وعند غلبة النغين يظهر أفعال المبغضين من الباعدة والمخالفة ، وتسمى معاداة . فإن قبل بأى طريق بمكن إظهار البغض ؟ فالجواب أن إظهاره لا مجلوإما أن يكون في القول أوفي الفعل . أماني القول فيكون تارة بَكَفَ اللَّسَانَ عَنْ مَكَالِمَة وَمُحَادِثُتُهُ وَتَارَةً بِتَعْلَيْظُ القُولُ عَلَيْهُ. وأَمَّا في الفِعل فيكون تارة بقطع السعى في إعانته وتارة بالسعى في إساءته وإنساد مآربه فيا يفسد عليــه في طريق للعصية لا فما لا يؤثر فيمه ، وهذا إذا صدرت عنه المصية على طريق القصد كبيرة كانت أو صغيرة . وأمارما جرى مجرى الهفوة التي يعلم بأنه نادم عليها غير مصر عليها فالأولى فيسه الإغماض والستر لا سما إذا كانت محصيــة بالجناية على حقك أو حق من يتعلق بك ، فالإعراض عنه حسن ، لأن العفو عمن ظلمك وأساء إليك من أخلاق الصديقين . وأما من ظلم غيرك وعصى الله تعالى فعدم الإعراض عنه إحسان إليـه فلا عسن الإحسان إليــه ، لأن الإحسان إليه إساءة إلى المظلوم والمظلوم أولى بالمراعاة ، وتقوية قلب المظلوم بالإعراض عن الظالم أحب إلى الله تعالى من تقوية قلب الظالم ( هذًا من مجالس الروى ) .

ولفد أمددنا الكلام بعنايةالملكُ القوى ، السميع الجهروالحنى ، له الحمد في الأولى والأخرى .

المجلس الثامن والحمسون : في بيان معلداة الشيطان

سورة النورـــ (بسم الله الرحمن الرحيم)

( يأيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ) فإشاعة الفاحشة ، وقرأ نافع والبزى

وأبو بكروأبوعمرو وحمزة بسكونها ( ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والنكر م بيان لعلة النهى عن اتباعه . والفحشاء ما أفرط قبحه والنكر ما أنكره الشرع ( ولولا صفل الله عليكم ورحمته ) بتوفيقالتوبة الماحية للذنوبوشرع الحدود المكفرة لها ( ما زكى ) ما طهر من دنسها ( منكم من أحدابدا ) إلى آخر الدهر ( ولكن الله يزكرمن يشاء ) مجمله على التوبة وقبولها ( والدسميع ) يمقالم ( عليم ) بأضالهم وبنياتهم ( قاضى بيضاوى ) .

روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ أَكْثُرُكُمْ عَلَى صلاة أَكْثُرُكُمْ أَزُواجَافَى الجِّنة ﴾ صدق من نطق . وعن ابن هشام أنه قال : بلغنا أن رسول الله عليه الصّلاة والسلام قال ﴿ أَكْثُرُوا من الصلاة على في الليلة الزهراء واليوم الأزهر فانهما يؤديان عنكروإن الأرض لا تأكل أجسام الأنبياء ، وما منءمسلم يصلى على إلا حملها ملكحتى يؤديها إلى ويسميه حتى إنه يقول : إن فلانا يقول كذا وكذا » ( شفاء شريف ) والراد محطوات الشيطان سيرة الشيطان وطريقته . وللعني لا تسلكوا مسالكه ولانتبعوا آثاره ووسواسه بإشاعةالفاحشة والإصغاء إلى الإفك والقول به ( شيخ زاده ) قوله ( ولولافضل الله عليكم ورحمته ) بالنوبة لما طهر منكم أحد إلى آخر الدهرمين دنس آلإتم ، ولكن الله تعالى يطهرالنوابين بقبول توبتهم بلطفه وكرمه (كشاف). عن مقيق البلخي أنه قال : كان إبراهيم بن أدهم بمشيى أسواق البصرة ، فاجتمع الناس إليه فقالوا : يا أبا إسحق إن الله تعالى قال في كتابه ( ادعواني أستجب لكم ) ومحن منذ دهر ندعو فلا يستجيب لنا ؟ قَال يا أهل البصرة ماتت قاو بم في عشرة أشياء ، فكيف يستجاب دعاؤكم ؟ : الأول عرقتم الله تعالى ولم تؤدوا حقه . والثانى قُرأتم القرآن ولمتعملوا به . وَالثَالَثُ ادعيتُم حَبِرسُول اللهُوتُرَكّم سنته. والرابع ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه . والحامس أدعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها . والسادس ادعيتم النجاة من النبار ورميتم فيها أنفسكم . والسابع قلتم إن للوت حق ولم تستعدوا له . والثامن اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون عيوب أنفسكم . والتاسع أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا له . والعاشر دفتم موتاكم ولم تعتبروا بهم (حيــاة القلوب). وفى الحبر ﴿ إِذَا حَضَرَ وَقَتَ الصَّلَاةَ أَمْمُ إِبْلِيسَ عَلَيْهِ اللَّمَنَّةُ جَنُودُهُ بَأَنْ يَنْفَرقوا ويأتوا النَّــاس ويشغلوهم عن الصلاة ، فيجيء الشيطان إلى من أراد الصلاة ، فيشغله حتى يؤخرها عن وقتها ، فأن لم يقدر على ذلك يأمره بأن لا يتم ركوعها وسجودها وقراءتها وتسبيحها ، فإن لم يقدر على ذلك يشغل قلبه بأشغال الدنيا ، فان لم يقدر على شيء من ذلك ذهب خاسرا ذليلا، فيأمر إبليس عليــه اللعنة بأن يوثق ذلك الشيطان ويرمى في البحر، وإن كان يقدر على شيء من ذلك يكرمه ويعظمه » ( تنبيه الغافلين ) عن النبي صلى الله تعالى عليـــه وسلم أنه قال « إن للشيطان لمة بابن آدم والعلك لمة ، فأما لمة الشيطان فإيعاد التمر وتكذيب (١٥ - درة الناصحين)

الحق ، وأما لمة لللك فإيعاد الحيرو تصديق الحق ، فمن وجد هذا فليعلم أنه من الله فليحمد الله تعالى م ومن وحدالآخرفليتعوذ من الشيطان الرجم » ( مصابيح ) فاللمة من الإلمام وهو القرب ، فان كل واحد من الملك والشيطان يقرب من الإنسان لهذين الأمرين ، وهما الإيعاد بالحير والشر ؟ والمراد مهما الإلهامان اللذان يقعان في القلب ، أحدهما بواسطةاللك والآخر بواسطة الشيطان ، وما وقع بواسطة الملك يسمى إلهاما وما وقع بواسطة الشيطان يسمى وسوسة ، والقلب متجاذب بينهما ، لأنه بأصل فطرته يصلح لقبول آثار اللك وآثار الشيطان صلاحا متساويالا يترجح أحدها على الآخر إلاباتباع الهوى والإكباب على الشهوات أو بمخالفة الهوى والإعراض عن الشهوات (سَنَانِية ) وقال أَبُوالليث : اعلَم أَنْ لك أَرْبِعة مِن الأعداءُ مُحتاج إلى أنْ تجاهد كل واحدمنهم : الأول الدنيا قال الله تعالى( فلانغر نكم الحياة الدنيا ) والثانى نفسكوهي شر الأعداء ، لما روَى عن ابن عباس رضي الله تسالي عنهما أنه قال : قال صلى الله تعالى عليه وسلم « أعدى عدوك نفسك التي مِن جنبيك » قال الله تعالى ( وما أبرى · نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ) والثالث شيطان الجن فاستعد بالله تعالى منه كما قال الله تعالى ( إن الشيطان لكم عدو فأنحذوه عدواً ) والرابع شيطان الانس فاحسد منه ، فانه أشد عليك من شيطان الجن ، لأن شيطان الجن يكون إغواۋه بالوسوسة فقط ء وأما شيطان الانسفبالمعاينــة والمواجهة والاعانة ( تنبيه الغافلين ) . وذكر عن وهب بن منبه أنه قال : أمر الله تعالى إبليس أن يأتى محمدا عليــه الصلاة والسلام وبجيبه عن كل ما يسأله ، فجاءه على صورة شيخ صبيح وبيده عكازة ، ققال عليه الصلاة والسلام من أنت ؟ قال أنا إبليس ، قال لماذا جنت ؟ قال إن الله أمرنى أن آتيك وأجيبك عن كل ما سألتنى، فقال عليـه الصلاة والسلام: يا إبليس كم . أعداؤك من أمتى ! قال خمسة عشر : الأول أنت يا محمد . والثناني إمام عادل . والثالث غنى متواضع . والرابع تاجر صادق . والخامس عالم مصل يتخشع . والسادس مؤمن ناصح . والسابع مؤمن رحيم . والثامن تائب ثابت على توبُّه . والتاسع متورع عن الحرام . والعاشر مؤمن يداوم على الطهارة . والحادى عشر مؤمن كثير الصدقة . والشاني عشر مؤمن حسن الحلق . والثالث عشر مؤمن ينفع الناس . والرابع عشر حامل القرآن يديم قراءته . والحامس عشر قائم بالليل والنباس نيام ، فقيال صلى الله تعالى عليسه وسلم لإبليس كم رفقاؤك من أمق ٩ قال عشرة : الأول حاكم جائر . والنان غنى متكبر . والنالث تاجر حائن . والرابع شارب. الحمر . والحامس القتات . والسادس صاحب الرياء . والسابع آكل مال اليتم - والثامن المتهاون بالصلاة . والتاسع مانع الزكاة . والعاشر من يطيل الأمَّل ، فهؤلاء إخوانى وأصحابى ( نقل من تنبيه الغافلين ) وذكر في الحبر « أنه كان في بني إسرائيل رجل متعبد في صومعته

يقال له رصيصا العابدوكان مستجاب الدعوات ، وكان الناس يأتونه عرضاهم ويرى الريض بدعاته ، فدعا إلىيس عليه اللعنة الشياطين فقال: من يفتن هذاويضله ؟ فقال عفريت من الشياطين أنا أفتته ، فان لم أفته فلست منكي ، فقال إبليس أنت له ، فانطلق حتى أنى ملكامن ماوك بي إسرائيل وله مِنت من أحسن الناس وهي جالسة مع أسها وأمهاو أخواتها فصرعها ، ففرعوا لذلك فرعا شديدا، خصارت البنت مجنونة وكانت طي ذلك أياما ، ثم أناهم طي صورة إنسان ، فقال لهم إن أردتم أن تبرأ فاذهبوا بها إلى فلان الراهب وهو يبرثها ويدعولها ، فذهبوا بها إليه فبرنت من علتها ، فلما وجعوا بها عاددلك ، فقالهم الشيطان : إن أردتم أن تبرأ بالكلية فاجعاوها عنده أياما ، فانطلقوا مها إليه وتركوها عنده ، فأني الراهب فألحوا عليه وتركوها عنده ، فكان الراهب مقبا للصلاة ﴿ مديمًا للصام ، فأجلسها الراهب عنده فأطعمها حتى طال عليهًا الوقت ، فنظر إليها يوما قرأى وجهما وجسدها لم ير ميثلهما في الحسن ، فمال قلبه إلها بوسوسة الشيطان ولم يصر ، ثم قربها فحملت منه ، ثم أتاه الشيطان فقال له : إنك أجبلتها وليس لك نجاة من اللك عما صنعت بها إلا أن تقتلها وتدفيها عند سومعتك ، فإذا سألوك عنها فقل إنها ماتت فانهم يسدقو نك ، فذمجها ودفها ، فجاءوا وسألوا عنها فقال مانت بأمر الله تعالى فصدقوه ورجعوا قانطلق الشيطان فقال لهم : إن الراهب قد وقع عليها ، فلما خشى أن يطلع عليها أحمد ذعها ودقها ، فريك اللك مع الساس مقبلاً إلى نحو الراهب وحفروا قبرها فوجدوها مذبوحة ، فأخذوا إلراهب وصلبوه ، وجاء الشيطان وهو على مصلبه فقـال له.أنا أنجيك منها إن سجدت لي سجدة من دون الله تعالى ، فقال كف أسجد لك وأنا في هـ نم الحالة ، فقال أرضى منكِ أن توى برأسك ، فسجد له إعاء رأسه ، فقال الشيطان أنا ري منك إنى أَحَافَ اللهِ وب العالمين ، وهو قوله تعالى (كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنى برى منك إنى أخاف الله رب العالمين . فكابِ عاقبتهماأنهما في النار خالدين فها وذلك جزاء الظالمين ) هكذا روى عن ابن عباس رضي الله تمالي عنهما . فاذا علمت حال وصما الذي صار في النبار مخلما ، فاعلم أن الآنسان إذا أتبع مقتفي الشهوات والنَّصْبِ يَظْهِر تسلط الشيطان على قلب بواسطة الهوى ، ويسير قلب عش الشيطان ومقره لْمَكُونَ الْهُوي مرعى الشيطان ومرتعه ، وإذا جاهد نفسه ولم يتبع مُقتضى الشهوات وآلفضب يكون قلبه مستقر اللائكة ومهبطهم ، لكن لما لم يكن قلب من التماوب خاليا عن الشهوات والغضب والحرص والطمع وغير ذلك من الصفات البشرية التشعبة عن الهوى لم يتصور أن يوجد قلب خال من أَن يَكُون فيه للشيطان جُولان بالوسوسة، ولا تزول وسوسته إلا ید کر شیء سوی ما یوسوس فیمه اذ عند حسول ذکر شیء فیمه بنعدم ماکان فیه من قبل

إلا أن كل شيء سوى ذكر الله تعالى وما يتعلق به يخوز أن يكون مجالاً للشيطان ؟ فأما ذكر ح الله تعالى فهو الذي يؤمن جانبه ويعلم أنه ليس مجالا للشيطان وخمذ ماهديتك واعمل بالإعاني سهل عليك الله اللك السنعان؛ فمثل القلب كمثل حصن له أنواب كُثيرةٌ وَالشيطانُ تَربُّدُ إِنَّ اللَّهِ يدخُّل فيهْ مَن كُلُّ بَابٍ وعَلَمَكُهُ ويستولى عليمه ، فلا بد العبد من حفظه ، ولا يقدر على حفظه إلا عراسة أنوابه وسند مداخله وأبوابه ، ومداخله الصفات الذمومة ، فليس الآدي صفة من الصفات المنمومة إلا وهي قوة من قوى الشيطان وســــلاح من أسلحته وباب من أبوابه ومدخل من مداخله (من مجالس الرومي) وشروط التوبة ثلاثة : الأول الرجوع عن المعاصي ، والتاني الندم علمها ، والثالث العزم على أن لا يعود إليها أبدا . وروى عن جابر رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا دخل مسجد رسول الله صلى الله تعـالى عليه وسلم وقال : اللهم إنى أستغفرك وأتوب إليك وكبر ، فلما فرغ من صلاته قال له على رضى الله تعسالي عنه : يا هذا إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكَذابين وتوبتك هذه محتاج إلى التوبة ، فقسال يا أمير المؤمنين : وما توبة الصادقــين ؟ قال هي اسم يقع على ستة معان : الندامة على للــاضي من الدنوب ، والإعادة لما ضيع من الفرائض ، ورد المظالم ، وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المسية ، وإذاقتها مرارة الطاعة كما أذقها حلاوة العصية ، والبكاء بدل ضحك ضحكته . كذا ذكره أبوالسعود. قال نجمالدين قدس الله سره : إذا أراد الله أن يتوب على عبد من عباده ليرجع من أسفل سافلين البعد إلى أعلى عليين القرب مخلصه من عبودية ماسواه بتصرف جذبات المناية ، ثم يوققه للرجوع إلى الحضرة ويقبل منه الرجوع بالتقرب إليه كما قال تعالى ﴿ مَنْ تَقْرَبُ مَنْي شرا تقربت منه دراعا ، ومن تقرب مني دراعا تقربت منه باعا ، الحديث اللهي . معناه من تَقرب إلى بالتوبة والطاعة تقربت إليه بالرحمة والتوفيق والإعانة ، وإن زاد زدت .

> المجلس التاسع والحسون : في بيان الهجرة لطاعة الله مورة العكيوت — ( بسم الله الرحم الرحيم )

( يا عادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون ) أى إذا لم تسهل لسكم العبادة فى بلدة ولم يتيسر لسكم إظهار دينكم فهاجروا إلى حيث ينعشى لسكم ذلك . وعنه عليه الصلاة والسلام « من فر بدينه من أرض إلى أرض ولو كان شيرا استوجب الجنة ، وكان رفق إراهيم و محمد عليهما الصلاة والسلام » والقاء جواب شرط محلوف ؟ إذ المعنى إن أرضى واسعة ، إن لم مخلصوا المبادة لى فى أرض فأخلصوها فى غيرها ( كل نفس ذائقة للوت ) تاله لا محالة ( ثم إلينا ترجمون ) للجزاء ، ومن هما اعاقبته ينبغى أن مجهد فى الاستعداد له ( والذين آمنوا وعملوا المسالحات لنبوتهم ) لنزلهم ( من الجنة غرفا )

علالى . وقرأ حسرة والكسائى لشويهم : أى لقيمهم من الثواء فيكون التصاف فيرقًا . لاجرائه مجرى لنراتهم أو بنرع الحافض أو تشبيه الظرف الوقت بالمهم ( تجري من عمها الإنهاد خالدين فيها نهم أجر العاملين ) وقرى، قدم ، والخصوص بالسوح محلقوف ذاة مُلَّسَيْةً . ما قبله ( قاضى بيضاوى ) .

روى عن أبى هريرة رضى الله تعسالي عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليسه وسلم قال « المصلى على نور على الصراط ، ومن كان على الصراط من أهل النور لم يكن من أهل النار » صدق رسول الله . قال مقاتل والسكلي : نزلت هذه الآية في ضعفاء مسلمي مكم يقول : إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الايمان فاحرجوا منها إلى أرض الدينة ، إن أرضى : يعني الدينة واسعة أمينة . قال مجاهد هو أن أرضى واسعة فهاجروا فها . وقال سعيد بن جبير : إذا عمل في أرض بالمعاضي فاخرجوا فان أرضى واسعة . وقال عطاء : إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا فان أرضى واسعة ، ولذلك يجب على كل من كان في بلدة يعمل فيها بالمعاصي ولا عكمنه تنبير ذلك أن يهاجر إلى حيث تهيأ له العبادة ، وقيل زلت في قوم تخلفوا عن الهجرة بمكم ، وقالوا نختيي إن هاجرنا نموت من الجوع وصيق الميشة فأنزل الله تعالى هذه الآية ولم مدرهم بترك الحروب. وقال مطرف بن عبسد الله إن أرضى واسعة أى رزقى بكم واسع فاخرجوا ( معالم التنزيل ) روى عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ﴿ إِذَا مَاتَ الؤمن حام روحه حول داره شهرا ، فينظر إلى من خلف من عياله كيف يقسم ماله وكيف يؤدى ديونه ، فاذا أتم شهرا رد إلى حفرته ، فيحوم حول قبره سنة وينظر من يأتيه ويدعو له ومن محزن عليــه ، فاذا أتم سنة رفع روحه إلى حيث يجتمع فيــه الأرواح إلى يوم ينفخ في الصور » (بهجة الأنوار). سال أبو حنيفة رحمية الله تعمالي عليه : أي ذنب أخوف يسلب الاعبان ؟ قال ترك الشكر لله على الاعات ، وترك خوف سوء الحاتمة وظلم العباد (كنز الأخبار) ويرسل الله تعالى إليه جد موته عند حمل الجنازة أربعة ملالكة ، فإذا أتوا طى رأس قسيره نادى أحدهم انفضت الآجال وانقطعت الآمال ، ونادى الثاني ذهبت الأموال وبقيت الأعمال ، ونادى الثالث زالت الأشغال وبقى الوبال ، ونادى الرابع طوبى لك إن كان مطعمك من الحلال وكنت مشغولا بخسدمة ذى الجلال (بهجة الأنوار). وحسكي أن سليان عليسه الصلاة والسسلام لمنا وسع عليه فى دنياه وحكم الانس والجن والوحوش والطيور وحكم الرياح عزت نفسه فاستأذن ربه فقال : يارب اثذن لي حتى أعطى رزق كل مرزوق سنة كاملة ، فأوحى الله تعمالي إليه إنك لا تستطيع ، فقمال إلهي اثذن لي يوما ، فأذن له الله يوما ، فأمر سليان عليه الصلاة والسسلام الانس والجن أن يأتوا مجميع من في الأرض ،

وأمر أن يطبخ مايطبخ وأن محضر مامحضر ، فطبخ وحضر أربعين يوما ، ثم أمر الصبا أن لاتهب على المأكولات حتى لاتفسد الطعام، وأمرأن يُصفُ الطعام في محراء واسعة، فكانطول. الساط مسيرة شهر وقس عليه عرضه ، ثم أوحى الله تعالى إلىسليان عليه الصلاة والسلام : بمن تبتدئ من المحلوقات ؟ قال بسكان البر والبحر ، فأمم الله تعالى من شكان البحر الحبيط حوثا \* بأن يأتى دعوة سليان ، فرفع الحوتر أسه وتقدم نحو الساط وقال : ياسليان قد جعل اللهوزق في هذا اليوم عليك ، فقال سلمان عليه الصلاة والسلام : دونك الطعام ، فابتدأ فما تم لحظة حتى ابتلع ذلك الزادكله ، ثم نادى اسلمان أشبعي فاني جائع ، فقال أما شبعت ؟ قال إلى الآن ماشبعت ، فعند ذلك خر ساجدا وقال: سبحان من تكفل برزق كل مرزوق من حيث لايشعر ( بديع الأسرار) وروى أن سلمان عليه الصلاة والسلام سأل نملة ققال : كم زرقك في السنة ؟ فقالت حبة من حنطة ، فجعل سلمان عليه الصلاة والشلام النملة في قارورة ووضع معها حبة من حنطة ومعد رأسها ، فلسا نمت السنة فتح فم القارورة فاذا الخلة أكلت نصف الحية ، فقال سلما نعلله الصلاة والسلام: لماذا لم تأكلي نصفها الآخر ؟ قالت لأن توكلي كان على الله ، فـــاكل الحبة لأنه لإنساني ، فلما صار توكلي عليك في القازورة تركت نصفها وقلت إن نسيني في هذه السنة أكلت النصف الآخرفي السنة الآتية ( رجبية ) وفي الخبر : إذا أخذ العبد في النزع ينادي ملك الوت دعه حتى يستريح ، وإذا لمغ الروح الصدر قالدعه حتى يستريح ، وإذا بلغ الحلقومجاء، نداء دعة حتى يودع الأعضاء بَعضاً بعضاً ، فتودع العين العين فتقول السلام عَلَيكِم إلى يوم القيامة ، وكذلك الأذنانواليدان والرجلان ، ويودع الروح النفس ، فنعوذ بالله تعالى من وداع الإعان اللسَّان العَرَفَة والجنان ؛ فتبتى البدان بلا حركة والرجلان لاحركه لهما والعينان لانظر لهما والأذنان لاسم لهما والبدن لأروح له ولو بتى القلب بلا معرفة فكيف حال العبد في اللحد ، لاَّرَى أَحَدًا وَلِأَاهِ وَلا أَمَا وَلا أُولِادًا وَلاَ أَصَحَابًا وَلاَ قَرَاشًا وَلاَ إِخْوَانًا ولا حجابًا ، فلولم ير ربا كريما فقد خسرخسرانا عظيما ( زهرة الرياض ) وفي الحبر أيضا ﴿ إِن مَلْكَالُمُوتَ إِذَا أَرَادَقِيضَ الروح يقول العبد لأأعطيك مالم تؤمر به ، فيقول ملك الموت أمرنى ربى بذلك ، ويطلب الروح منه العلامة والبرهان ، فتقول الروح : إن ربي خلقي وأدخلني في جسدى ولم تكن عند ذلك . معى ، فالآن تريد أن تأخذني فيرجَع ملك الوت إلى الله تعالى ويقول : إن عبدك فلانا يقول كذا وكذا ويطلب البرهان ، فيقول الله تعالى صدق روح عبدى ، ياملك الموت اذهب إلى . الجنة فخذ نفاحة عليها علامتي وأرها روحه ، فيذهب ملك الوت ويأخذها وعليها مكتوب : بسم الله الرحمن الرحيم فيريه إياها ، فاذا رآها روح العبد غرج مع النشاط ( زهرة الرياض ﴾

روى أنه عليه الصلاة والسلام قال « لانحرج روح المؤمن حتى يرىمكانه فى الجنة ، فلا ينظر إلى أبويه ولا إلى أولاده عند ذلك من عشق ذلكالكان ، ولا نحرجروح النافقحتي يرى مكانه في النار ، فلاينظر إلى أولاد،ولا أبويه من فزع ذلك المكان ؛ قيل بارسول الله كيف يرى الؤمن مكانه في الجنةوالمنافق مكانه في النار؟ قال إن الله تَعالَى خلق جبر اثيل عليه الصلاة والسلام في أحسن صورة وله ماثةألف وأربعةوعشرون ألف جناح وبين تلك الأجنحةجناحان أخضران شلجناح الطاوس إذا أشرجناها من تلكالأجنحة علاً ماين الساء والأرضوطي جناحه الأعن مكتوب صورة الجنة ومافيها من الحور والقصور والدرجات والحدام ، وعلى جناحه الأيسر مكتوب صورة النار وما فيها من الحيات والعقارب والدركات والزبانية ، وإذا جاء أجل واحد يدخل فوج من اللانكةفيعروقهويعصرون روحهمن قدميه إلى ركبتيه ، ويخرج ذلك الفوج ويدخلالفوج الثانى فيعصرون روحه من ركبتيه إلى بطنه ، وغرج ذلك الفوج ويدخل الفوج الثالث ، فيعصرون روحه من بطنه إلى صدره ، ويخرج ذلك النوج ويدخل الفوج الرابع ، فيعصرون روحه من صدره إلى الحلقوم ، وعند ذلك يكون وقت النرع ، فاذاكان مؤمناً ينشر جبرائيل عليه الصلاة والسلام جناحه الأيمن فيرى مكانه فى الجنة فيعشمـــه ، ولا ينظر إلى أبويه ولا إلى أولاده من عشق ذلك المكان فينصب بصره إليه ، وإن كان منافقا ينشر جناحه الأبسر فيرى مكانه في النار ، ولاينظر إلى أبويه ولا إلى أولادم من فزع ذلك المكان فينصب بصره إليه ، فطسوى لمن كان قره روضة من رياض الجنبان وويل لمن كان قبره حفرة من حفر النيران » ( زهمة الرياض في ذكر نداءالروح بعد الحروج من البدن ) وفي الخبر « أنه إذا ارق الروح البدن نودى من السماء بثلاث صيحاًت : يا بن آدم أثركت الدنيا أم الدنيا تركتك ؟ أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعتـــك ؟ أقتلت الدنيا أم الدنيا قتلتك ؟ وإذا وصـــع على المغتسل نودى بنلاث صيحات: ياابن آدم أين بدنك القوى ماأضفك وأين لسانك الفصيح ماأسكتك وأين أذنك السامعة ماأصمك ، وأين أحباؤك الحلص ماأوحشك ؟ وإذا وضع في الكفن نودى من الساء بثلاث صيحات: يااين آدم طوى لك إن صحبك رضوان الله والويل لك إن صحبــك سخط الله ، ياابن آدم طوبى لك إنكان مأواك الجنان والويل لك إنكان مأواك النيران ، ياابن آدم تذهب إلى سفر بعد بغير زاد ونخرج من منزلك فلاترجع إليه أبدالآباد، وتصير إلى بيتالأهوال وإذا حمل على الجنازة نودى من الساء بثلاث صيحات : ياابن آدم طوبي لك إن كان عملك خيرا ، وطوبي لك إنكنت تاثبا ، وطوبي أك إن كنت مطيعاً له ؟ وإذا وضع للصلاة نودى من الساء بثلاث صحات : ياابن آدم كل عمل عملته تراه الساعة ، فان كان عملك خيرا تراه خيرا ، وإن كان عملك شرا تراه شرا ؛ وإذا

وضعت الجنازة على شفير القسير نودي بثلاث صيحات : يا ابن آدم ما تزودت من العمران لهذا الحراب؟ وما حملت من الغني لهـــذا الفقر وما حملت من النور لهــذه الظلمة؟ وإذا وضع في اللحد نودي بثلاث صيحات: يا ابن آدم كنت على ظهري ضاحكا فصرت في بطني باكيا ، وكنت هلى ظهرى فرحا فصرت في بطني حزينا ، وكنت على ظهرى ناطقا فصرت في بطني ساكتا ؟ وإذا أدبر الناس عنه يقول الله تعمالي : يا عبدي بقيت فريدا وحيدا وتركوك في ظلمة القسير وقد عصيتي لأجلهم وأنا أرحمك اليوم رحمسة يتعجب مها الناس وأنا أشفق عليك من الوالدة بولدها »كذا في دقائق الأخبار . عليك عضمونه بعون الملك الغفار تكن في دار السلام رفيق الأبرار (كل نفس ذائقة الموت ) أي واجدة مرارة الموت ، ومتجرعة غصص الفارقة كما يحيد الدائق ذوق المذوق ، وهذا مبنى على أن النوق يصلح للقليل والكثير كما ذهب إليه الراغب . وقال بعضهم : أصل الدوق بالنم فيا يقل تناوله ، فالمني إذن أن النفوس نزهق بملابسة جزء من الموت . واعلم أن للانسان روحاً وجسدا وبخارا لطيفا بينهما هو الروح الحيواني ، فسا دام هذا البحار باقياً على الوجه الذي يصلح أن يكون علاقة بينهما فالحياة قائمة ، وعند الطفائه وخروجه عن الصلاحية تزول الحياة ويفارق الروح البدن ، مفارقة اضطرارية وهو الموت الصورى ، ولا يمرف كيفية ظهور الروح في البدن ومفارقته له وقت الموت إلا أهلُ الانسلاخ النام (ثم إلينا) أي إلى حكمنا وجزائنا (ترجعون) من الرجع وهو الرد: أي تردون؛ فمن كانت هذه عاقبته ينبغي أن يحتهد في الترود والاستعداد لها ويرى مهاجرة الوطن سهلة واحتمال الغربة هينا ، هذا إذا كان الوطن دار الشرك وكذا إذا كان أرض العاصي والبدع وهو لايقدر على تغييرها وللنع منها فيهاجر إلى أرض المطيعين من أرض الله الواسعة ( من روح البيان ) .

المجلس الستون: في بيان فضياة ليلة البراءة

سورة الدخان – ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(حم والكتاب للبين) أى القرآن ، والواو للعطف إن كان حم متسابه وإلا فالقسم والجواب قوله ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) في ليلة القدر أو البراءة ابتدى فيها إنزاله أو أنزل فيها جملة إلى ساء الدنيا من اللوح المحفوظ ، ثم أنزل على الرسول نجوما في ثلاث وعشرين سنة وبركها لندك فان تزول القرآن سبب للمنافع الدينية والديوية ، أو لما فيها من نزول الملائسكة والرحمة واجابة الدعوة وقسمة النمية وفصل الأقضية ( إنا كنا منذرين ) استشاف بيسين المقتفى للازال وكذلك قوله ( فيها غرق كل أمر حكم ) فأن كومها مفرق الأمور الحكمة أوالمتلبسة بالحكمة يبتدعى أن ينزل فيها الفرآن الذي هو من عظائمها ( قاضى يضاوى ) .

قال النبي عليه الصلاة والسلام « من نسى الصلاة على فقد أخطأ طريق الجنسة » ، وإنما أراد

بالنسيان الترك ، وإذا كان التارك بخطى، طريق الجنة كان الصلى عليه سالسكا إلى الجنة الحديث. وقال قنادة إن حم اسم من أسهاء القرآن ، ويقال اسم من أسهاء الله تعالى ، ويقال قسم أقسم الله تعالى به ، ويقال معناه قضى ماهو كائن إلى يوم القيامة ، ويقال الحاء ، مفتاح كل اسم أوله حاء كالحكيم والحليم ، واليم مافى أوله ميم من الأساء كالمتين واللك والهيمن . وفي نفسير أنى الليث (حم) يامحمد بحق الحي القيوم (والكتاب البين) بحق القرآن الفارق بين الحق والباطل اتهي ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) أي في ليلة القدر أو البراءة .قال صاحب الكشاف( في ليلة مباركة ) ليلة القدر . وقيل ليلة النصف من شعبان ( إناكنا منذرين ) مع مابعده تفسير لجواب القسم : أي أنزلنا إنذارنا وتحذيرنا للسكافرين من العذاب والعقاب ( فيها يغرق ) أي في ليلة القدر أو البراءة يفصل ويكتب (كل أمر حكيم ) أى محكوم بوقوعه من خبروشر ورزق وأجل وكل ماهو كأئن من هذه الليلة إلى الليلة الأخرى من السنة القابلة (شيخ زاده) قوله: إن كان حم مقما به فيكون حم مجرور الحل بإضار حرف القسم ولا مجوز أن يكون منصوبا محذف الجار وإيصال الفعل إليه لأنهم قالوا في الفرق بين حذف الجار وإضاره إن المضمر لايكون مذكررا لفظاً ، ولكن يكون أثره باقيا في الـكلام والمحذوف هو التروك أصلا لايقاء له لاعسب لفظه ولا محسبأثره ، وههنا أثر الجار قائم في حم بشهادة العطوف عليه وهوالكتاب (شيخزاده) قوله : وإلا فللقسم أى وإن لم يكن حم مقسما بها سواء جعلت تعديدا للحروف أواسها للسورة مرفوع الحل على أنها خبر مبتدأ محذوف (شيخ زاده) وإنما حميث براءة لأن الله تعالى يعطى في هذه الليسلة للاعداء والأشفياء مراءة من الجَّنة كما قال الله تصالى ( براءة من الله ورسوله ) ويعطى للأصفياء والأتقياء براءة من النار ، وفها يرفع عمل الأرض من السنة إلى السنة ،وفها . تفرق الأرزاق كما قال الله تعالى ﴿ فيها يفرق كل أمر حَكيم ﴾ وعن على كرم الله وجهه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارهافان الله تعـالى ينزل في تلك الســـاعة إلى سهاء الدنيا عند غروب الشمس فيقول : هل من سائل فأعطيه سؤله وهل من مستغفر فأغفر له وهل من مسترزق فأرزقه ؟ حتى يطلع النجر ﴾ ( مجالس رومي ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الذي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى مائة ركمة فى ليلة النصف من شعبان يقرأ فى كل ركمة فاتحة الكتاب والإخلاص خمس مرات أنزل الله تعالى عليه خمسهائة ألف ملك معكل ملك دفتر من نور يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام ﴿ والذي بعثني بالحق نبيا من صلى على في هذه الليلة يمطى من ثواب النبيين والرسلين والملائكة والناس أجمعين » ( مشكاة الأنوار ) روى عن أبى نصر بن سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ لَمَا كَانِتَ اللَّيَاةِ الثَّالَةُ عَشْرَةً مِن همبان أتابى جبرائيل ، فقال يا محمد قم فقد جاء وقت التهجد لتسأل مرادك فى أمتك ، ففعل عليه الصلاة والسلام ، فأناه عند انفجار الصبح فقال : يامحمد إن الله تعالى قد وهب لك ثلث أمتك، فبكى عليهالصلاة والسلام، وقال ياجبرائيل أخبرنى عن التلتين الباقيين ، فقال لا أدرى ، فأتاه الليلة الثانية وقال : يامحمد قم فتهجد ففعل عليه الصلاة والسلام ، فأتاه عند الفجر وقال : يامحمد قد وهب الله الله على أمنك ؟ فبكي النبي عليه الصلاة والسلام وقال باجبرائيل أخبرني عن الثلث الباقى ، فقال الأدرى ، ثم أتاه ليلة البراءة فقال : يا محمد البشارة لك ، فإن الله تعالى قدوهب لك جميع أمتك ممن لايشرك بالله شيئا ، ثم قال جبرائيل عليه السلام : يامحد ارفع رأسك إلى الساء فانظر ماذا ترى ، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام فاذا أبواب السموات مفتوحة والملائكةمن ساء الدنيا إلى العرش في السجّود يستغفرون لأمة محمد عليه الصلاة السلام ، وعلى كل باب سهاء ملك ، فعلى باب الأولى ملك ينادى طوى لمن يركع في هذه الليلة ، وعلى باب الثانية ملك ينادي طوبي لمن يسجد في هذه الليلة ، وعلى باب الثالثة ملَّك ينادي طوبي للذاكرين في هذه الليلة ، وعلى الرابعة ملك ينادي طوبي لمن دعا ربه في هذه الليلة ، وعلى باب الحامسة ملك ينادي طوبي لمن بكي من خشية الله تعالى في هذه الليلة، وعلى باب السادسة ملك ينادى طوبى لمن عمل خيرا في هذه الليلة ، وعلى باب السابعة ملك ينادي طوى لمن قرأ القرآن في هذه الليلة ، ثم ينادي ذلك اللك ، هل من سائل فيعطى سؤله ؛ وهل من داع فيستجاب له دعاؤه ؟ وهل من تائب فيتاب عليه ؟ وهل من مستغفر فيغفر له ؟ » وقال الني عليه الصلاة والسلام « أبواب الرحمة مُفتوحة على أمنى من أول الليل إلى طلوع الفجر ، فإن الله تعالى يعتق من النار في هذه الليلة أكثر من عدد شعر غم لقبيلة بني كلب » (زيدة الواعظين) وعن عائشة رضي الله تسالى عنها أنها قالت «كنت نائمة مع النبي عليه الصــــلاة والــــــلام فانتبهت ثما وجدت النبي عليه الصلاة والسلام ، وصرت متحيرة فظننت أنه رجع إلى بعض نسائه في نوبتي ، فطلبته في بيوتهن فلم أجده ، ثم جئت منزل فاطمة رضي الله عنها قفرعت الباب ، فنودي من على الباب ؛ فقلت أنا عائشة جئت هنا في هذا الوقت لطلب النبي عليه الصلاة والسلام ، فخرج على والحسن والحسسين وفاطمة رضى الله عنهم أجمعين ، فقلت أين نطلب النبي عليه العسلاة والسلام ؟ قالوا : نطلبه في الساجد فطلبناه فما وجدناه ، ققال على : ماذهب النبي عليه الصلاة تعالى عنه : ماذاك إلا نور الني عليه الصلاة والسلام ، فجننا فرأيناه ساجدا وهو يكي ولا يشعر به أحد قط ويتضرع ويقول في سجوده : إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم ، فلما رأته فاطمة وقفت على رأسه ورفعت وجهه من الأرض فقالت

يا أبي ماذا أصابك أعدو تحضر أم وحي نزل ؟ فقال : يا فاطمة ما حضر العدو وما نزل الوحي ولَــُكن هذه الليلة ليلة البراءة أطلب من أنه تعالى ، وقال يا عائشة ؛ لو قامت القيامة فأنا أكون-شاجدا وأطلب من رى وأشفع ، ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : إن أردتم رضاى فاسجدوا وأعينوني بالدعاء والتضرع وقاليا على : اسجد أنت واطلب الرجال ويا فاطمة ويا عائشة استحدا أثما واطلبا الصبيان والنساء ، فسجدوا وبكوا إلى انفجار الصبح » . يا أهلالمجلس أتم أولى بالتصرع لأن ذنوكم أكثر فاتهم يبكون لأجلكم فأولى أن تبكوا على أنفسكم ( روصة العام ) . هذا دعاء البراءة : اللهم إن كنت كتبت أسمى شقيا في ديوان الأشقياء فاعمه وآكتبني في ديوان السعداء ، وإن كنت كتبت اسمى سعيدا في ديوان السعداء فأثبته فانك قلت في كتابك المكرم ( يمحوالله مايشاءويثبت وعندهأمالكتاب) (كذا في على القارىعلية رحمةالباري) وعنعائشة رَضَى الله عنها أنها قالت : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ إِنْ الله تعالى يَمْزُلُ لِلله النصفُ من شعبان إلى سماءالدنيا فيغفرلاً كثر منعددشعرغتم لثبيلة بن كلب ﴾ وإنما خصها لأنها أكثر نَّمْرًا وغنا من سائر القبائل . والعنيأن تعالى عول في تلك الليلة صفة الجلال القنضية لقمر العدو والانتقام من العصاة إلى صفة الجال القنضية للرحمة والنفرة ، وإنما حمل لفظ الحديث على هذا للعني ، لأن النَّرُول والصعود والحركة والسَّكُون لما كانت من صفات الأجسام المتحرَّة ، وقد ثبت بالأدلة العقلية والنقلية أنالله تعالى منزه عن الجسم والنحير امتنع النزول والصعود من موضع أعلى إلى ما هو أخفض منه ، فيكون العني على ما ذكره أهل الحق هو نزول رحمته تعالى على رالسلام أنه قال « خمسة أوقات لا يرد فيهن الدعاء : ليسلة الجمعة وليلة العثير من المحرم وليلة كان سَائِحًا فَنظر إلى جِيل عال فقصده ، فإذا هو بصخرة في ذروة الجبل أشد بياضًا من اللهن فطاف حولها وتعجب من حسنها ؟ فأوحى الله إليه : يا عيسى أعب أن أبين لك أعجب من هــذا ؟ قال عيــى عليـــه السلام نعم ، فانفلقت الصحرة فاذا هو بشيخ فيها عليه مدرعة من الشعر وبين يديه عكازة وبيده عنب وهو قائم يصلى ، فتعجب عيسى عليسه السلام ، فقـال الصخرة ؟ فقال منذ أربعاثة سنة ، فقال عسى عليه السلام : يا إلهي أخلقت خلقا أفضل من هذا ؟ فأوحى الله تعالى إليه : لو أن رجلا من أمة محمد أدرك شهر شعبان فصلى ليلة النصف صلاة البراءة لهي أفضل عندي من عبادة عبدي هذا أربعالة سنة ، فقال عيسي علينه السلام : ليتني كنت من أمة محمد ( زهرة الرياض ) ، عن أنى هريرة رضى الله تعمالي عنه عن الني

هله السلاة والسلام أنه قال لا أتانى جرائيل عليه السلام ليلة النصف من شعبان وقال : يا محد «هذه الليلة نفتح فيها أبواب البياء وأبواب الرحمة قف فصل وارفع رأسك ويديك إلى النياء ، قتلت م إ جرائيل ماهذه الليلة ؟ ققال هذه ليلة يفتح فيها ثلثائة باب من الرحمة والفقرة فيففر الله تعالى المناف من لايشرائيه إلامن كان ساحرا أو كاهنا أومساحنا أو مدمن خر أو مصرا على الرنا أو على الربا أو عاقا لوالديه أو عاما أو قاطع رحم ، فإن هؤلاء لا ينفر لهم حتى يتوبوا أو يتركوا ، في الربا أو عاقا لوالديه أو عاما أو قاطع رحم ، فإن هؤلاء لا ينفر لهم حتى يتوبوا أو يتركوا ، فرلا أحمى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نسبك ، فلك الحديث ترضى » (زيدة الحالس) . وقيل فضل أنه الشهر والأيام والأوقات بعضها على بعض كا فضل الرسل والأم بعضها على بعض ، لتنادر النفوس و تسارع القلوب إلى احترامها وتتشوق الأرواح إلى إحيائها بالتبد فها ، وبرغب الحلق في فضائلها . وأما تشاعف الحسنات في بعضها ، فمن الواهب اللدية والاختصاف الربائية ( ذلك في فضائلها . وأما تشاعف الحسنات في بعضها ، فمن الواهب اللدية والاختصاف الربائية ( ذلك في فضائلها . وأما تشاعف الحسنات في بعضها ) قال التاشادى في مرح التائية : كا أن شرف الأدمال وقط الميان عب شرف الأحوال الواقعة فيها من حضور الحبوب ومشاهدته ، فكذلك شرف وقضائها لوجهه غير مشوب بغرض آخر . قال عمر من الهارض قدس سره :

وعندى عيدى كل يوم أرى به جال عياها بعسين قريرة وكل البالى ليلة القدر إن دنت كاكل أيام اللقا يوم جمعة (من دوح البان)

المجلس الحادي والستون : في بيان يوم القيامة وحسامها سورة الجائية ــ ( بسم الله الرحن الرحم )

(وترى كل أمة جائية) جمعه من الجنوة وهى الجاعة أو باركة مستوفرة على الركب وترى كل أمة تدعى إلى كتابه ) وترى خادية : أى جالسة على أطراف الأصابع لاستيفازهم (كل أمة تدعى إلى كتابه ) سحيفة أعمالها ، وقرأ يعقوب كل بالنصب على أنه بدل من الأول وتدعى صفة أو مفعول ثان ( اليوم تجزون ما كنم تعملون ) محول على القول (هذا كتابنا ) أمناف صحائف أعمالهم إلى نفسه ، لأنه أمر الكتبة أن يكتبوا فيها أعمالهم (ينطق عليكم بالحق) يصهد عليكم عاملتم بلا زيادة ولا نقصان ( إنا كنا نستنمخ ) نستكتب اللاقكة ( ما كنتم تعملون ) أعمالهم ( قاضى بيضاوى ) .

عن أبى أمامة الباهلي رضى الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليـــه وسلم يقول « إن الله تعــالى وعـدى إذا مت أن يسمعني صلاة مــــ صلى على وأنا في المدينة

وأمق في مشارق الأرضومفاريها ، وقال : يا أبا أمامة إن الله تعالى مجمل الدنيا كلمها في قبرى ، وجميع ماحلق الله أسمه وأنظر إليه ، فكل من صلى على صلاة واحده صلى الله عليه بها عشرا . ومن . صلى طىعشرا صلى الله عليه مائة » ( قوله جائية ) أى مجتمعة أو باركة مستوفزة على الركب ، يَّقَال استوفز في قعدته إذا قعد قعودا منتصاغير مطمئن (شيخ زاده) وقيل الجنو جلوس على الركب جلسة المحاصم بين يدى الحاكم ، وذلك لأنها خائفة فلا تطمئن في جلسها ( شيخ زاده )" وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنعال ، ﴿ إِذَا كَانَ يَوْمُ القيامة ، وجم الحاائق في صعيد واحد جنهم وإنسهم والأمم جثيا صفوفا ، فينادى مناد ستعلمون اليوم من أحماب السكرم ، ليتم الحمادون الله على كل حال ، فيقومون فيسرحون إلى الجنة . ثم ينادى ثانيا ستعلمون اليوممن أصحاب السكرم ، ليقم الذين تتجافى جنومهم ن الضاجع يدعون ربهم خوفاوطمعا ونما رزقناهم ينفقون ، فَيْقُومُونَ فَيُسْرِحُونَ إِلَى الْجَنَّةِ . ثم ينادى ثالثا ستعلمون اليوم من أصحاب السكرم ، ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا يمع عن ذكر الله وإقامالصلاة وإيتاء الزكاة ، فقومون فيسرحون - إلى الجنة ، فأذا أخَذُ هؤلاء الثلاث منازلهم وذهبوا إلى الجنة ، خرج عنق من النار وأشرف على الحلائق وله عينان بصيرتان ولسات فصيح فيقول: إنى وكلت بثلاثة : بكل جبار عنيـد فيلتقطهم من الصفوف لقط الطير حِب السمسم فيخنس بهم في جهنم ، ثم مخرج ثانيسة فيقول : إنى وكلت بمن آذى الله ورسوله ، فيلتقطهم من الصفوف فيخنس بهم فى جهنم ، ثم يخرج ثالثة . قال أبو النهاج : حسبت أنه قال وكلت بأصحاب النصاوير فيلتقطهم من الصفوف فيغنس بهم في جهم ، فاذا أخذ من هؤلاء الثلاث نشرت الصحف ونصب الميزان ودعيت الحلائق إلى الحساب » ( تنبيسه الغافلين ) وذهب أكثر الفسرين إلى أن هــذا الاستنساخ من اللوح المحنوظ يستنسخ الملائكة كل عام ما يكون من أعمال بني آدم، فيجدون ذلك موافقا لما يعملونه. قالوا : والاستنساخ لا يكون إلا من أصل وهو أن يستنسخ كناب من كتاب ( وسيط ) ويقال الشهداء على النـاس سبعة : الأول الملائكة لقول الله تعالى ( واللائكة يشهدون ) والشبانى الأرض لقوله تعالى ( وذل الإنسان مالها يومئذ تحدث أخبارها ) والثالث الزمان كما قال في الحبر « ينادى كل يوم أنا يوم جديد وأنا على ما تعمل شهيد » والرابع اللسان لقوله تعالى ( يوم تشتهد عليهم ألسنتهم ) الآية . والحامس الأركان لقوله تعالى ( اليوم نخم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بماكانوا يكسبون ) والسادس اللمكان الكاتبان لقوله تعالى ( وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون) والسابع الديوان لقوله تعالى ( هــذاكتابنا ينطق عليكم بالحق ) فكف. يكون حالك يا عاصي بعد ما شَهْد عليك هؤلاء الشهداء . وعن عمرو بن الماس رضي

الله عنه أنه قال: قال رسول الله على الله تعالى عليه وسلم ﴿ إذا جم الله الحلائق نادى مناد أين أهم الفضل ؟ قال فقوم أناس وهم يسير ون سراعا إلى الجنة فتنقاع اللائكة قبقولون إنائرا كمسراعا للى الجنة فتنقاع اللائكة قبقولون إذا ظلمنا صبرنا إلى الجنة فن أمر العاملين ، ثم ينادى النادى أين أهل الصبر ٤ فيقوم أناس منهم يسيرون سراعا إلى الجنة فن أقبر العاملين ، ثم ينادى النادى أين أهل العبر أثم ؟ فيقولون كنافسر في مصيبة الله ، فيقال أمر ؟ فيقولون كنافسر في مصيبة الله ، فيقال لم احتلوا الجنة ثم ينادى أن التحابون في الله ، فيقوم أناس منهم يسيرون سراعا إلى الجنة نم له احتلوا الجنة من التحابون في الله ، فيقولون عنى التحابون في الله ، فيقولون عنى التحابون في الله . فيقولون عنى التحابون في الله . فيقولون ما كان محاب في الله ، فيقال المجنة ، فيقولون عنى التحابون في الله ، فيقولون عنى الله المبلة ، فيقولون عنى الله عالم المبلة ، فيقولون ما كان محاب في الله ، فيقولون المبلة ، فيقولون عنه كله و في اليزان للحساب بعد دخول هؤلاء الجنة » .

واعلم أن كيفية الحساب محتانة وأحواله متباينة ، فمنه اليسر ومنه العسر ومنه السر ومنه الجهر ومنه التكريم ومنه التوبيخ ومنه الفضل ومنه العدل ويكون للمؤمن والكافر والإنس والجن إلا من ورد الحسيث باستثنائهم ، وقال اللقباني : لم أقف في حساب الأطفال والحانين وأهل الفترة على نص صريح . ومماتبالوقف البعث ثم الحشر ثم القيام لرب العالمين ثم العرض : أى تميز كل نبي بأمنسه ثم نطابر الصحف ثم أخذها بالأعمان والشائل ثم السؤال والحساب ثم الميزان ، وإذا جمع الله الحارثق في العرصات وأراد أن محاسبهم تطايرت علمهم كتبهم كتطاير الثلج ، وينادى النادى من قبسل الرحمن : يا فلان خذكتابك يهمينك ويا فلان خذ كتابك بشمالك ، ويا فلان خذ كتابك من وراء ظهرك ، فلا يحدر أحد أن يأخذكتابه بيمينه إلا الأنتياء يعطون كتابهم بيميهم والأغقياء بديالهم والكفار من وواء ظهورهم . وكذلك النـاس في الحاسبة في ثلاث طبقات: طبقة محاسبون حسابا يسيرا ، وهم الأتمياء . وطبقة محاسبون حسابا شديدا ثم يهلكون ، وهم الكفار . وطبقة يحاسبون ويناقشون ثم ينجون ، وهم العصاة . وفي الحديث أنه عليــه الصلاة والسلام قال « لا تزول قدما عبد يوم القيامة من بين يدى الله تعالى حتى يسأل عن أربعة أشياء : عن عمره فيم أفساه ، وعن جسده فتم أبلاه ، وعن علمه ما عمل به ، وعن ماله من أين اكتسبه أعملت هــذا كله أم ملائكتي زادوا عليك في كتابك ؟ فيقول لا يا رب ولكن عملت ذلك كله ، فيقول الله تعالى : أنا الذي سترتها في الدنيبا عليك وأنا أغفرها لك اليوم، اذهب فاني قد غفرتها لك » هـــذا حال من يناقش في الحساب ثم ينحو بفضله تعالى .

ومما مجب اعتقاده أن لله تعالى ملائكة يكتبون أفعال العباديين خير وشر هزلاوجدا خطأونسيانا في الصحة والرضحيّ أنينه وأنفاسه فيه والعبد مؤمناكان أوكافرا . روى عن طيرضي اللَّمَّنَّهُ أنه قال : كنت جالسا مع الني عليه الصلاة والسلام وهو محدثنا عن أخبار بني إسرائيل والأمم الماضية ، ثم قال في آخر حديثه : ياعلى إن جسرائيل أرسله الله تعالى مخبرتي عن أحوال أمتي ، فقال يامحمد إن في أمتك رجالا يقفون في الحساب بين يدى الله تعالى ثم يتكلمون معه كما يتكلم الحصم مع خصمــه ، فقلت يأخي ياجبرائيل فهل يقدر أحد على ذلك ؟ فقال نعم يارسول الله ، فقلت أعلمني بهم ياأخي ياجبراثيل ، فقال هؤلاء يطول شرحهم حتى أستأذن ربي وآتي إليك ، خَمَابِ عنى ساعة ثم أقبلوهو يضحك ، فقلت : ماأنحكك ياأخي،إجبرائيل ؛ فقال يامحمدقدوقع لى في هذه الساعةحكايات مجيبة ، فقلت ماهي ؟ فقال الحكاية الأولى التيوعدتك بها يارسول الله ، فاعلم يامحمد إذا كان يوم القيامة يعطى الله كل أحدكتابه ، فيأخذ ذلك العبدكتابه فينظر إليه ويقر ودويعرف مافيهمن خير وشر ، ثم يقول الله تعالى ياعدى أقرأت كتابك فيقول نم ، ولكن هذا الذي في كتابي ماعملته قط ، فيقول الله تعالى : ياعبدي أغير ك عمله ؛ فيقول يارب لاأدرى ، فيقول إنكراماكاتبين أحصوه عليك وأنت متغافل ، فيقول يارب إن الملائكةالكاتبين هم عبيدك يقوثون ماشاءوا ولا يتركونك معى فان كان ولابد فأنت الحكم العدل لاتأخذ إلا بالبينة ، فيقول الله تعالى ياعبدي ومن يشهد عليك وكليم عبيدي وأنت اختصمت اللائكة للكرام وكتابهم؛ فيقول نم يارب لاأقبل شهوداً على إلامني ، فيقول الله تعالى وإذا أثبت بالبينة منك أتقبل وتعترف ؟ فيقول العبد لم يأرب ، فيقول الله تعالي للسان : بقدري انطق ولاتقل إلا حقا ، فان هذا يوم يموت فيه الباطل ، فينطق اللسان بكل ماعمل في دار الدنيا من القبيح والحسن ، فيقول العبد : لِلْمِي وسيدىومولاي أنت تعلم أنىلاحكم لى على اللسان وهو من طبعة أنهلا يزال ناطقا ولا أقبل شهادة ذلك فانه كان عدوى فى الدنيا ، وجميع ماوقع لى من الآثام وقع بسبيه ، وقد قالمر سولك مخبرًا عنه : اللسان عدا ولإنسان ، وأنت نحكم العدل لانقبل شهادة العدو على عدوه . فيقول اقه لى عليك غيرهمنك فما تقول ؟ فيقول ذلك العبد لاأتكام بعد ذلك يارب ، فيقول الله ليديه ؟ انطقا بمافعل عبدي ، فتنطقان بكل ما فعل مهما و تشهدان ، فيقول ذلك العبد: إلهي وسيدي ومولاي إنك أرسلت إلينا رسولا فشرع فينا شرعا فاتبعناه باذنك حتى قلت : من يطع الرسول فقد فى البينة لايكني والبدان شاهد وأحــد فلايكني وبق الشاهد الثاني ، فيقول الله وإذا شهد عليت الشاهد الثانى أتقر وتعترف ؛ فيتول ذلك العبد نم ، فيقول الله للأرجل : ماتقولين انطقى بما فعل ذلك العبد واشهدى بالحق ، فتنطق بقدرة الله وتقول : إنه مشى وحمل من حسن وقيس وتسهد بكل مافعل ، فيلتفت ذلك العبد وهو متحبر إلى أعضائه ويعاتبهم ويقول : ياأعضائي ماأنا غيركم بل أنا أتهوأتهم أنا ، وإنما أنازع ربى لأجلم فما رأيت أجهل منكم أدافع عنكم وأتم تطعمون أنفسكم إلى النار ؟ فيقولون : أنت نسبتنا إلى الجهل والتقسير وما رأينا أجهل منك ، إنا تحامون أنفسكم إلى النار ؟ فيقولون كان المورد أنطق كل شور \* عم يسير ذلك العبد حائر اباهتا خبلا ، فيأمم الله تعالى الربائية أن يسحبوا ذلك العبد، فيقول يارب أين رحمتك وأنت أرحم الرحمين ؟ فيقول ألله تعالى هي لمسلم ، فلو وقع الاعتراف منك حصل الانتصاف ، فيقول يارب إلى مفصر ومعترف فل الدن مورد النار ألجأتى إلى الجنة ، فان قد غفرت له وعفوت عنه ، فيمون به إلى الجنة وتقول تلاك لللائكة ( وكان الإنسان أن قد غفرت له وعفوت عنه ، فيمون به إلى الجنة وتقول تلاك لللائكة ( وكان الإنسان أكثر شي، جدلا ) ياعبد الله دخلة في رحمته ( ادخلاها بسلام آمنين ) م هذه مكلمة جرائيل مع النبي عليه الصلاة والسلام . وقيل ( نستنسخ ) أى نأخذ نسخته ، وذلك أن اللكين يرفعان عمل الإنسان ، فيثبت أنه بسبحانه وتعالى منه ماكان له فيه ثواب أو عليه فيه عقاب ويطرح منه اللذي عو قولم هم واذهب . كذا في معالم التغريل ( سنانية ) .

المجلس الثانى والستون: فى ذم عافَ الوالدين وفضيلة برهما سورة الأحقاف — (بسم الله الرحمن الرحيم)

(ووسينا الإنسان بوالديه إحسانا) أى إيساء حسنا (حملته أمه كرها ووصنته كرها) ذات كره أو حملا ذاكر دوهو المشقة (وحمله وضاله) ومدة حمله وضاله ، والفسال الفطام . والرادبه الرساع النام لل تنهي به ، ولذلك عبر به كما يعبر بالأمد عن للدة (ثلاثون شهرا) كل ذلك بيان لم تكابد الأم في تربية الولد مبالفة في التوسية بها (حتى إذا بلغ أشده ) إذا أكتهل واستحكم قوته وحقله (وبلغ أربعين سنة ) قبل لم يبعث بني إلا بعد أربعين (قال رب أوزعني ) أله دن وأسله أولهني من أوزعته بكذا (أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى) يعني نعمة الدين أو ما يعمها وغيرها (وأن أعمل صالحاتر صافي) نكره التعظيم أولائه أراد نوعا من الجنس يستجلب وصا الله عن وجل (وأصلح لى فى ذريتي ) واجعل لى الصاح ساريافي ذريتي راسعًا فيهم (إلى تبد إليك ) عما لاترضاداً و يشغل عنك (وإنى من المسلمين ) المخلصين لك (قاضي ييضاوي) .

عن عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ﴿ إِذَا كَانَتَ لِيلَةَ الجُمْهَ يَأْنَ قبرى أَلْفَ مَلْكَ لَزِيارَ فَى ، فاذَا تَنَّ رَا الزِيارَةَ يسيحون في مشارق الأَرْضُ ومفارِبها ، فكل من سموه يسلى على ذهبوا بصلاته حتى يشعوها تحت العرش ،

فيقولون ياربنا هنه صلاة فلان ابن فلان ، فيقول الله تعالى إنى صليت عليه أشالها ، اذهبوا مها إلى جبرائيل يضعهاعنده حتى تأتى صاحبها يوم القيامة ، وسأحطها في ميزان ذلك الصلى وتأتى له تلك الصلاة فيرجح بها الميزان ويمضى احبها إلى الجنة » (موعظة) قيل نزلت هذه الآية في أني بكر رضى الله عنــه وفي أييه أبي قحافة وأمه أم الحير وفي أولاده واستجابة دعائه فيهم فانه آمور بالني عليه الصلاة والسسلام وهوابن ثمان وثلاثين سنة ، ودعاهم وهو ابن أربعين سنة ولم يكن أحد من الصحابة المهاجرين منهم والأنصار أسلم هو ووالداه وبنوه وبناته غيرأني بكر رضى الله عنه ( من المدارك ) عن على بن أنى طالب رضى الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ﴿أنابِرىء ممن لم يؤدحق والديه، فقلت بارسول،الله فان لميكن معدشي ، قال إذا سم قولهما فليقل مما وطاعة ، ولايقل لهما أف ولا بهرها وليقل لهما قولا كريما » أوكانال . روى: أنهجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: بارسول الله أوصى بوصية أنتفع بها في الدنيا والآخرة، فقال عليه الصلاةوالســــلام :«هل لكوالد ووالدة ؛ فقال نعم ، قال إذا أُديت حقهما وأطعمهما لك بكل لقمة قصر في الجنة » مدق رسول الله . وجاء رجل أيضا فقال : بارسول الله إن لى والدة أنفق عليها وهي تؤذيني بلسانها فكيف أصنع ؟ فقال عليه الصلاة والســـلام : ﴿ أَد حقهافو الله لو قطمت لحمك ما أديت ربع حقهاء أماعامت أن الجنة عمد أقدام الأمهات ؟» فيكت الرجل وقالو الله لاأقول لهـاشيئا ، ثم أنى الرَّجلواللة وقبل قدمها وقال ياوالدنى بذلك أمر فيرسول الله . و ذكر النبي عليه الصلاءوالسلام حديثا طويلا وقال فيآخره « والنبي بعثني بالحق نبيا مامن عبد رزقه الله مالا ثمرروالديه إلا كان معي في الجنة ، فقال رجل يارسول الله فان لم يكن له والدان في الدنيا فما يفعل ؟ قال يتصدق عنهما باطعام الطعام وقراءة القرآن أوبالدعاء فان تركها فقد عقيمها ومن عقهمافقدعصي، وقالمامن عبدصلىالفريضة ، ودعا لوالديه بالمففرة إلا استجاب الله تعالى له دعاء. وغفرله ببركة دعائه لهماولوكانافاسقين » (موعظة) وعن أى ذرالغفارى رضى الله تعالى عنه أنه قال : صمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ﴿ مَنْ مَشَى لَرْ بِارَةُ وَالدُّبِّهِ كُتُبِ الله تعالى له بكل خطوة مائة حسنة ومحا عنه مائة سيئة ورفع لهمائة درجة ، فاذا جلس بين يديهما وتسكلم معهما بطيب السكلام أعطاه الله تعالى يوم القيامة نورا يسعى بين يديه فاذا خرج من عندها خرج مغفوراً له ﴾ وروى أنهكان فيزمن عمر رضى الله عنه رجل تاجر فأتت إليه والدته يوما تطلب منهشيئا تنفقه على نفسها فقالت امرأته إن والدتك ريد أن تتركنا فقراء إذا كان كابيم تطلب هكذا فبكت أمه ومضت ولم يعطها ، فبينا هو يمشى فى بعض أسفاره مع النجارة إذ خرج عليه قطاع الطريق ونهبوا ما كان معه نمأخذوا الرجل وقطعوا يده وعلقوها فىءنقه وتركوه ( ١٦ - درة الناصحين )

مطروحا مجندلا في دمه على الطريق فمر عليه قوم فحملوه إلى منزله فلما دخل عليه أقاربه قال لهم هذا جزأي فلوكنت أعطيت أمي بيدي درها ماقطعت يدي وما سلب مالي ، فأتت إليه والدته فقالت له : يابني إنى متحسرة عليك بما فعل العدو معك ، فقال الرجل يا أمي هذا كله بذنبي إليك فأسألك الرضي ، فقالت يابني إنى رضيت عنك ، فلماكان الليل أصبح الرجل وقد عادت يده كما كانت بقدرته تعالى (موعظة) . حكى أن شيخا كان مشهورا بالفضل فيوماً قصد مَكَةَ وَلَهُ أَمْ لَمْ تَرْضُ أَنْ يَسَافَرُ إِلَى مَكَةً ، فَلَمْ يَقْتَدُرُ الشَّيْخُ فَيْ إِرْضَائُهَا وَمْشَى إِلَى مَكَةً فَجَاءَت أمه من خلفه وقالت يارب انابي أحرقني بنار الفرقة سلط عليه عقابا وتضرعت وناجت ، فلما بلغ الشيخ مدينة من المدائن دخل مسجدا في الليل العبادة ، فدخل لص في بيت من البيوت ، فلم صاحب البيت أن في البيت لصا ، فقر اللص إلى جانب السجد ، فتعقبوه فلما جاءوا إلى باب السجد غاب اللص فقالوا بل في السجد ، فدخلوا فرأوا الشيخ قائمًا يصلي في الحال أخذوه فأتوا به ملك للدينة ، فأمر اللك بقطع يديه ورجليه وإخراج عينيه فقطعوا يديه ورجليه وأخرجوا عينيه ونادوا فى السوق هـــذا جزاء السارق ، فقال الشيخ لاتقولوا ذلك بل قولوا هذا جزاء من قصد طواف مكه بلا إذن أمه فلما رأوا أنه الشيخ وعلموا بهذه الحالة بكوا وجزعوا فأعادوا الشيخ إلىأمه ووضعوه عياب الصومعة وفهاتنادى أمه وتقول بارب إن ابتليت ابني يلاء أعده إلى حتى أراه فنادى الشيخ أنا مسافر جائع فأطعميني فقالت اثت إلى الباب ، فقال عالى من رجلين أمشى إليك ، قفالت أمه امدد يديك ، قفال مالى من يدين ، قفالت أمه إن أطعمتك تحصل بيني وبينَك حرمة ي، فقال الشيخ لانخافي مالي من عينين ، فأخذتَ أمـــه رغيفا واحدا وماء باردا بكور فقدمت إليه ، فلما رأى الشيخ أمه وضع وجهه على قدمها وقال : أنا ابنك العاصى ، فعلت أمه أنه ابنها وبكت فقالت : بارب إذا كانت الحالة كذلك فاقبض روحىوروحه حتىلارى الناس سواد وجهنا ، فلم تم الناجاة إلا وقد قبض روحهما ( من تفسير إنا عرضنا الأمانة ) وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ﴿ كُنت جالسًا مَعُ النَّي عليه الصلاة والسلام وجماعة من الصحابة إذ أنى رجل فقال السلام عليكم ، فقلنا وعليك السَّلام ، فقال يا رسول الله إن عبد الله بن سسلام يدعوك ليودعك فانه مريض وعلى خروج من الدنيا ، فلما سمع ذلك قام ثم قال : قوموا بنا نزور أخانا عبد الله ، ثم مضى علـه الصلاة والسلام عند رأسة قال : يا عبد الله قل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، فقالها فى أذنه ثلاثاً فلم يقلها ، فقال غليه الصلاة والسلام : لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، وقال عليه الصلاة والسسلام لبلال : يابلال امض إلى امرأته واسألهـاما كان يعمل زوجها في الدنيا وما كان شغلها ، فمضى بلال رضي الله عنــــــ وسألهـــا

عن عمــل زوجيا فقالت لبلال: وحق رسول الله ما أعرف من يوم تزوجني أنه ترك الصلاة خلف رسول الله ، ولا مضى عليه يوم إلا وتصدق فيه بشي. إلا أن والدته غسر راضة عنه ، فقال عليه الصلاة والسلام : التونى بها ، فمضى بلال إلها وقال أجيى الني عليمه الصلاة والسلام، فقالت وما ذلك ؟ فقال ليصلح بينك وبسين ولدك عبد الله م وأنه على حروج من الدنيا ، فقيالت وحق رسول الله لا أمضى ولا أجعله في حل ممــا آذاني لادنياه ولا أخراه ، ثم إمتنعت فأتى بلال إلى النبي عليــه الصلاة والسلام فأعلمه ، فقال عليه الصلاة والسلام : ياعمر وياعلي إذهبًا فائتياني مها ، فذهبًا إليها فلما دخلاعلمها قالاً : أينها المحوز إنه عليه الصلاة والسلام مدعوك ، قالت وما برمد مني وماله من حاجة ؟ فقالا لها لامد أن تمشي معنا ، فمثبت معهما حتى أتت إله ، فقال عليه الصلاة والسلام : أيَّما العحوز انظري إلى ولدك وما هو عليه ، فلسا نظرت إليه قالت : يا ولدى والله لا أجعلك في حل من حق لا في الدنيا ولا في الآخرة ، فقال عليه الصلاة والسلام أينها العجوز خف الله عز وجل واجعليه في حل ، فقالت كيف أجعله في حل وهو ضربني وطردني من بيته لأجل المرأنه فهو آذاني وعصاني ا فقال عليه الصلاة والسلام: إن حقك على إن جعلتيه في حل ، فقالت اشهديا رسو . الله أنت ومن معك أنى جعلته في حل ، فقال عليــه الصلاة والسلام يا عبد الله : قل أسهــ أن لا الله بــ الله ، فرفع صوته بالشهادة ثم مات بغــد ذلك فلما صلينا عليه ودفناه قال عليه الصلاة وانسلام . بم معشر السلمين ألا من كانت له والدة لم يرها خرج من الدنيا على غير الشهادة » (موعظة) وعن أنس رضي الله غنسه أنه قال عليه الصلاة والسلام : ﴿ مَامِن رَجِلُ مَاتَ وَالدَّاهُومَا عُسَرَ واضيين عنه إلا أخرج الله روحه على غير الشهادة ، ولا محرج من قبره إلا وعلى وجهه مكتوب عليه الصلاة والسلام يقول «ما من عبد آناه الله تعالى مالا ثم لم يؤد حق والديه إلا أحيظ الله عرْ وجل عمسله وأذاقه العذاب الألم » الحديث . روى النرمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تمالي عنهما قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « رضا الرب في رضا الوالدين ، وسخط الرب في سخط الوالدين » كذا في الجامع الصغير ، لأنه تعالى أمر أن يطاع الأب ويكرم فمنَ أطاعه فقد أظاع الله تعالى ، ومن أغضبه فقد أغضبه ، وهدَّا وعيد شديد يفيد أن العقوق كبرة وعلم منه بالأولى أن الأم كذلك ، كذا في التيسير لأن حقها أكثر . فعلى العاقل أن محترز عن أن يكون عاقا لوالديه انهي . قال الفقه أبو الليث رحمه الله تعالى : لولم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه حرَّمة الوالدين ولم يوص بهما ، لتكان يعرف بالعقل أن حرمتهما واحية ، وكان الواجب على العاقل أن عرف حرمتهما ويقضى حقهما ويسمى في تحصيل

رصاها ، فكيف وقد ذكرها الله سبحانه وتسالى فى جميع كتبه فى التوراة والإعجال والزبور والفرقان ، وقدأمر بطاعهما في جميع كتبه ، وأوحى إلى جميع الرسل وأوصاهم بحرمة الوالدين ومعرفة حقيما ، وجعل رضاه فى رضا الوالدين ، وسخطه فى سخطهما انهى . (كذا فى تنبيه الفافلين )

> المجلس الثالث والستون : في بيان ذم سوء الظن والغيبة سورة الحجرات – (بسم الله الرحمن الرحم)

(يا أيها الذين آمنوا اجتبوا كثيرامن الظن) كو توامنه على جانب وإبهام الكثير ليحتاط في كل ظن ويتأمل حتى يعلم أنه من أى القبيل ، فإن من الظن ماعب اتباعه كالظن حيث لا قاطع فيه من الممليات وحسن الظن بأنه تعالى ، وما عرم كالظن في الإلهيات والنبوات وحيث هالفه فيه من الممليات وحسن الظن بأنه تعالى ، وما يماح كالظن في الأمور المعاشية (إن بعض النفل أيم) تعليل مستأفف للأمر ، والإم الذب الذي يستحق المقو بقطيه والمحيزة فيهمن الواوكانه يتم الأعمال: أي يكثرها (ولا تجسوا) ولا بحسوا) ولا بحسوا) ولا بحسوا عورات المسلمين ، وفي الحديث «ولا تتبعوا عورات المسلمين ، فإن من تتبع عوراتهم تنبع الديمالي عورته حتى فضحه ولوفي جوف بيته » (ولا ينتب سنا) ولا يدكر بعشكم بعضا بالسوء في عبته (أعب أخذه ميتا) يمثل لما يناله المناله علم المناله المناله المناله المناله المناله المناله علم المناله المناله المناله المناله المناله علم المناله المناله وتعلق المناله وتعلل الاغتياب بأكل لحم الإنسان وجمل الأكول أخا وعرض عليكم هدا فقد كرهتموه (واتقوا الله إن الله تواب وحيم ) لمن اتق ما نهى عنه وتاب نما فرط منه ، والمالفة في الثواب لأنه بليغ في قبول التوبة إذ مجمل صاحبا كن لم يذنب (فاضي يضاوي) .

روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله عليه السلاة والسلام و رنبوا مجاليكم بالصلاة على ، فات صلاتكم على نور لكم يوم القيامة » رواه صاحب القردوس . وقال عليه الصلاة والسلام « لا يرى وجهى ثلاثة : على الوالدين وتارك سنى ومن ذكرت عنده فل يسل على » صدى من نطى . قبل سبب تزول هذه الآية أنها تزلت في رجلين من أسحاب النبي عليه الصلاة والسلام ، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام من إلى رجلين عنيين في السفر رجلا من فقراء الصحابة لصيب معهما من طعامهما ويقدمهما في الترل وبهي \* لهما المترل والطعام ، فقم سلمان الفارسي إلى الرجلين المذكورين ، قبل ذات يوم مترلا ولم يهي \* لهما شيئا ، فقاله اذهب إلى رسول الله

فسله لنا فضل إدام ، فانطلق تقال أحدهما لصاحبه وقدغاب عنهما : إنه أو انهى إلى بئر سميحة وهي الشيورة كثرة الماء لغارماؤها ، فلما انهى إلى رسول الله و بلغه الرسالة قال عليه الصلاة والسلام له : قل لهما إنكما قد أكلمًا الإدام ، فرجع إليهما . وأخبرهما بما قال رسول الله ، فأتيا الني عليه الصلاة والسلام وقالا : ما أكلنامن إدام بإرسول الله ، فقال عليه الصلاة والسلام : إنى لأرى حرة اللحم فى أفواهكما لاغتبابكماصاحبكما فترلت هذه الآية . وَعَن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : قال عليهالصلاة والسلام ﴿ من صلى على وم الجمعة مائة مرة جاء يوم القيامة وممه نور لو قَــم ذلك النوريين الحلائق كلهملوسعيّم » الحديث . روى عن النبي عليه الصلاة والسلامأنه قال ﴿ أَرْبِعَةَ مِنَ الْجِفَاءُ : الْأُولُ أَن يبول الرجل وهو قائم ، والتَّانَّى أَن يُسِمِّ جَهَّتَهُ قُبل أَن يَمرغ من الصلاة ، والثالث أن يسمع النداء فلا يتشهد مثل ما يتشهد للؤذن ، والرابع إن ذكرت عنسده لإ يصلى على » (سيد على زاده) وقال عليـه الصلاة والسلام « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على » ( قاضى يضاوى ) وعن النبي عليمه الصلاة والسلام أنه قال « الغيبة أشد من الزنا ، قالوا كيف يا رسول الله ؟ قال عليــه الصلاة والسلام : الرجل يزنى ثم يتوب فيتوب الله عليــه ، وأما صاحب الغيبة فلا يغفر له حتى يففر صاحبه » فعلم من هــــذا الحديث أن الغيبة من الــكبائر . روى أنه أوح<del>ى ال</del>ه تعالى إلى موسى عليـــه السلام: من مات تائبًا من الغيبة فهو آخر بين دخل الجنة ، ومن مات مصرا علمها فهو أول من دخل النار ( زبدة الواعظين ) ﴿ سَئُلَ الَّذِي عَلَيْهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنِ النَّبِيةَ فقال : أن تذكر أخاك عا يكرهه ، فان كان ذلك الثيء فيه فقد اغتبته ، وإن م يكن ذلك النيء فيه فقد بهته » ( قاضي بيضاوي ) كما روى عن عكرمة « أن امرأة طويلة دخلت على النبي عليمه الصلاة والسلام ، فلما خرجَت قالت عائشة : هذه طويلة النَّامة ، فقال عليمه الصلاة والسلام : الفظى النيبة ، فلفظت مضغة من لحم ، فغالت عائشة ما قلت إلا ما فيها ، فقال عليمه الصلاة والسلام : فذكرت قبح ما فيها » لأن النيبة أن تذكر أخاك عِما فيه ، وأما ما ليس فيه فهو البهتان ، وهو أشد منَّ الغيبة ؛ لأنه يحتاج إلى النوبة في ثلاثة مواضع : الأول أن يرجع إلى القوم الذين تكلم بالبتان عنــدعم ويقول : قد ذكرت عندكم فلانا بكذا ، فاعلموا أنى قد كذبت فيه . والثناني أن يذهب إلى من قال عليمه الهتان ويطلب منه الاستحلال . والثالث أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه ، ولذا قيل الغيبة سواء ذكرت نقصانا في نفسه أو بمقله أوثوبه أو قوله أو نسبه أو دابته أو شيء بمايتعلق به حتى قولك إنه واسع السكم أو طويل الذيل أو القامة كما فى قصة عائشة ( زبدة الواعظين ) عن علاء بن الحارث أن رسول الله عليه السلاة والسلام قال ﴿ الْحَارُونَ واللَّارُونَ والمُشَاءُونَ

. بَالْمُمِهُ البَّاغُونَ للبِرَآءَ العَبِ مُحْسَرُهُمُ اللهُ يَوْمُ القيامَةُ فَي وَجُوهُ الكَلَابُ ﴾ (طريقة محمدية ) عن - أتى هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلامأته قال ﴿ مَنْ مَنْيَ بِالْهَيْمَةُ بِينَ اثنينَ سَلْطَ الله عليه في قبره نارا تحرقه إلى يوم القيامة » (موعظة ) روى عن وهب بن مبه أنه قال : لماركب نوح عليه السلام السفينة أدخل معه من كل نوع زوجين حتى الكلب والهرةومنع الكل عن المجامعة لثلا يتوالدوا فتضيق السفينة عليهم ، فلم يصبر الكلب فجامع ، فرأته الهرة ، فحاءت إلى نوح وأخبرته عليه السلام ، فدعا نوح عليه السلام الكاب ولامه فجلَّى سبيله ، ففعل ذلك مرة أخرى ، فجاءت الهرة وأخبرته ، فدعا نوح عليه السكل الكلب ولامه وأنكر الكلب ، فقالت الهرة : يا نبي الله وأيته قد ضل فلو دعوت الله يظهر لك علامته وتبصره بعينك ، فدعا نوح عليه السلام وبه ، ثم إن الكلب جامع فاشتد ذلك عليه عيث لا عكنه الانفصال حتى جاءت المرة وأخبرته ، فجاء نوح عليــه رالسلام فرآهم كذلك فحجل الكلب من ذلك، فدعا ربه فقال : يارب اجعل لها فضيحة على رءوس الحلائق وقت الجاع كما فضحتنا ، فاستجاب الله تعالى دعاءه حتى إن الهرة إذا جومَعَت تِصِيحٍ حَتَى يَعْمُ الحَلائق بَصِيحَهَا عَقُوبَةً لِمَا كَشَفْتُ سَتَرُ الكَلْبِ ، كَذَلك ان آدم إذا كشف ستر الومنين يكشف الله ستره يوم القيامة ( زبدة الواعظين-) . الاستسقاء ثلاثة أيام فلم بسقوا ، فقال موسى عليــه السلام : إلَّمي إن عبادك قد خرجوا ثلاثة أيام فلم تستجب دعاءهم ، فأوحى الله تعالى إليه يا موسى إنى لا أستجيب دعاء قوم فيه رجل عام قد أصر على النميعة ، فقـال موسى عليــه السلام : يا رب من هو حتى نخرجه من بيننا، فقال الله تعــالى: يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نمـاما ، فتابوا بأجمعهم فسقوا ( زبدة الواعظين ) عن أبى هريرة عن النبي عليــــــــ الصلاة والسلام أنه قال « من اغتاب في عمره مرة يعاقبه الله يعشر عقوبات: الأولى يصير بنيدًا مرخ. رحمة الله . والثانية يقطع لللائكة عنه الصحة. والثالثة يكون نزع روحة عند موته شديدا. والرابعة يصر قريبا إلى النار . والحامسة يصير بعيدا من الجنة . والسادسة يشتدعليه عذاب القبر . والسابعة محبط عمله . والثامنة يتأذى منه روح النبي عليـــه الصلاة والسلام . والتاســـعة يسخط الله عليـه . والعاشرة يصير مفلسا يوم القيامة عند الميزان » ( زبدة الواعظين ) . عن أبى أمامة الباهلي أنه قال ﴿ إِن السِد يعطي كتابه يوم القيامة فيرى حسنات لم يكن عملها فيقول يا رب من أين هذا لى ؟ فيقول الله تعالى هــذا عمل من اغتابك من الناس وأنت لاتشعر ﴾ ولذا روى أن الحسن البصرى قال له رجل فلان قد اغتابكٍ ، فبعث إليــه طبقا من الطرف وقال : بلغني أنك أهديت إلى حسناتك وأنا أهديت إليك هـــذا . عن أنس

ابن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « من اغتاب أخاه السلم حولياتُه قبله إلى دبره يوم القيامة ﴾ وعن على كرمالله وجهه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ إِياكُمْ وَالغيبة لأن فيها ثلاث آفات : الأولى لا يستجاب له الدعاء . والثانية لاتقبل له الحسنات . والثالثة نزداد عليه السيئات » ( زبدة ) روى عن جابر بن عبد الله الأنصارى أنه قال : ﴿ كُنَا مِمَ النَّيْعَلِيهِ الصِّلاةِ **والسلام فارتفع ريح جيفة منتنة ، فقال الن**ي عليه الصلاة والسلام : أتدرون ما هذا الريح ؟ فقالوا الله ورسوله أعلم ، فقال عليه الصلاة والسلام : هذا ريح الذين يغتا بون الناس من المؤمنين » فان قيل ما الحكمة في أن ريم النبية ونسهاكان يظهر في أول الأمة ولا يظهر في زماننا . قلنا النبية كثرت في زماننا وامتلأ تسمها الأنوف فلانظهر رائحة النتن كرجل دخل في دار الدباغين فلا يقف الشدة النتن ساعة وأهلها يأكلون الطعام ولانتبين لهم الرائحة لامتلاء أنوفهم منها ( زبدة الواعظين) . قيل الغيبة علىأر بعةأوجه:مباح ومعصيةو نفاق وكفر ، أما المباح فهو غيبة المجاهرين بالفسق وغيبة صاحب البدعة لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ﴿ الْدَكُرُوا الفاجر بما فيه كي يحذره النــاس » وأما العصية فهو ذكر إنــان بما فيه من العيب باسمه عند جماعة ويعلم أنها معصية فهو عاص وعليــه التوبة . وأما النفاق فهو ذكر إنسان بمـا فيه من العيب من غير ذكر اسمه عند من يعرف أنه يريد به فلاناً ويرى من نفسه أنه متورع هذا هو النفاق . وأما الكفر فهو ذكر إنسان بما ليس فيه من العيب عند جماعة باسمه ، فاذا قيل له لا تغتب، يقول هــــذا ليس بغيبة وأناصادق فها قلت فيه، وهـــذا كفر لأنه يستحل ما حرم الله تعالى ( زبدة الواعظين . خم ) عن حديفة رضى الله عنمه أنه قال : ممت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول « لا يدخل الجنة قتات » وفى رواية « نمام » ( طريقة محمدية ) وروى عن حماد بن سلمة أنه قال : باع رجل غلاما ، فقـال الرجل للمُشترى اليس فيه عيب إلا أنه عام ، فاستحقره الشترى فاشتراه على ذلك العب ، فمكث الفلام عنده أياما ثم قال نزوجة مولاه : إن زوجك لا محبك وهو يريد أن يتسرى عليك ، أفتريدين أن بعطف عليك ؟ قالت نعم ، قال لها خذى موسى واحلقي شعرات من باطن لحيته إذا نام ، ثم جاء الغلام إلى الزوج فقـال : إن امرأتك نخادت عليك : يعنى انحذت خدنا وتريد أن تقتلك ، أتريد أن يتبين لك ذلك ؟ قال نع ، قال فتناوم لهـا فقمل ، فاءت الرأة بالموسى لتحلق الشعرات ، فظن الزوج أنها تريد قتله ، فأخـذ منها الموسى فقتلها ، فجاء أولياؤها فقتلوه ، فجاء أولياء الرجل فوقع القتال بين الفريقين ( موعظة ) . (حكى ) أن أبا الليث البخارى خرج حاجا ، فِعل في جيه درهمين وحلف وقال : إن اعتبت في طريق سكة ذاهبا أو جائيا فلله على أن أصرف الدر همين ، فرجع إلى منزله

والدرجان في جيه ، فقيل له في ذلك ، فقال : لأن أربى مائة مرة أحب إلى من أن أغتاب مرة واحدة ، ثم قال : من اغتاب رجلا فقيها جاء يوم القيامة مكتوبا على جبته آيس من رحمة ألله ومن اغتاب نيباكان كن قتل نقسا فيرحق ، ومن اغتيب فيلغه فصبر عليها غفر له نسف ذنوبه . فينهى لصاحب النيبة أن يستغفر الله تعالى ويتوب قبل القيام من الحجلس عمى أن ينفر ألله له ذلك كا قال عليه الصلاة والسلام ﴿ إذا ذكر أحدكم أخاه للسلم بالسوء فليستعذ بالله تعالى فأنه كفارة » واعم أن النيبة إنما رخص فيها في خسة مواضع : الأول أن المظاوم يذكر ظلم الظالم عند المستغنى إذا افتقر إلى الظالم عند المستغنى إذا افتقر إلى المسادة والسلام مستفتية ﴿ إن أبا سفيان رجل الايعطي ما يكنينى » الثالث محذير للسلم من شر الفير إذا علم مستفتية ﴿ إن أبا سفيان رجل الايعطي ما يكنينى » الثالث محذير للسلم من شر الفير إذا علم الرابع أن يكون معروفا باسم فيه كالأعمش والأعرب والمدول إلى اسم آخر أولى ، الحاسس أن يكون معروفا باسم فيه كالأعمش والأعرب والمدول إلى اسم آخر أولى ، الحاسس أن يكون عاهرا بذلك اليب الايكرهه كالحنث ، قالوا من ألقى جلباب الحياء عنه فلا غيبة له (كذا في زبدة الواعظين) .

المجلس الرابع والستون : في بيان معجزات النبي عليه الصلاة والسلام سورة القدر \_ ( بسم الله الرحن الرحم )

(اقترت الساعة وانشق القمر) روى أن الكفار سألوا من رسول الله على الله عليه وسلم آية فانشق القمر، وقيل معناه سينشق القمر يوم القيامة ، ويؤيدالأول أنه قرى و وقدائشق القمر » أى اقترت الساعة وقد حصل من آيات آفتراها انشقاق القمر ( وإن يروا آية يعرضوا) عن تأملها والإيمان بها ( ويقولوا سحر مستمر ) مطرد ، وهو يدل طيأتهم رأواقبله آيات أخر مترادفة ومعجزات متنابعة حتى قالوا ذلك ، أو محكم من المرة بقال أمروته فاستمر إذا أحكته فاستحكم ، أو مستبشع من استمر الشىء إذا اشتدت مرارته أومارذاهب لاييق (وكذبواواتيموا أمواءهم) وهوما زين لهم الشيطان من رد الحق بعد ظهوره وذكرها بلفظ الماضي لاشعار بأنهما من عادتهم القدعة ( وكل أمر مستقر ) منته إلى غاية من خذلان أو نصر في الدنيا وشقاوة أوسعادة في الآخرة ، فاراكسي و أنا صفة أمر وكل معطوف على الساعة ( قاض يضاوي ) .

ووى أن حسب بن مالك كان ملكا من ملوك الجاهلية في الشام وكانت العرب يسمونه ريحانة قريش، فلما جاء مكتوب أن جهل إليه لكذا وكذا كا مر ركب حبيب بن مالك ومعه اثنا عشر ألف فارس ، ونزل بالأبطح وهو موضع قريب من مكة ، وخرج أبو جهل إليه وعظماء مَكَةَ بالهدايا من العبيد والحلل ، فأقعده عن يمينه وسأله عن محمد ، فقال أمهاالسيدسل بفهاشم، فقال لهم : ما تقولون في محمد ؟ قالوا نعرفه من صغره بالأمانة والصدق في القول ، فلما بلنرعمره أربعين سنة ، جعل يسب آلهتنا ويظهر دينا غير دين آبائنا . فقالحبيب أحضر واعجدا طوعاً ولو أنى فكرها ، فبعثوا إليه رجلا ، فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر رضى ألله عنه وخديجة بيكيان يقولان : نخافَ عليكمن سطوةهذا السكافر : أي من قهره وغلبته وغضبه . قال عليه الصسلاة والسسلام لا يخافا على وفوضا أمرى إلى الله ، فأقبل أبو بكر الصديق محلة حمراء وعمامة سوداء ، فلبسهما رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وحرب حق والسلام قام إكراما للني عليه الصلاة والسلام ونصب له كرسيا من ذهبو خديجة تدعوو تقول: اللهم انصر محمدا وأوضح حجته ، فلما جلس بين يديه والنور يتلألأ منوجهه سكت وتطاولت الأعناق ووقعت الهيبة عَىالناس ، فرفع حبيب رأسه وقال : يامحمد أنت تعلم أن للأنبياء كلهم معجزات ألك معجزة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام ماذا تريد ؟ فقال حبيب أريد أن تغيب الشمس ويُحرِج القمر وينزل إلى الأرض ، وينشق نُسفين وبدخل تحت إزارك ، ويخرج نصفه مهزكم يمينك ونصفه من كم شمالك ، ثم مجتمعان فوق رأسك ويشهد لك بالرسالة ، ثم يعو: إلى السما، قمرا منيرا ثم ينب ، وغرج الشمس بعده ونسير إلى منزلها كأول مرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فعلت ذلك كله أتؤمن بي ؟ قال نع بسرط أن تخبرني بما في قلبي ، فوثب : أي قام أبو جهل إليه وقال: أحسنت ياأبها السيد لقد قلت وأبلغت ، فخرج عليه الصلاة والسسلام وصعد إلى جبل أى قبيس وصلى ركمتين وبسط يده يدعو ربه ، قرل جرائيل عليه السلام وجرى قضأتى فى الأزل ماسأل حبيب عنه اليوم ، فاذهب إليهم وبلغ الحجة وأوضح شأنك وبين رسالتك ، واعم أن الله تعالى قد سخر لك الشمس والقمر والليل والتهار وأن لحبيب بن مالك بنتا سطيحة ، يعني ساقطة على قفاها مالها يدان ولا رجلان ولا عينان فأخرد أنالله تعالى ود عليها يديها ورجليها وعينها ، فنزل عليه الصلاة والسلام وقد أزداد نورا وسرورا 

والسلام عند مقام إبراهيم ، وكان ذلك وقت غروب الشمس ، فجعلت الشمس تركض ركضا أى تسرع حتى غالت واشتد الظلام ثم طلع القمر بدرا منيرا ، فلما ارتفع أشار إليه بأصبعيه فحمل القمر يركض ركضا حق نزل إلى الأرض ووقف بين يدى الني عليه الصلاة والسلام وهو يرتمد كالسحاب، ثم انشق نصفين ثم دخل عمت ثيابه وخرج نصفه من كمه الأيمي ٩ ونسفه من كمه الأيسر ثم عاد قمرا منيرا ، ونادى رافعا صوته : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، قد أفلح من صدقك وقد حاب من خالفك ، ثم عاد إلى الساء قمرًا منبرا وغاب ، ثم عادت الشمس كما كانت أول مرة . ثم قال حبيب بقي لي الشرط ، فقال إنالك. بنتا سطيحة وإن الله قد رد عليها جوارحها ، فنهض حبيب قائمًا وقال بإأهل مكمَّ لاكفر بعد الإعان ولا شك بعد الإيقان ، اعلموا أنى أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن مجدا عبده ورسوله وأسلم معه أصحابه ، فقال أبو جهل أيها السيدأتؤمن بهذا الساحر إذرأيت سحره ؟ ثم خرج حبيب إلى الشام مسلما ودخل قصره فاستقبلته بنته قائلة : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، فقال لها يابنق من أبن تعلمت هذه الـكلمات ، قالت. أتى إلى في النام رجل قفال لى إن أباك قد أسلم ، فان كنت مسلمة فقد رددنا عليك أعضاء كسالمة ، فأسلمت في منامي وأصبحت كما تراني ، فوقع حبيب ساجدا للهوشاكرا لنعمة الإيمان وازداديقينا ثم حمل حبيب بن مالك على خمسة جمال ذهبا وفضة وقماشا وأرسلها مع عبيده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما قربوا من مكة ، فاذا أبو جهل يصطاد فقال لمن أنتم ؟ قالوا نحن لحبيب ابن مالك نريد رسول الله عليه الصلاة والسلام فحمل عليهم أبو جهل ليأخذها من أيديهم فأبوا حتى تضاربوا وقامت الحرب بينهم ، فأجتمع أهل مكَّه وأعمام الني عليه الصلاة والسلام والعبيد يقولون : أهدى حبيب هذا المال إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأبو جهل يقول أهداه إلى م تكلمت يكون له الال ، فقال أبو جهل : نؤخرها إلى الغد ، فرضى رسول الله عليه الصلة والسلام ، فأنى أبو جهل إلى بيت الأصنام فباتتلِك الليلة عندها فقرب لها قربانا ودعا الأصنام وتضرع إلى الصباح ، فلما أسفر الصباح أقبل أهل مكهَ بأجمعهم وأقبل رسول الله عليه الصلاة والسارم وأعمامه ، فأقبل أبو جهل ودار حول الجال يقول : انطقى باللات والعزى ومنات فلم. يزل على هذا حتى هجرت الشمس : أى ارتفعت فلم يسمع مهن شيء حتى قال أهل مكة حسبك يا باجرا فتقدم أنت يامحمد ، فأقبل إلين ، فقال : أيتها المحلوقة بخلق الله انطقى بقدرة الله تعالى ، فقام واحد منها وقال رافعا صوته : ياقوم نحن هدية من حبيب بن مالك إلى محمد عليه الصلاة والسملام ، فأخذ عليه الصلاة والسملام زمامها إلى جبل أبي قبيس ، فأخرج الدهب

والفضة وجعلها تلا ثم قال كونى ترابا ، فصارت كذلك إلى اليوم . قال الشيخ أبو حفص عمر بن حسن في القصة لما ظهر شأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ أبو جهل في تدبير هلاكه فجمع رعاياه على أن عفر بثرا فحفر وستر رأسه بالحشيش والتراب الضيف ، وأمر عبيده أن ينظروا فاذا جاء محمد ووقع في البُّر أن يحثوا عليه التراب ، فلما انهى حبر مرضه إلى النبي عليه الصلاة " فأجبره بذلك ومنعه عن الدخول ، فرجع النبي عليه الصلاة والمسلام ، فأخبراً بوجهل بذلك فقام من فراشه مسرعا وعدا خُلف النبي عليه الصلاة والسلام ليقول له لم رجعت ونسى البيّر ووقع فيه، فأدلوا إليه حبلا فلم يبلغ إليه ، فجمعوا الحبال والاطناب وكلما ازدادوا حبلا ازدادسفلاء فنادى أبو جهل من البُّر أن امضوا إلى محمدوا تتونى به فانه لا مخلصي أحد دونه ، فسألو ما لحضور عنده فحضر إلى رأس البُّر وقال له إن أخرجتك من هذا البُّر أتؤمن بالله ورسوله ، قال نعم؟ فمد يده عليه الصلاة والسلام وأمسك بيد أي جهل فأخرجه من البر ، فلما صعدقال : ماأسحرك يامجد، وهذه من معجزات الني عليه الصلاة والسلام ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام « من حفر بُّرا لأخبه السلم وقع فيه » (موعظة ) وروى في بعض الأخبار « أن النبي عليه الصلاةوالسلام كان في حال صغرته يلعب مع الصبيان ، فأوحى الله تعالى إلى حبراثيل عليه السلام اذهب إلى الجنة . وخدمنها طستا وإبريقاً من ذهب واملاً من ماء الكوثر ، واذهب إلى محد عليه الصلاة والسَّلاموشق صدره ثم استخرج منه قلبه ثم اغسله في الطست بذلك الله الذي في الإبريق ثم املاً ، بالإعان والحكمة ثم ارجع إلى مكانك ، فجاء جبرائيل عليه السلام كأنه طير في الهواء ورفع النبي عليه الصلاة والسلام من بين الصبيان وذهب إلى الصحراء ثم وضعه تحت الشجرة فضرب جناحيه على صدره وَشِقْه وأخرج قلبه ، ثم شقه وغسله بالماء الذي في الإبريق في ذلك الطست وأخرج منه كل ما كان فيه وقال هذا حظ الشيطان ثم أعاده إلى مكانه وقال : هذا قلب طهره الله من العيوب وذهب إلى الماء وتركه في ذلك المكان ، وذهب الصيان إلى حَلَيْمَةً وَقَالُواْ : إِنْ مُحْدَا رَفَعَ طَيْرُ وَفَهِبَ بِهُ فِي الْمُواْءِ ، فِيكُتْ حَلَيْمَةً وَكَشَفْتُ عَن رأسها وتنفت شغرها وصاحت وقالت والمحداه ، فأجتمع عندها الناس وأعمام محمد وأقاربه وأُخْدِتُهُم ، فركبوا الأفراس وذهبوا من كل وجه ، فوجدوا محمدا فى ظل تلك الشجرة مستلقيا على قفاء مستغرقا في عرقه ، فسألوه عن حاله فأخيرهم بالقصة ، فتعجبوا من ذلك الأمر وقالوا إن هذا لنبيء عجب ( موعظة ) قال الشيخ أبو حفض ; إن أبا جهل وأشراف قريش جاءوا إلى أى طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا : إن أبيل أخيك هذا أظهِّر دينا بخلاف مَاكنا عليه ، وهو يسب آلهتنا ونحن بعفوعنه شرفا لك ، فان ترك ماجرى

عليه من الحلاف وعاد إلى الوفاق وإلا لميشِّ بيننا إلاالسيف ، فقال لهم أبو طالب : اقدوا حتى أستدعه وأستخره وأبصرما بحيني ، فدعاه فضر وكان أبوطالب جالساعي سريرمتك عليه م - جَاءُ النَّى عَلَيْهُ الصلاة والسَّادمُ إِلَى هؤلاء الرَّوْساء من قريش حتى بلغ الشُّر و أ فسعد واستند عبت أبى طالب تقالوا لأن طالب: أما رأيته كيف ترك حرمتك وخطى أعناقناو قعد مجنبك على سريرك ؟ فقال إن كان فما يقول ويُدعيه صادقا فاليَّوم تعد على سُرير وغدا يقعد على أعناقكم ، فقالوا إن كان صادقًا في دعواه ، فقل له جيء محجة قدامك حتى تقره ونصدَّقه ، فقال أبو طالب يا ابن أخي ما تقول فيما قالوا ؟ قال عليمه الصلاة والسلام تمنوا ما شتم ، وكان في صحن الدار صخرة ، فاجتمعت آراؤهم على أن عرب من هذه الصخرة شجرة تنشق رأسها نصفين يبلغ أحدها المشرق والآخر المرب ، فاشتغل الني عليه الصلاة والسلام بالدعاء فترل جبرائيل عليه السلام وقال: إن الله تعالى قول : منذ خلقت هذه الصخرة علمت أنهم يطلبونك مهذه المجزة . روقد خلقت تلك الشجرة في جوفها ، فأشار عليه الصلاة والسلام فانشقت ثلك الصحرة نصفين وخرجت منها تلك الشجرة وارتفعت حتى بلغت عنان السماء على حسب ما طلبوا منه ، فقالوا ما أحسن ما جنت به ولكن لا نؤمن بك حتى ترد الشجرة إلى الصخرة كما . كانت ، فتفكر الني عايمه الصلاة والسلام فترل جبرائيل عليمه السلام وقال : إن الله يقرئك السلام ويقول : الدعاء منك والإجابة مني ، فدعا عليـــه الصلاة والسلام فرجعت الشجرة إلى حالها فقاموا من الوضع تقالوا ما أسحرك يا محمد ما رأينا قط مثلك ( معجزات ) .

#### المجلس الخامس والستون : في بيان البكاء سورة الحشر ـــ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(يا أيها الذين آمنوا اتفوا الله ولتنظر ضمى ما قدمت للله ) ليوم القيامة سماه به الدنوه أو لأن الدنيا كيوم والآخرة غده وتنكيره التعظيم ، وأما تنكير النفس فلاستقلال الأنفس النواظر فيا قدمن للآخرة كأنه قال فلتنظر ضمى واحدة في ذلك (واتقوا الله) تكريما للتأكيد، أو الأول في أداء الواجبات لأنه مقرون العمل، والثاني في ترك الهارم لاتترائه يقوله (إن الله خير بما تعملون) وهو كالوعيد على العاصي (ولا تنكونوا كالذين نسوا الله) نسوة حقه (فأنساهم أنسيهم) فيلم على المناع المناع الله المناع أنساهم أنسيهم ) فيلم ما الناع أنساهم أنسيهم (أولئك هم القاسقون) أى السكاماون في السقو (قاضى ييضاوى) .

عن أن كاهل عن النبي عليــه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ يَا أَبَّاكُاهُلُ مِنْ صَلَّى طَىٰ كُلِّ يوم ثلاث مرات وكل لبلة ثلاث مرات حبا لى وشوقا إلى كان حقا على الله أن ينفر

له ذنوب ذلك اليوم وذنوب تلك الليلة ۽ ﴿ زبعةالواعظين ﴾ قيل كان لغمر رضى الله عنه حميفة. سيجشب بامافعله بعن الأسبوع إلى الأسبوع من الحيرواليوء فاذا كان يوما لحمة يعرض أعمال الأسبوع عَلَى نَفُسَهُ ، فَكُامًا بَلْغُ عَيثًا في غيررضا أنه تعالىجعل يضرب بالدرة نفسَه ويقول : أفعلت هذا ٢ فَلْمَ أَوْابِ أَرَادِوَا غَسِلَهُ ﴾ فاذا في ظهر ، وجبيه سوادمن كثرة الضرب ، وكان إذا عم آية العذاب من القرآن خرمنشاعليه ، ويكون مريضا وعبى، أصحابه العبادة وعلى وجهة خطان من كثرة سيلان هموع عينيه ويقول: ليتني لم تلدني أمي ، فيوماكان يشي فسمع قارئًا يقرأ القرآن ( إن عذاب وبكلواقع مالهمن دافع ) فسقط عن دابته مغشيا عليه ، فعلوه إلى بيته فلم مخرج من بيته شهرا ( مجالس الأبرار ) عن كعب الأحبار أنه قال : لأن أبكي من خشية الله حتى تسبل دموع عني أحب إلى من أن أتصدق بوزن نفسي ذهبا ، لأنه ما من باك يكي من خشية الله تعالى حق تسيل قطرة من دموع عينيه على الأرض إلا لم تمسه النبار ( مجالس الأبرار ) روى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام : ما زهد الراهدون في شيء مثل الزهد في الدنيا م وما تقرب المتقربون إلى بشيء مثل الورع عما حرمت عليهم ، وما تعبد التعبدون إلى يمثل من كي من خشيق ، فقـال موسى عليــه السلام : يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحين فما تثبيهم على ذلك ؟ قال الله تعالى : أما الزاهدون فأبيح لهم الجنة يتبوءون منها حيث يشاءون ، وأما التورعون عما حرمت عليهم فأدخلهم الجنة بغير حساب، وأما الباكون من خشيق فهم مع الرفيق الأعلى في الجة (موعظة) وفي الحبر ﴿ إِذَا كَانَ يُومُ القيامة يوقف العبد بين يدى الله تعالى ، فيؤنى كتابه ويجد فيه سيئات كثيرة فيقول : إلحي ما فعلت هـنه السيئات ؟ فيقول الله تعالى إن لى شهودا ثقات ، فيلتفت إلى عينه وشماله ولم بر أحدا من الشهود ، فيقول يا رب أين الشاهد ؛ فيأمر الله جوارجه بأن تشهد علسه ، فتشهد فتقول الأدنان : إنا سممنا وعلمنا أنه قد عمل والعينان إنا قد نظرنا واللسان أنا قد قلت وكذا اليدان والرجلان إنا فعلنا والفرج أنا زنيت ، فيبنى العبد متحرا فيأم الله تعالى يه إلى النار ، فيظهر من عينه المبنى شعرة وأحسدة تستأذن من الله تعمالي أن تتكلم ، فيأذن الله تعالى لها فتقول: يارب ألست قلت: أي عبد أغرق شعرة واحدة من أجفانه بدموع عينيه من خشيتي إلا أنجيته من النار ؟ فيقول الله تعالى بلى ، فتقول أنا أشهد أن هسذا العبد الذنب قد أغرقني بالدموع من خشيتك ، فيأمر الله تعالى به إلى الجنة ، فينادى النسادى ألا إنَّ فلإنابِن فلان قد نجا من النار بشعرة واحسة من أجفان عينيه » (حياة القلوب) روى عن عطاء أنه قال : دخلت أنا وابن عمر وعبيد بن عمرو على عائشة رضى الله تعالى عنها فقال ابن عمر : يا عائشة حدثينا بأعب شيء عن النبي عليــه الصلاة والسلام فبكت

وقالت « أتاني رسول الله عليمه الصلاة والسلام ليلة هي لياتي ، فالتزق جلمه مجلدي ثم قال : يا عائشة اثدني لي أن أعبد ري ، فقلت إن لا أحب هواي بل أحب قربك إلى الله تعالى ، فقام إلى قرية في البيت وهو يكي فنوضأ وأكثر من صب الماء ، ثم افتح القرآن فبكي حق جرت حموعه على الأرض ، فجاء بلال وهو يكي ، فقال يا رسول الله بأنى أتت وأنى ما يبكيك فقد غفر آ الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقـال عليه الصلاة والسلام : أفلا أكون عبدا شكوراً ؟ ` وما يمنعني عن البكاءوقدأ ترل الله تعالى على البارحة ﴿ إِن فِحْلُق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب. الذين يذكرون الله قيامًا وقنودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عداب النار ) يا بلال لا يطفئها إلا ماء المين ، وَمِل لِمَ قرأهذه الآية ولم يتفكر فيها ﴾ ( غبالس الأبرار ) وروى عن ابن عباس وعن المياس من عبدالطلب رضي الله عنهما أنهما قالا : قال عليه الصلاة والسلام « إذا اقشعر جلد العبد مَنْ حَشَيَّةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ سَقَطَتَ عَنْدُنُو بِهِ كُمَّا تَحَاتُ عَنْ الشَّجِرَةُ اليَّائِسَةُ أُوراقِها » ( حَياةُ القَالُوبِ ) قبل « إذا كان يوم القيامة تخرج من الجحم نار مثل الجبال ، فتقصد أمة عمد عليـ الصلاة والسلام فيجمد النبي عليــه الصَّلاة والسلام في دفعها فلا يقدر ، فينادى يا جبرائيل يا جبرائيل ' الحق الحق النار قد قصدتُ أمني لتحرقهم ، فيأني جبرائيل عليمه السلام بقدح من الماء فيناوله الرسول فقول ؛ يا رسول الله خذ هــذا الماء ورشه علما ، فاذا رشه علما تطفأ في الحال ، فيُقُول الني عليه الصلاة والسلام: يا جيرائيل ما هـــذا الماء لم أر مثله في إطفاء النار ، فيقول جبرائيل عليه السلام: ما هذا إلا دموع أمتك الذين بيكون من خشية الله تعالى فى الحاوة ، فأمر ني ربي أن آخذه وأحفظه إلى وقت احتياجك إليــه لتطفئ به النار التي قصدت أمتك » (موعظة) يقال إن آدم عليه السلام بكي حين هبط من الجنة المائة عام وما رفع رأسه إلى الساء خياء من الله تعالى وسجد سجدة على جبل الهند مائة عام يكي حتى جرت دموع عِنْيَه في وادي سرنديب ، فأنبت الله في ذلك الوادي من دموع عينيه الدار صيني والقرنفل : وشربت الطيور من دموع عين آدم عليــه السلام ، فقالوا لم تشرب شراباً أعظم من هـــــــةا " فظن آدم عليه السلام أنهم بسخرون منه لعصيانه ، فأوحى الله "تعالى إليــه يا آدم إلى لم أخلق" شرابا ألد وأعظم من ماء عبون العصاة » ( زهرة الرياش ) .

(حُى ) أن رباحا العبسى اشترى غلاما أسود بأربعة دنائير ، فكان لا يشام ولا يلغ مولاً ه ينام ، فاذا جن الليل قال رباح : يا غلام لم لا تنام ولا تدعنا ثنام ؟ فقسال : يا مولاى إذا جن ظلام الليل ذكرت ظلمة القبر وطلمة جُهم فيطير نوفى ، فاذا ذكرت الوقوف بين يدى دى عظم غم قلي ، وإذا ذكرت الجشة وقيسمها قضاعف شوقى ، فكيف لى

بالنوم يا مولاى ؟ فلما صم رباح ذلك خر مغشيا عليه ، فلما أفاق قال : يا غلام مثلي لايصلح أن علكمثلك ، اذهب فأنتحر لوجه الله تعالى ( مجالس الرومي ) روى أن رجلا له ابن صغيريبيت معه في الفراش ، فني ليلة اضطرب ولمينم ، فقالله يا ولدى أبك وجع ؛ قال لا ياأَني ، ولكنزر غدا يوم الحيس يوم أعرض ماكسبت من العلم ويسمع معلى من في الأسبوع ، فأخاف أن يجد الأسناذ خطأ فيضربني ويغضبهلي ، فصاح الرجل صبحة وأهال التراب على رأسه وبكي ، فقال : أنا أحق بهذا الحوف ليوم العرض على الرحمن عاكسبت في الدنيا من العصيان كما قال الله تعالى ( وعرضوا على ربك صفا ) ( موعظة ) عنأى هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ لا ترال قدماعبد يوم القيامة حق يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه وعن جسمه فيم أبلاه وعن علمه ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه » ( طريقة ) قال أهل العرفة : اغساوا أربعاً بأربع : وجوهكم بماء أعينكم ، وألسنتكم بذكر حالقكم ، وقلوبكم بخشية ربكم ، وذنوبكم بالتوبة إلى مولاكم . قال الفقيه : الذنب على وجهين : ذنب فيما بينك وبين الله وذنب فيما بينك وبين العباد ؟ فأما الدنب الذي بينك وبين الله فتوبته الاستغفار باللسان والندم بالقلب والإضار أن لا يعود إليــه أبدا ، فان فعل ذلك فانه لا تنفعه التوبة ما لم يقض ما فاته ثم يندم ويستغفر الله ؛ وأما الذنب الذي بينك وبين العباد فما لم ترضهم لا تنفعك التوبة حتى محاللوك (موعظة) فأما العبد الذكور في الحديث الشريف فهووإن كانعاما لكونه نكرةفي سياق النغي لكنه مخصوص بقوله عليه الصلاة والسلام « يدخل الجنة من أمنى سبعون ألفا بغير حساب » فعلى هــذا يكون السؤال الذكور فيــه لغير هؤلاء السبعين ألفا ، فلابد لـكل من يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر أن يعلم أنه يسأل يوم القيامة ويناقش فى الحساب ويطالب بمناقيل النسر من الأعمال والأفعال ، ويتحقق أنه لا ينجيه من هسنده الأخطار إلا لزوم محاسبة النفس في تجارتها لآخرتها ومطالبتها في أنفاسها وساعاتها وحركاتها وسكناتها ، فان من حاسب نفسه قبــل أن محاسب مخفف عليــه يوم القيامة حسابه ويحضره عند السؤال جوابه وبحسن منقلب ومآبه ، ومن لم محاسها تدوم حسراته وتطول في عرصات القيامةوقفاته ويقوده إلى الحزى والقت سيئاته ، فإذن الأبد للمؤمن من أن لا يغفل في تجارته لآخرته عن مراقبة نفسه في حركاتها وسكناتها ولحظاتها وخطراتها ، لأن هذه التجارة يربح بها الفردوس الأعلى والبلوغ إلى سدوة النبي مع النبيين والصديقين والشهداء ( من مجالس الروى ) .

قال الراغب : النسيان ترك الإنسان ضبط ما استودع إما لضعف قابسه وإما انفلة حتى يتحذف عن القلب ذكره ، وكل نسيان من الإنسان ذمه الله تصالى به ، فهو ما كان أصله عن تعمد ، وما عدر قد محو ماروی عن الني سلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ رفع عن أمق الحطأ والنسيان ﴾ فهو مالم يكن سببه منه ، فقوله تعالى ( فذوقوا بما نسيم لقاء يومكم هــذا ) هو ماكان سببه عن تعسمد منهم و ترك على طريق الإهانة ، وإذا نسب ذلك إلى الله تعملى فهو توكه إلام استهانة بهم و مجازاة لما تركوه كا قال في اللباب : قد يطلق النسيان على الترك ومنه قوله تعالى ( نسوا الله فنسيهم ) أى تركوا طاعـة الله ترك الناسي فتركم الله . وقال بعض المفرين: إن قيل إن النسان يكون بعد الذكر وهو ضد الذكر لأنه السهو الحاصل بعد حصول الملم ، فهل كان المحكار يذكرون حق الله سبحانه وتعالى ويعترفون بر يوبيته حتى ينسوا بعسد ؟ أحبب بأنهم اعترفوا قالوا بلي يوم الميناق ثم نسوا ذلك بعسد ما حلقوا ، والمؤمنون اعترفوا بعد الحلق كا اعترفوا قبله بهداية الله تعالى وراعوا حتها قل أو كثر جل أو صغر . سسئل خوالنون الصرى عن سر ميثاق مقام ( ألست بربم ) هل تذكره ، فقال كأنه الآن في أذنى ( وراع البيان ) .

# المجلس السادس والستون : في بيان فضيلة الجمة سورة الجمة ــــ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(يا أمها الذين آمنوا إذا نودى للسلاة ) أى أذن لها ( من يوم الجمعة ) سان لإذا وإنما سمى جمة لاجناع الناس فيه للصلاة ، وكانت العرب تسميه العروبة ، وقيل سماه كعب بناؤى لاجناع الناس فيه إليه . وأول جمعة جمعها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قعم المدينة نزل قباء وأقام بها إلى الجمعة ، ثم دخل المدينة وصلى الجمعة في دار بني سالم بن عوف ( فاسعوا إلى ذكر الله ) أى فامنوا إليه مسرعين قصدا ، فان السعى دون العدو ، والذكر الحطبة ، وقيل الصلاة . والأمر بالسمى إليايدل في الوجوب (وذروا البيع) أى واتركوا للعاملة ( ذلكم خير لكم) أى السمى إلى ذكر الله خير لكم من الهاملة ، فان شع الآخرة خيروأبقى ( إن كنتم تعلمون ) أى الحير والشر الحقيقيين ، أو إن كنتم من أهل العام ( قاضى بيضاوى ) .

روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ من صلى على يوم الجمعة ثمانين مرة عفرت لله ذنوب ثمانين سنة ﴾ وكذبك روى عن أنى السرداء أنه قال عليه الصلاة والسلام ﴿ أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة فانه يوم مشهود يشهده الملائكة ، وإن أحد يصلى على إلا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها ﴾ الحديث . وسبب نزول هسده الآية وهي ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ﴾ ﴿ أَن الذي عليه الصسلاة والسلام كان مخطب على للنبر يوم الجمعة إذ أقبسل حدية السكلي من مجارة الشأم وضرب الطبل ليؤذن الناس بقدومه ، فخرج الناس إلسه ولم

يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلا ، فنزلت هذه الآية ﴿ وَإِذَا رَأُوا تَجَارَةَ أُولُمُوا انْفَضُوا إِلْهَا وتركوك قائمًا) فقال عليه الصلاة والسلام : والذي نفسي بيده لولم بيق هؤلاء الاثنا عشر رجلا منكم لسال الوادى نارا » وهوقوله تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لفسدت الأرض) الآية (سبعيات) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال : الجمعة واجبة على من بينه ويين الجمعة مسافة يمكن الرجوع بعد أدائها إلى وطنه . قال عليه الصلاة والسلام ﴿ مَنْ تُرَكُّ جَمَّةً بِلا عذر فليتصدق بدينار فان لم بجد فبنصف دينار ومن ترك ثلاث جمع متواليات لاتقبل شهادته ﴾ (مصابيح) عن أي بكر رضى الله عنه الذي عليه الصلاة والسمالم أنه قال ﴿ من اغتسل موم الجمَّمة كَفُرَت عنه ذنوبه ، وإذا مشي إلى الجمَّمة كتب الله تعالىله بكل خطوة عبادة عشر تنسنة ، فإذا صلى الجمعة أجر بعمل مائتي سنة ﴾ ، وعن سعيد بن المسبب أنه قال : لأن أصلى صلاة الجمعة أحبإلى من حجة تطوعا ، وكذا روى عن ميسرة أنه قال : مررت بمقابرالمسلمين فقلت : السلام عليكم يا أهل القبور أنتم لناسلف ونحن لكم تبع ، فرحم الله تعالى إيانا وإياكم وغفر لناولكم ، فسمت نداء من قبر قول : طوى لي يا أهل الدنيا عبون في كل شهر أربع مرات ، فقلت أين نحج كذلك ؟ قال : هي الجمعة ، أما تعلمون أنها حجة مبرورة ؟ فياليتنا ندور على أبواب مساجدًكم حتى ننظر أعمالكم ونسمع أذكاركم ، ولكن قدرضينا عنكم يا أهل الدنيا بفولكم لنا رحم الله فلانا المتوفى ( زبدة الواعظين ) روى عن أي عمرو عن أبيه عن جده عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ إِن مِن وراء جبل قاف أرضا بيضاء ليس فيها شيء من النباتات كأنها مثل الفضة وسعتها مثل الدنيا سبع مرات مماوءة من اللائكة لوسقطت إبرة لسقطت عليهم ، وفى بدكل منهم لواء طوله أربعونَ فرسخا ، وعلى كل لواء مكتوب لاإله إلاالله محمد رسول الله ، -عِتمعون كل ليلة جمعة حول جبل قاف ، فيتضرعون إلى الدنعالي و يدعون بالسلامة الأمة محدعليه الصلاة والسلام ، فاذا انفجر الصبح يقولون : اللهم اغفر لمناغتسل وحضر الجعة ، فيرفعون أصواتهم بالبكاء فيقول الله تعالى : ياملائكتي ماذا تريدون ؟ فيقولون نريدأن تغفر لأمة محمدعليه الصلاة والسلام ، فيقول الله تعالى : قد غفرت لهم » (مشكاة الأنوار) روى فيالحبر «أن الله تعالى خلق منارة من فضة بيضاء في جانب البيت العمور وطول النارة خسائة عام ، فاذا كان ومالجمة يصعد جبرائيل عليه الصلاة والسلام على تلك للنارة فيؤذن ، ويصعد إسرافيل عليه الصلاة والسلام على النبر فيخطب ، فيؤم ميكائيل عليه الصلاة والسلام بالملائكة ، فإذا فرغوا من الصلاة يقول ياجبرائيل عليه الصلاة والسلام: ما حسل لى من الثواب لأجل الأذان وهبته لجيع مؤذى المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في وجه الأرض ، ويقول إسرافيل عليه ( ۱۷ ـ درة الناصحان )

الصلاة والســـلام : ماحصل لى من الثواب لأجل الخطبة وهبته لجميع الحطباء في وجه الأرض من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ، ويقول ميكاثيل عليه الصلاه والسلام : ماحصل ليمن الثواب لأجل الإمامة وهبته لجميع من يؤم يوم الجمة فيوجه الأرض ، وتقول الملائكة كلهم : ماحصل لنا من التواب لأجل الجماعة وهبناه لجميع من صلى الجمع خلف الإمام ، فيقول الله تعالى : ياملائكتي هل تظهرون عندي سخاوة ؟ وعزني وجلالي قد غفرت اليوم لمن صلي من عبادي صلاة الجمعة امتثالًا لأمرى واقتداء بحبيبي محمد (زبدة الواعظين) . (حكى) أن رجلا حمل حنطة على حمار وذهب إلى الرحى قال فلما أخذت الحنطة عن الحمار هرب منى ولى جار فى الأرض جاء فقال النوبة للـــاليـوم في الماء فاسق أرضك و إلا تلفت نوبتك ، وكان اليـوم يوم جمعة ، فقلت لنفسي صلاة الجمعة أحب إلى من غيرها وتركت السكل وصليت الجمعة ، ثم رجعت إلى البيت فاذا الحنطة قد طحنت والحيز قد طبخ والأرض قدسقيت والحمار قدرجع إلى البيت ، فقلت لامرأتي كيفهذه الحالة ؟ فقالت ذهب جَارِنا إلىالرحي فطحن جوالقا وهو يظنه جوالقه ،فلما حمله إلى منزله عرفت أنه جوالقنا فأحَدَته إلى بيتنا ، وأما الأرض فجاء الماء من أوض الجار فامتلات ، فلما رأيت ذلكِ تركت أمور الدنياكلها وداومت على العبادات والطاعات (مطالع الأنوار) روى عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ إِن الله تعالى خلق ملكا قائمًا محت العرش وله أربعون الف قرن من القرن إلى القرن مسيرة ألف عام ، وطي كل قرن أربعون ألف صف من الملائكة ، وفي وجهه شمس وعلى قفاء قمر وعلى صدره كواكب ، فاذا كان يوما لجمة يسجد شاتعالى ويقول في سجوده : اللهم اغفر لمن صلى صلاة الجمة من أمة محمد عليه الصلاة والسيلام ، ويقول الله تعالى بإملائكتي اشهدوا أنى قد غفرت لمن صلى صلاة الجمة » (كنز الأخبار ) عن أنى بكر رضى الله تعالى عنه عن النبي عليه العسلاة والسلام أنه قال ﴿ مَنْ اغْتُسُلُ يُومُ الجُمَّةُ كُفُرتُ عنه ذنوبه وإذا مشي إلى الجمعة كتب الله تعالى له بكل خطوة عبادة عشرين سنة ، فاذا صلى الجمعة أجر بعمل ماثق سنة ﴾ الحديث (حكاية ) كان في زمن مالك بن دينار أخوان مجوسيان عبد أحدها النار ثلاثا وسبمين سسنة والآلخر خسا وثلاثين سنة ، ثم قال الأصغر للأكبريا أخى نعبد النار منذكذا وكذا تعال نخترها إن أحرقتنا كسائر الناس لم نعبدها قط وإلا نعبدها إلى الموت ، فأوقدوا نارا ، فقال الأخ الأصغر للا كبر : أنت نضع يدك في النار أولا أم أنا أضعها ؟ فقال بل أنت تضع يدك تبدأ بها فوضع الأصغر يده فيها فأحرقت يده ، فقال ويحك ونزع يده وقال لهـا : بإنار أعبــدك منذكذا وكذا فتؤذيني يا ظالمة ، ثم قال لأخيه الأكبر : يَا أخى تمال تتركها ، فقال لا أترك وترك الأصغر وجاء مع عباله إلى باب مالك بن دينار وهو جالس واعظا وقص عليه القصة وعرض عليه الإسسلام

وعلى أهل بيته ، فبكي الناس كلهم فرحا ، ثم قال له مالك بن دينار : اجلس فينا مع أصحابي أجم لك من أصحابي شيئامن أموال السنيا ، قال لاأريد أن أبيع الدين بالدنيا ، ثم انصرف فوجد من خربات البلد حربة ، فدخل فيها مع عياله فعبدوا الله تعالى ، فلما أصبح قالت احرأته اذهب إلى السوق واطلب عملا واشتربه طعاماً ، فذهب إلى السوق فلم يستأجره أحد ، فقال في نفسه أعمل لله تعالى ، فدخلالسجد وصلى إلى الليل ثم رجع إلى منزله صفراليدين ، فقالت له امرأته ألم بجد عيدًا ؟ قال عملت اليوم لواحد وقال أعطيك أجرتك غدا ، فباتوا جياعا ، فلما أصبح ذهب إلى السوق فلم يجد عملا ، فعمل أنه كذلك ، ثم رجع إلى مراه صفر اليدين ، وسألته امرأته فأجاب كما أجاب أولا فباتوا جياعا ، فلما أصبحوكان اليوم يوم جمعة فلم يجد فيه عملا ، فذهب إلى المسجدوصلي ركعتي الجمعة ورفع بده إلى السهاء وقال : يارب محرمة هذا الدين و عمرمة هذا اليوم ارفع حزن نفقة عالى عن قلي ، وإنى أستحيمن عالى وأخاف عليهم أن يرجعوا إلى دين أخى الأكبر لغلبة الجوع عليهم ، فلما دخل وقت الظهر جاء شخص على باب تلك الحربة وقرع الباب ، فرجت امرأته فاذا هوشاب حسن الوجه بيده طبق من ذهب معطى بمنديل ، فقال لهما خذى هذا وقولى لزوجك : هذا أجرة عملك لله تعالى يوم الجمعة فانالعمل القليل في هذا اليوم كثيرعند اللهأجره ، فأخذت الطبق فكشفت غطاءه فاذا فيه ألف دينار ، فأخذت ديناراولحدا وذهب إلى الصراف فوزنه الصراف فزاد وزنه على ذهب الدنيا مثلين ، فنظر الصراف إلى نقشه فعد أنه ليس من دنانير الدنيا ، فقال لها من أن وجدت هذا فقصت عليه القصة ، فقال لها اعرضي على الإسلام فعرضته عليه فأسلم فدفع إليهاألفامن ذهب الدنيا ، فلما صلىالشاب الجمعة جاء إلى منزله صفر اليدين ، فوضع في منديله شيئا من التراب وقال في نفسه لو سألتني امرأً في قالت ماضلت أقول فعلت بالدقيق ، فلما دخل إلى بيته وجد فيه ربيح الطعام ، فوضع النديل عند الباب لئلا جاء من عند الله تعمالي ، ثم قالت احرأته ماجئت به في النسديل ؛ فقال لاتسألي ، فقتحت النديل فاذا التراب صار دقيقًا باذن الله تعالى محرمة صلاة الجمعة ، فسجد الشاب لله تعالى . ( هــذه حكاية مختصرة من حديث الأربعين ) روى أن موسى عليــه الصلاة والسلام ذهب إلى جبل بيت القدس ، فرأى قوما يعبدون الله تعالى بالجدُّ والسعى ، فسألم فقالوا نحن من أمتك نعيد الله تعالى هذا منذ سعبين منة بالجد والسعى لباسنا لباس الصد وطعامنا نبات الأرض وشراننا ماء المطر ، ففرج أبوبهي علم به الصلاة والمثلام بذلك ، فأوحى الله تمالي إليه : ياموسي لأمة محمد يوم فيه ركمتان خير من هـ ذا كله ، قال يارب أي يوم

هو ؟ قال يوم الجمعة ، فتمني موسى عليه الصلاة والسلامذلك اليوم ، فقال الله تعالى ياموسي يوم السبت اك ويوم الأحد لعيسى والاثنين للخليل إراهيم والثلاثاء لزكريا والأربعاء ليعي والخيس لآدم والجمعة لحمد صلى الله عليه ومنم ولأمته ، فتعجب موسى عليهالصلاة والسلاممن فضل هذه الأمة (زيدة) عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ أَتَانَى جِيرَاتُمُ لَعَلِيهِ الصلاة والسلام وفي كفه وفى وسط الرآة نقطة ، فقلت ماهذه النقطة ؟ قال هي ساعة من أربع وعشرين ساعة ، فمن دعا أنه تعالى فى تلك الساعة استجاب الله دعاءه وهوسيد الأيام ﴾ ( زبعة الواعظين ) عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ إِذَا كَانَ بُومِ الْجُمَّةُ بِيعِثُ اللَّهِ تَمَالَى لللائتِكُمَا فَي جَهِ الأَرْض وفي أيديهم أقلام من ذهب وقراطيس من فضة ، يقفون على أبوابالساجد ويكتبون اسممن دخل المسحد وصلى الجمة ، فاذا فرغوا من الصلاة يرجعون إلى الساء فيقولون ياربنا كتبنا اسم من دخل السجد وصلى الجمعة ، فيقول الله تعالى ياملائكتي وعن في وجلالي إنى قدغفرت لهم وما عليهم شيء من دنوبهم » ( رونق المجالس ) قال عليه الصلاة والسلام ﴿ من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فَكَأَنَا قُرِب بدُّنة ، ومن والح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فَكُمَّ عَا قرب كَبِشا ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأعا أهدى دجاجة ، ومن راح في الساعة الحامسة فك عاأهدى بيضة ، فاذا خرج الإمام إلى المنبر طويت الصحف ورفست الأقلام واجتمعت لللائكة عند النبر يستمعون الحطبة ، فمن جاء بعد ذلك فكأنما جاء لحق الصلاة ﴾ ويقال إن الناس يكونون في قربهم عند النظر إلى وجه الله تمالي على قدر بكورهم إلى الجمعة ، ولذا قبل : أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمة ، ولداجاء في الأثر : إن لللالكة يتفقدون السِد إذا تأخر عن وقته يوم الجمعةويقولون : اللِّيم إن كان ماأخرهقرا فأغنه ، وإن كان مهمنا فاشفه، وإن كان شغلا ففرغه لمبادتك ، وإن كان لموا فأمل قلبه إلى طاعتك ، وكانت الطرق في القرن الأول بسد الفجر عماوءة من الناس عشون بالسرج ويزد عمون فيها إلى الجامع كأيام العيد حتى انقطع ذلك ( زبدة الواعظين ).

المجلس السابع والستون : في بيان الجِميم والزبابية

سورة التحريم -- ( بسم الله الرحمن الرحم )

( يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ) بترك الماصى وقبل الطاعات ( وأهليكم ) بالتصسح والتأديب ، وقرى أهلوكم عطفا على قوا فيكون أنسكم أنفس القبيلين على تغليب المخاطبين 4 نارا وقودها الناس والحجارة ) نارا تنقد سهما انقاد غيرها بالحطب ( عليها منزشكة ) تلى أمرهاوهم الزبانية ( غلاظشداد ) غلاظ الأقوال شدادالاُفسال ، أو غلاظ الحلق أقوياء على الأفسال الشديدة ( لايعمون النما أمرهم ) فبامشى ( ويتعلون مايؤمرون ) فيا يستقبل ، أو لايمتنمون عن قبول الأوامر والتزامها ويؤدون ما يؤمرون به ( قاضى بيشاوى ) .

روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهقال ﴿ لَهُ دَنْ عَلَى حَوْضَى يَوْمُ الْقَيَامَةُ أَقُولُمُ مَا أَعْرَفُهُم إلا بكثرة صلاتهم على » ( شفاءُ شريف ) وفي الحبر « إن العبد إذا بكي من خشية الله حتى خرج من عينيه دموع خلق الله من تلك السموع شجرة يقال لها شجرة السعادة ، فاذا هبت عليها ريم الحزف والحزن خرج منها صوت يقول: وأعجداه ، فيرد الله ذلك النداء إلى رسوله عليه الصلاة والسلام في قبره أ، فيكي لأمته فيخلق الله من دموج عينيه شجرة يقال لها شجرة الشفاعة ، فاذا هبت عليها ريحالنبوة والرسالة يخرج منهاصوت يقول : وا أمتاه ، فيرد الله ذلك الصوت على السموات ، فتسمع اللائكة ، فيسجدون أنه ويكون ويتضرعون ويقولون : وا أمة محداه ، فيسمع الله بكاءهم وتضرعهم ويقول يا ملائكتهما يكيكم ؟ فيقولون بنا أنتأطم بيكائناو تضرعنا لأمة محمد ، فيقول الله تعالى : يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لمن كي من خشيتي من أمة محمد ، ﴿ حساة القاوب) قيل الراد من الناس هم الكفار ، والحجارة : الجهال الذين لا يقبلون النصيحة ، والحجارة جمع حجر على غير القياس والقياس فينه الأحجار كالأشجار جمع شجر ( نفسير النسني) وقيلَ المراد من الحجارة هي الأصنام التي عبدوها من الشجر والحجر كقوله تعالى ( إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنم لها والرهون) وإعما جعل التعذيب بها ليتحقق عند أهل الأصنام أنها ليست بلائقة للسبادة وليروا ذلتها ومهانها بعد اعتقادهم عزتها وعظمتها وإدخال الأصنام فيها لا لتعذيبها بل لتعذيب الكفار بها وما به العذاب لا يكون له المذاب كما قال الله تعـالى ( يوم محمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم ) الآية . أدخلت الأموال في جهم ليعذب بهما مانع الزكاة والعذاب لأهل المال لا المال (من نمسير النسني). (حكي) أن زكرياء عليــه السلام كان إذا جلس العظة يلتفت عينا وشمالا ، فاذا لم ير أبنه عجي عليمه السلام ذكر آيات العذاب وإذا رآه لم يذكر شيئا من آيات المذاب شفقة لابنــه لعدم محمله استاع النـار ، فجلس يوما للعظة ، فنظر القوم ولم ير ابه لكثرة الناس، وكان عي قد لف رأسه في مدرعته في وسط الناس، فذ كرز كرياء عليه السلام آيات النار وهو يكي ، فقال حدثني جبرائيل عليــه السلام أن في جهثم جبلا يقال له سكران ، وفي أصله واد يقال له غضبات ، خلق من غضب الرحمن ، وفي ذلك الوادى جباب من النار عمق كل جب مسيرة مائي عام ، وفي تلك الجباب توابيت من النـار وفي تلك التواييت سلاسل وأغلال ، فلما سمم عيي عليه السلام قام مسرعا وخرج وهو

ينادى : آممن السكران آممن الغضبان ، فوثب زكرياء عليه السلام وامرأته وخرجا فى أثره فلم بجداه فرأيا راعيا فقالا هل رأيت شاباكذا وكذا ؟ فقال لعلمكما تطلبان يحي ؟ قالا نعم ، قال تركته في عقبة وهويقول : لا أطع طعاما ولاأشرب شراباحتى أعلم أمنر لي في الجُّنة أم في النار؟ فرأياه وهوينادىقيالت أمه : يابني عمقما حملتك في بطني كذا وأرضتك من ثدني كذا أقبل علينا واذهب معنا إلى النزل، فأقبل وانطلق إلى النزل، وقالله أبوه: إن لي إليك حاجة تنزع هذه المدرعة وتلبسهذه الجبة ففعل ذلك ، فطبخت له أمهمرقة من عدسفاً كل ، فأخذه النوم فنام ، فنودى في نومه : يا محى وجدت دارا خير امن دارى وجوارا خيرا من جوارى ، فقام فزعا باكيا ، فقال ردوا على مدرعتى وخذوا جبتكم علمت أنكم تريدون هلاكى ، فقال زكرياء عليه السلام : دعوا ابني يعمل لنفسه لعله يُعَجُّومن النَّار ، فلما اشتَدت عبادته أوحى اللَّه تعالى إلى زكر فأم عليه السلام : أنى قد حرمت عليكم النار ، ثم اطبأ متقاوبهم وازدادوا في عبادة الله كما قال الله تعالى فى حقهم ( إنهم كانوا يسارعون فى الحيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ) ( دخرة العابدين ) وروى في الحير ﴿ أَنْ الله تعالى أرسل جبرائيل عليــه السلام إلى مالك خازن جهنم بأن يأخذ من النـار ، فيأتى بها إلى آدم عليــه السلام حتى يطبخ بها طعامه ، فقال مالك يا جبرائيل كم تريد من النار ؟ قال جبرائيل عليه السلام : قدر تمرة ، قصال مالك : لو أعطيتك ما تريد لذاب السبع السموات والسبع الأرضين من حرها ، فقـال جبرائيل عليه السلام : نسفها ، فقال مالك : لو أعطيتك ما تريد لم ينزل من الساء قطرة ولم ينبت من الأرض نبات ، ثم نادى جبرائيل عليه السلام : إلهي كم آخذ من النار ؟ فقال الله تعالى خد مقدار درة منها ، فأخد مقدار درة وغسلها في سبعين نهرا من أنهار الجنة سبعين مرة ، ثم جاء بها إلى آدم عليــه السلام ، فوضعها على جبل شاهق من الجبال فذاب ذلك الجبل ورحِمت النار إلى مكانها وبق دخانها فى الأحجار إلى يومنا هذا ، فهذه النــار مـــــــ دخان تلك الذرة » فاعتبروا يا أيها الإخوان ( دقائق الأخبار ) قال النبي عليه الصلاة والسلام « إن أهون أهل النار عدايا أن يعدب الرجلوله نعلان من النبار يعلى منهما دماًغه كأنه مرجل على جرة يشتهل منه لهب النبار ويحرج جشاء بطنه من قدميه ، وإنه كبرى أنه من أشد أهل النار عذابا وهو من أهون أهل النار ﴾ ( دقائق الأخبار ) .

(حكى ) عن منصور بن عمار أنه قال : كنت أطوف فى سكة من سكك الكوفة فى لية منامة ، وجلالك لا تنظر فى لية مظلمة ، فنسمت صوتا فى منزل من منازلها يقول : إلهى بعرتك وجلالك لا تنظر إلى معصيتى واغفر ذنبى واقبل عدرى ، فان لم تقبل عدرى فكيف يكون حالى ، فلما صمحت هذا قرأت هسذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنسكم ) الآية ، فسمت صوتا

وحركة شديدة ثم سكنت الحركة فلمأسم بعدها أثرالحياة فمضيت ، فلما أصبحت رجعت من الطريق الذي حِشْتُ منه فرأيت القوم في ذلك المكان يبكون وعجوزا تبكي وهي أم الميت تقول : لا يجازي الله قاتل ابني خيرا وهو من تلا آية العذابوهو قائم يصلي فيالمحراب ، فلما سمعها لم يتحمل قلبه حتى صاح وخر مينا ؟ فلما سمعتهذا وكنت مغمّا رأيت تلك الليلة في القام العالى فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال فعل يهما فعل بشهداء أحد وبدر . قلت فكيف هــذا ؟ قال لأنهم تتاوا بسيف الكفار ، وأنا قتلت بسيف الملك النفار ( مشكاة الأنوار ) وروى عن جار بن عد الله رضي الله عنه عن النبي عليه والصلاةوالسلام أنه قال ﴿ إِن فِي النار حيات وعقار بـمثل أعناق الإبل ، فتلسع أحدكم لسعة بجد حرارتها أربعين خريفا » ( دقائق الأخبار ) . ( حكى ) أن شيخاكان يمشى على شطنهر فرأى صبيا يتوضأ وهو يبكى ، فقـال الشيخ : يا صبى ما يكيك ؟ فقال الصبى يلقيني الله في النار ، قال الشيخ ياصبي أنت معصوم فلا تحف إنك لا تستحق النار ، فقـال الصي يا شيخ أنت عاقل ؟ ألا ترى أن النـاس إذا أوقدوا نارا كحاجتهم وضعوا أولا صغار الحطب ثم وضعوا الكبير ، فبكي الشيخ بكاء شديدا وقال : إن الصي أخوف منا من النـار فكيف يُكُون حالنا . فاعتبروا يا أولى الألبــاب ، لم لا تبكى على نفسك المرهونة بالنار وللوت راكب على عنقك والقبر منزلك والقيامة موقفك والحصاء أقوياء والقاضى الجباو والمنادى جبرائيل والسجن جهنم والسجان الزبانية وأنت لا تصبر على حر الشمس، فكيف تصبر على لسع الحيات والعقارب ؟ ( جامع الجوامع ) . روى أنه عليــه الصلاة والسلام قال ﴿ سَمَتَ لَيْلَةَ الْمُعْرَاجِ دُويًا ، فَقَلْتَ لَجِبْرَائِيلَ ، يَا جَبْرَائِيلَ مَا هَــٰذَا اللَّهُوى ؟ قال حجر ألتى في السعير منذ سبعين خريفا والآن انتهي إلى قعرها »كما قال أبو هريرة رضي الله عنه «كنا مع رسول الله عليــه الصلاة والسلام، فسمعنا صوتا مع الهيبة والشدة، قال رسول الله عليــه الصلاة والسلام : أتدرون ما هــذا ؟ قلنا الله ورسوله أعلم ، قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين عاما والآن انهي إلى قعرها ﴾ ( زبدة الواعظين ) . ( وحكى ) أن عابدًا عبد الله تعالى مدة ثم توضأ يومًا من الأيام وصلى ركمتين ورفع رأسه ويده فقال : إلهي نقبل مني ، فنادي مناد من قبل الرحمن : لا تنطق يا ملعون فان طاعنك مردودة ، فقال العابد لم ذلك يا رب ؟ قال النـادى إن امرأتك فعلت فعلا عنالها لأمرى وأنت راض عنها ، فجاء العابد وسأل عن حالها ؟ فقالت ذهبت إلى مجلس الفساد وسمت اللعب وتركت الصلاة ، فقـال العابد أنت طالق منى فانى لا أقبلك أبدا ، فطلق امرأته وتوسأ وصلم. ركعتين ثم رفع رأسه ويده وقال : اللهم تقبل منى ، فنودى الآن قد قبلت طاعتك ( عيون ) .

روى عن على كرم الله وجهــه أنه قال : قال عليــه الصلاة والسلام ﴿ تعوذوا بالله من جب الحزن ، قيل يا رسول اللهوما جب الحزن ؟ قالوادفي جهنم تتعوذ جهنم منه كل يوم سبعين مرةأعده الله تعالى القر اءالمراثين ﴾ ( زبدةالو اعظين ) قالمنصور بن عمار : بلغني أن اللك خازن النار أيديابعـد أهـل النار مع كل رجل يد تقيمه وتقعده وتفلهبسلسلة ، فاذا نظر إلى النارأكل بعضها بعضامن خوف مالك . وحروفالبسملة تسعة عشر ، وعدد الزبانية كـذلك ، سموا بذلك لأنهم يفعلون بأرجلهم كما يفعلون بأبديهم ، فيأخذ الواحد منهم عشرة آلاف من الكفار ييد واحدة وعشرة آلاف احدى رجليه وعشرة آلاف يده الأخرى ويأخذ بالرجل الأخرى كذلك ، فيعذب أربعين ألف كافر مرة واحدة ما فيه من قوة وشدة ، أحدهم مالك حازن النار ، وثمانية عشر مثله وهم رؤساء اللائكة نحت كل ملك منهم من الحزنة ما لا يحصى عددهم إلا الله ، أعينهم كالبرق الحاطف ، وأسنانهم كبياض قرن البقر ، وشفاههم تمس أقدامهم غرج لهب النار من أفواههم ، مايين كتني كل واحدمنهم مسيرة سنة واحدة ، لم يخلق الله في قاومهم من الرحمة والرأفة مقدار ذرة ، يهوى أحدهم في محار النارمقدار أربعين سنة فلا تضر النار لأن النور أشد من حر النار ، نعوذ بأنَّه من النار ، فيقول مالك للزبانية: ألقوهم في النار ، فاذا ألقوهم في النار نادوا بأجميم لا إله الاالله ، فترجع عنهم النار ، فيقول مالك يا نار خذيهم ، فتقول النار كيف آخذهم وهم يقولون لا إله إلا الله - فيقول مالك نم بذلك أمر رب العرش العظيم فتأخذه ، فمنهم من يؤخذ إلى قدميه ، ومنهم من يؤخذ إلى ركبتيه ، ومنهم من يؤخذ إلى سرته ، ومنهم من يؤخذ إلى حلقه ، فاذا هوت النار إلى الوجوه يقول مالك لا تحرقي وجوههم فطالما سجدوا للرحمن ولا تحرقى قلوبهم فطالماعطشوا من شدة رمضان ( دقائق الأخبار ) .

## المجلس الثامن والستون: في بيان التوبة سورة التحريم — ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(با أيها الذين آمنوا توبوا إلى أنه توبة نصوحاً) بالغة في النصح وهو صفة التائب فانه ينصح نصبه بالتوبة ، وصفت به على الإسناد الحيازى مبالغة ، أو في النصاحة وهي الحياطة كأنها تنصح ما خرق الدنب (عسى ربج أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار) ذكر بصيفة الإطماع جريا على عادة الملوك وإشمارا بأنه تفضل والتوبة غير موجة وأن العبد ينبغى أن يكون بين الحوف والرجاء (يوم لا محزى الله النبي ) ظرف ليدخلكم (والذين آمنوا معه ) عطف طي النبي إحمادا لهم وتعريضا لمن ناواهم ، وقيل مبتدأ ليدخلكم (والذين آمنوا معه ) عطف طي النبي إحمادا لهم وتعريضا لن ناواهم ، وقيل مبتدأ خره ( نورهم يسعى بين أيديم وبأعانهم ) أى على الصراط ( يقولون ) إذا طني نوره المناقبين ( ربنا أنم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شي، قدير ) وقيل تتفاوت أنوارهم

بحسب أعمالهم ، فيسألون إعامه تفضلا ( فاضى بيضاوى ) .

عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ من صلى على يوم الجمعة مائة مرة جاء يوم القيامة ومعه نور لو قسم ذلك النور بين الحلائق كلهم لوسعهم » (زبدة الواعظين) وعن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ التوبة على الدنب كالصابون على النوب ﴾ قبل عام التوبة بحصل بثانية أشياء : الندم على ماسلف من الذنب ، وقصاءالفرائض ، وردالمظالم ، واستحلال الحصوم، وأن تعزم على أن لاتعود ، وأن ترى نفسك في طاعة الله كما ربيتها في للعصية ، وأن تديقها مرارة الطاعات كما أذقها حسلاوة الماصي ، وإصلاح المأكول والشروب ( موعظة ) . روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَتدرونَ بتائب ، ومن تاب ولم يزد في العبادة فليس بتائب ، ومن تاب ولم يرض الحصاء فليس بتائب . ومن تاب ولم يغير لبامه وزينته فليس بتائب ، ومن تاب ولم يبدل أصحابه فليس بتائب ، ومن تاب ولم يغــــير خلقه فليس بتائب ، ومن تاب ولم يطو فراشــه وبــاطه فليس بتائب ومن تاب ولم يتصدق ﴾ أى ولم يتصدق ﴿ بفضل ما في يده فليس بنائب ، فاذا استبان من إنى أخاف من النار ولم يكف عن الدنوب فهو كذاب عند ألله غسير تائب ، وإذا قال العبد إنى أشـــتاق إلى الجنة ولم يعمل لهــا فهوكذاب غــير تائب ، وإذا قال العبد إنى أحــ الني عليه الصلاة والسلام من غير اتباع السنة فهو كذاب غير تائب ، وإذا قال العبد إنى أشـــتاق إلى معانقة الحور ولم يقدم لهما مهرا فهو كذاب غمير تائب ، فإن التائب حبيب الله وحبيب رسول الله كما قال الله تعالى ( إن الله بحب التوابين ويحب المتطهرين ) » (زبدة الواعظين ) عن ابن عباس رضى الله عنــ أنه قال : التوبة النصوح الندم على ما مضى والإقلاع في الحال عنــه والعزم على أن لا يعود أبدا . وقال الله تعــالى ( إنما التوبة ) أى الرجوع عن للناهى (الذين يعملون السوء) أى المحسية ( بجمالة ثم يتوبون من قريب) أى برمان قريب قبل حضور سكرات الموت ( فأولئك يتوب الله عليهم ) أى يقبل توبيهم ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام «التائب من الذنب كمن لا ذنب له » ( وكان الله علما حكما ) عالما بأهـــل النوبة حاكما بقبولهـا ، وقال علـه الصـــلاة والســـلام « إن الله يقبل التوبة من العبد مالم يغرغر قبل توبته ﴾ ( مصابيح ) والغرغرة : تردد الروح في الحلق ، فقرب الوت لاعنع قبول التوبة مالم يعاين أحوال الآخرة ، وفيها لا تقبل توبة السوفين والمنافقين كما لا يقبــل إيمـان

الـكافرين حال اليأس كإيمان فرعون كما قال الله تعالى ( وليست التوبة ) أى لا يقبل الله التوبة (للذين يعملون السيئات) أي الذنوب غير الشرك مصرين عليها (حتى إذا حضر أحــدهم للوت ) أي وقع في سكرات الموت سوى علامات الموت ، فان النوبة تقبل بالعلامات لأن فيها لايماين أحوالاللَّاخرة ( قال إنى تبت الآن ) منذنوبى يعسنى لاتقبل النوبة ثمة لأنه حالة اليأس دون الاختيار ( ولا الذين ) أى لايقبل إيمان الذين ( يموتون وهم كفار ) كما لايقبل إيمانهم بعد البعث أو فىالقبر (أولئك أعتدنا لهم عذابا أليا ) قال صاحب الكشاف : سوت.هذه الآية يين الذين سوفوا توبَّهم إلى أن حضر الموت وبين الذين ماتوا على الكفر في أنهم لاتوبة لهم، قال عليه الصلاة والسسلام « هلك المسوفون » والمسوف هو الذي يقول سوف أتوب. وكُذا قال الله تعالى ( بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) يعنى ذنوبه ويؤخر توبته ، قال عليه الصلاة والسلام ﴿ إذا تاب المؤمن كتب الله تعالى له بكل يوم مر عليه في فسقه عبادة سنة وأعطاه ثواب شهيد ، ويتوج يوم القيامة بألف تاج ، وفتح له في قسره باب إلى الجنة ، ويقوم يوم القيامة ملك عن بمينه وملك عن شماله وملك من بين يديه وملك من خلفه يبشرونه بالجنة » قال عليه الصلاة والسلام ﴿ إِذَا مَاتَ شَابِ تَاتَبِ رَفِعَ اللهَ العَدَابِ عَنْ مَقَارِ السَّلَمِينَ أُربِعِين عاما لكرامته على الله » (خالصة ) حكى ﴿ أنه دَّخل عمر بن الحطاب رضى الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكي فقال له ما يكيك ياعمر ؟ فقال يارسول الله إن في الباب شابًا وقد أحرق فؤادى بكاؤه ، فقال عليه الصلاة السسلام أدخله على ، فأدخله عمر وهو يكى ، فسأله النبي عليه الصلاة والســــلام عن بكائه فقال يارهول الله أبكانى ذنوب كثيرة قال عليه الصلاة والسلام : أقتلت نفسا بغير حق ؟ قال لا ، قال عليه الصلاة السلام : إن الله ينفر ذنوبك ولوكانت ملء السموات السبع والأرضين السبع ، فقال يارسول الله ذني الكرسى ؟ قال ذنبي أعظم ، قال عليه الصلاة والسلام : أذنبك أعظم أم العرش ؟ قال ذنى أعظم ، قال عليه الصلاة والسلام: أذنبك أعظم أم الله ؟ يعنى غفران الله ورحمته قال بل الله أعظم وأجل ، قال عليه الصلاة والسلام أخبرنى عن ذنبك ، قال أستحي منك يارسول الله ، قال عليه الصلاة والسلام لا تستحى منى أخبرنى عن ذنبك ، قال يا رسول الله إنى كنت رجلا نباشا منذ سبع سنين حتى ماتت بنت من بنات الأنصار ، فنبشت قبرها وأخرجتها من كفنها وغلبني الشيطان فرجعت إليها وجامعتها ، فقالت لى البنت : أما تستحي من ديوان الله يوم يضع كرسيه للقضاء ويأخذ حق اللظاوم من الظالم وقد تركتني عريانة في عسكر الموتى

وأوقفتني جنبا بين يدي الله ، فوثب رسول الله : أي قام بسرعة فقال له يا فاسق اخرج عني ماجزاؤك إلا النار ، فخرج الشاب باكيا نائيا نحو الصحراء لم يأكل شيئا ولم يشرب ولم ينم سسبعة أيام و حتى ذهبت طاقته وسقط في موضع ووضع وجهه على التراب ساجدا يقول : إلهي أمَّا عِسْدُكُ اللَّذِينِ الْمُعْطَىءَ جَنْتُ إِلَى بَابِ رَسُولُكُ لِيشْفُعُ لَى عَنْدُكُ ، فَلَمَا سمع عظيم خطيئتي طردني عن بابه وأخرجني من عنده ، فجئت اليوم إلى بابك لتكون لي شفيعا عند حبيبك فانك وحمن إلى عبيدك ولم يبق رجائى إلا بك وإلا فأرسل نارا من عندك وأحرقنى بها فى دنياك قبل أن محرقني في آخرتك ، ثم جاء جبرائيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يارسول الله : إن الله يقرئك السلام ، فقال عليه الصلاة والسلام : هو السلام ومنه السلام وإليه يرجم السلام ، قال جبرائيل عليه السملام : يقول الله تعالى لك أ أنت خلقت عبيدى ؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل هو خلقني وخلقهم ، فقال جبرائيل عليه السلام : يقول الله تعالى أ أنت ترزقهم ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : بل هو الذي رزقهم ورزقي ، وقال جيرائيل عليه السلام : يقول أأنت تقبل توبهم ؟ قال بل هو الذي يقبل النوبة عن عباده ويعفوا عن السينات ، وقال جرائيل يقول الله تعالى لك بعثت إليك عبدا من عبادي وأظهر من ذنوبه ذنبا فأعرضت عنه أشــد الإعراض بسبب ذنب واحد ، فكيف يكون حال الذنبين غدا إذا جاءوا بذنوب كالجبال العظام أنت رسولي أرسلتك رحمة للعالمين ، فكن للمؤمنين رحيا والمذنبين شفيعا واعف عنزلة عبدى فاقدوا به ، فلما قرأ سورة الفاعمة وضم إليها ألهماكم السكائر إلى أن قال حتى زرتم المقابر صاح الشاب صيحة وسقط ، فلما أنموا الصــلاة وجدوا الشاب قد مات وفارق الدنيا رحمه الله تمالى ﴾ ( مشكاة الأنوار ) روى عن الني عله الصلاة والسلام عن الحلل عله السلام « أنه قال ذات يوم : ياكريم العفو ، فقالجبرائيل علىهالسلام أتدرى ماكرم عفوه ؟ قاللا ، قال إذا عفا عن عبد لم يرض بذلك حتى يبدل سيئاته حسنات كقوله تعالى (فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) » (نكتة) .

حكى أن عمر بن الحطاب رضى الله عنسه مر وتنا من الأوقات فى سكك للدينة ، فاستقبله شاب وهو حامل محت ثيابه شيئا ، ذمال له عمر : أيها الشاب ما الذى محمل محت ثيابك ؛ وكان خمرا ، فاستحيا الشاب أن يقول خمرا وقال فى سره : إلحى إن لم تحجلى عندعمر ولم تفضحنى ومسترتنى عنسده فلا أشرب الحمر أبدا ، فقال يا أصير الؤمنين الذى أحمله خل ، فقال عمر أرثى حتى أراه ، فكشفها ين يديد فرآها عمر وقد صارت خلا شهاء فاعتبروا أيها الإخوان حيث إن علوقا تاب من خوف مجمر وهو أيضا علوق ، فبدل الله تعالى خرم الحك ، فلو تاب العاصى الفلس الذنب عن الأعمال الفاسدة خوفا من الله تعالى لبدل الله تعالى خر سيئاته محل الطاعات لايكون عجبا من لطفه وكرمه ، لقوله تعالى ( فأو لئك يبدل الله سيئاتهم حسناتوكان الله غفورا رحيا ) ( من أساس الدين ) وفى الحديث و جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قتال : أخطأت يارسول الله فما الحيلة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : التوبة فا الدية تعسل الحوية » ( كذا في خالصة الحقائق ) .

# المجلس التاسع والستون: في علامة السعادة والشقاوة

سورة المدثر – ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(كل نفس بماكسيت رهينة) مرهونة عند الله ، مصدر كانشتيمة أطلقت على القمولكالرهن ولوكانت صفة لقيل رهين ( إلا أصحاب البين ) فاتهم فكوا رفابهم بما أحسنوا من أعمالهم ، ولحكانت صفة لقيل رهين ( إلا أصحاب البين ) فاتهم فكوا رفابهم بما أحسنوا أو شميرهم وقبل هم الملائكة أوالأطفال ( في جنات ) لا يكتنه وصفها ، وبمال بسألون غيرهم عن سالهم كقواك توعدناه : أى وعدناه : أى وعدناه : وقوله ( ماسلكيكي سقر ) بجوابه حكاية لما جرى بين السائلين والجرمين أجوابه حكاية لما جرى بين السائلين والجرمين أجاوا بها ( قانوا لم نكمان الصلان ) الصلاة الواجبة ( ولم نك نطعم السكين ) ما يجب إعطاؤه ، أجابوا بها ( قانوا لم نكمار مخاطبون بالفروع ( وكنا نخوض مع الحائشين ) ضرع في الباطل مع الشارعين فيه ( وكنا نكفب يدوم الدين ) أخره لتعظيمه : أى كنا بعد ذلك كاممكذيين بالقيامة الشارعين فيه ( وكنا نكفب يدوم الدين ) أخره لتعظيمه : أى كنا بعد ذلك كاممكذيين بالقيامة (حق أنا الله من) الموتو عدماته ( فا تنفعهم شفاعة الشافين) لو شفعوا لهم جميعا ( قاضى يصاوى ).

عن أبى هميرة رضى الله تعالى عنسه أنه قال : قلت بارسول الله من أسسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال «أسسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا إله إلا الله علما من قلبه » روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « من قال لا إله إلا الله علما من قلبه » روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « من قال لا إله إلا الله علما دخل الجنة ، قيل بارسول الله وما إخلاصها ؟ قال محجزه عن محارم الله تعمالي » المسلاة والسلام « إذا جم الله تعمالي الحلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد عليه الصلاة والسلام والسلام « إذا جم الله تعملي الحلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد عليه الصلاة والسلام في السجود ، فيسجدون فيسجون فيه طويلا ، ثم يقال ارفعوا رءوسكم فقد جملنا أعداءكم فداءكم من النار » عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن هذه الأمة مهمونة عذابها بأيديها ، فاذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل حل من السلمين رجلا من الشركين ، فقال هذا فداؤك من النار » ( رواه مسلم ) .

رعن أفيه بردة أنه قال : قالىرسول الله عليهالصلاة والسلام ﴿ إِذَا كَانَ يُومُ القيامة دَفِعَ اللَّهِ لَكُلّ مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فداؤك من النار ، وفي رواية أخرى ﴿ لا بموت رجل مسلم إلا أُدخل الله مكانه من الناريهوديا أو نصرانيا ، الحديث ( تذكرة القرطبي ) قال عليه الصلاة والسلام ﴿ الزَّهِدُ فِي الدِّيَا وَرِيحَ القَلْبِ وَالْجِسْدُ ، وَالرَّغِيةُ فِهَا تَسْبُ القَلْبِ وَالبِّدنَ ﴾ ﴿ طريقة محدية ) قال أبو يزيد البسطامي : ماغلبني أحد إلا واحدمن أهل بلغةبم عليناتقال لي : ياأبايزيد ماحد الزهد عندَكم ؟ قال إذا وجدنا أكلنا ، وإذا فقدنا صبرنا ، فقال تفعل هذا كلاب يلغ ؟ قلت فما حد الزهد عندكم ؟ فقال إذا فقدنا صبرنا وإذاوجدنا آثرنا ( مكاشفة الفلوب ) قال عليه الصلاةوالسلام « من بات في طلب الحلال أصبح مغفورا له » وقال عليه الصلاة والسلام « لايدخل الجنة لحم نبت من السحت » أي من الحرام « والنار أولى به » ( مكاشفة القاوب ) . اعلم أن علامة السعادة إحدى عشرة خصلة : إحداها أن يكون زاهداً في الدنيا وراغبا في الآخرة : والثانية أن تكون همته في العبادة وتلاوة القرآن . والثالثة أن يكون قليل القول فيما لايحتاج إليه . والرابعة أن يكون محافظا على الصلوات الحس . والحامسة أن يكون ورعا فيا قل أو كثر من الحرام والشبهات. والسادسة أن تكون صحبته مع الصالحين. والسابعة أن يكون متواضعا غير متكبر . والثامنةأن يكونسخياكريما . والتاسعة أنيكونرحيا بماخلق الله تعالى . والعاشرة أن يكون نافعا للخلق . والحادية عشرة أن يكونذاكرا للموت كثيرا ( تنبيه النافلين ) وعلامة الشقاوة أيضا إحدى عشرة : أولاها أن يكون حريصا هلى جمع المال . والثانية أن تكون همته فى الشهوات ولذات الدنيا . والثائسة أن يكون فاحشا فى القول ومكثارا للغيبة . والرابعة أن يكون منهاونا بالصلوات الحس . والحامسة أن تكون صبته مع الفجار . والسادسة أن يكون سيُّ الحلق . والسابعة أن يكون مختالا فخورا . والثامنة أن يكون مانعا لمنفعة الناس . والتاسعة أن يكون قليل المرحمة المؤمنين . والعاشرة أن يكون بخيلا . والحادية عشرة أن يكون ناسيا للموت. يعني أن الرجل إذا كان ذاكرا للموت فانه لايمتنع عن إطعام الطعام ويرحم السلمين والسلمات ( تنبيه الفافلين ) وعن النبي عليسه العسلاة والسلام أنه قال : ه علامة الشقاوة أربعة : نسيان الدنوب المماضية وهي عنمه الله محفوظة ، وذكر الحسنات الساضية ولايدري أقبلت أم ردت ، والنظر إلى من فوقه في الدنيا ، والنظر إلى من دونه فى الدين يقول الله سبحانه وتعالى : أردتك فلم تردنى فتركتك » ( منهاج المنطم ) روى عن أبى سعيد وضى الله تعسالي عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليســـ وسلم ﴿ أَيمَا مَسْلُمُ كسا مسلما ثوبا على عرى ،كساه الله من خضرة لباس الجنَّة ، وأبما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى من تمار الجنة ، وأيما مسلمستى مسلما، سقاه الله تعالى من رحيق محتوم »

( مصاييح ) . حكى أنه كان في بني إسرائيل عابدوهو يعبد الله تعالى في الليل زيييع متاعه التحالانق في النهار ويقول : يا نفسي اتتي الله تعالى ، وكان يوما قد خرج من داره ليبيع متاعه ، وجاء إلى باب الأمير ونادى باسم متاعه ، فرأت زوجة الأمير على بامها رجلا ناجرًا حسن الوجه ما رأت مثله ومالت نفسها إليه ، فدعتذلك التاجر إلى دارها فقالت : يا تاجر إلى عاشقة لك ولى مال كثير ولباس حرير فاترك مناعك القليل وانزع لباسكوالبس لباس الحريروخدالمال الكثير ، فمالت نفسه إلى هــذا الكلام فقال : يا نفسي آتتي الله ثم قال إني أخاف الله رب العالمين ، فقالت والله لا أفتح الباب حق نسلم نفسك إلى ، فقال التاجر يا نفسي أنتى الله ثم نفكرساعة في النجاة منها ، ثم قال يا زوجة الأمير أمهلني إلى أن أتوضأ وأصلى ركعتين ، فنوضأ وارتفع فوق الدار ثم صلى ركعتين فوقها ونظرإلى الأرض فرأى الأرض بعيدة مقدارعشرين ذراعا ، ثم نصب عينيه إلى الساء وناجي ربه باكيـا ققال : إنى عبدتك منذ سبعين سنة خلصي من شرها وإلا آتيك معها ثم قال يا نفسي اتني الله يا نفسي اتني الله ، فرمي نفسه من فوتها في الحال ، فقـال الله تعالى لجبرائيل خذ بيد عبدى فقد رمى نفسه من خوف عقالى قبل نزوله إلى الأرض ، فنزل بسرعة فأخذه قبــل نزوله إلى الأرض كأخــذ الأم الابن وأقعد على الأرض كالطير ، ثم ذهِب إلى دارهخالصا من شرها وفرحا من خلاصه وأنَّى أهله جاثما جوعا شديدا وباكيا حزينا وقعد عندها فجاء رجل من جيرانه يستقرض منه خيرًا ، فقال العابد والله لا خير لنا منذ أ ا. وإن شئت فانظر إلى التنور ، فنظر المستقرض إليه فرأى فيــه خبرًا مطبوحًا فأُخبر العابد يُّا هر!منه ، فتعجب أهله وقالت له هــذه الكرامة منك لا منى فما سرها ؟ فكشف العابد سره وشكرت أهله إلى الله شكراكثيرا كما قال الله نمالي ( ومن ينق الله بجعل له عخرجا ويرزقه من حيث لا عتسب) (زبدة الواعظين) روى عن النبي عليـــه الصلاة والسلام أنه قال : « إذا قامت القيامة وقام النساس والجرِّب والملك صفوفا مجيء أطفال المسلمين فيكونون صفا ، وحيثة يقول الله تعالى لجبرائيل عليـه السلام: اذهب وأدخل أطفال للسلمين في الجنة ، فيجيئون إلى بابها ويقفون فيه ويقولون : أين آباؤنا وأمهاتنا ؟ وإن دخول الجنة بغير آباتنا وأمهاتنا وليس بمناسب لنا ، فتقول الملانكة : إن آباءكم وأمهاتكم ليسوا مثلكم لأنهم عصوا ربهم واتبعوا أنفسهم وشياطينهم واستوجبوا النار ، فاذا صمع الأطفال هذا القال صاحوا صيحة عظيمة وبكوا بكاءكثيرا، وحينئذ يقول الله تعالى العليم العلام يا جبراثيل ما هــذه الصيحة ؛ فيقول جبرائيل عليــه السلام هي صيحة أطفال السلمين يَمُولُونَ لا حاجة لنا إلى الجنة ولا يكون لنــا للَّذات الجنان بغير آبائنا وأمهاتنا ، ونرجو من الله أن يعفو عنهم ويهب ذنوبهم لنا ويدخلهم معنا الجنة وإلا فليدخلنا معهم النار ،

وحينتذ يقول الله تعالى لجبرائيل عليه السلام : اذهبواجلب آباءهم وأمهاتهم من أىمكان كانوا فسلمهم إلى أطفالهم لأنى قد غفرت ذنوبهم بشفاعتهم وأدخلهم معهم ألجنة ، فاذا سمعوا هذا الكلام من الله تعالى فرحوا وسروا ووجدوا آباءهموأمهاتهم وأخذوا بأيديهمودخلوا الجنة معهم » هذا فوى الحديث . ذكر ابن البارك رحمه الله عن أبي صالحالكلي رحمه الله أنه قال في قوله تعالى ( الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغياتهم يعمهون ) قال الله أهل النار وهم في النار : اخرجوا فيفتح لهم أبواب النيران ، فاذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدونا لحروج والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك ، فاذا انهوا إلىأ بواجاعلقت دونهم فذلك قوله تعالى ( الله يستهزئ بهم ) ويضحك منهم المؤمنون حين غلقت دونهم وذلك قوله تعالى ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الحكفار ماكانوا يفعلون ) قال ابنالمبارك رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار عن قتادة في قوله تعالى ( فاليوم الذين آمنوامن الكفار يضحكون ) قال ذكر لنا أن كعبا يمول : إن بين الجنة والناركوي ، فاذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو له كان في الدنيااطلع عليه مَنَ بعض الـكوى كما قال الله تعالى في آية أخرى ( فاطلع فرآه في سواء الجحيم ) قال ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلى ( تذكرة القرطبي ) روى عن أبي العرداء عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ يُسْلُطُ عَلَى أَهُلَ النَّارُ الْجُوعِ ، وعَدَابِ الْجُوعِ يَكُونَ عليهم أشد من سائر العذاب فيكون ويطلبون الطعام ، فتطعمهم الزبانيـة ضريعا وهو حشيش في البرية إذا أكله الجُمَل يَقِف في حلقومه فيموت ، فاذا أكل أهل النـار ذلك الضريع يقف في حلقومهم فيطلبون ماء ، فيؤتون بمشربة من ماء حميم إذا قربوا الشربة إلى أفواههم تقع لحوم وجوههم على الشرية من شدة حرارة ذلك الماء ، فاذا شربوا قطعت أمعاؤهم فى بطونهم ، فينظرون ويتضرعون إلى الزبانيـة ، فتقول الزبانية لهم ألم يأتكم نذير في الدنيا ؟ فيقولون بلي ولكن لم نسمع كلام الرسل ولم نصدقهم ، فتقول الزمانيــة الآن لا يميدكم الجزع والتضرع ، ثم يتضرعون إلى مالك فلا يجيبهم إلى ألف سنة ، فاذا تم الألف يقول مالك لهم ( إنكم ماكثون ) فيها ، ثم يتضرعون إلى الله تعالى ويقولون ( ربناً غلبت علينا شقوتنا ) التي كتبت علينا فلم نهتد (وكنا قوما ضالين ) عن الهدى (ربنا أخرجنا منها) من النبار ( فان عدنا ) فعلنا معصية مما تكره ( فإنا ظالمون ) أى كنا من الظالمين : يعنى إنَّ فعلنا معصية بعد ذلك فأد خلنا النَّـار وعذبنا بنوع من عدَّاب جهنم ، ثم يأتى الخطاب من الله تعـالى بعد ألف سنة ( قال اخسئوا فيها ولا تكلمون) أى اسكـتـوا فيها ولا تكلمونى فى رفع العذاب فانى لا أرفعه عنكم ؛ لأنهـا ليست مقام سؤال ، فعند ذلك يأسون ويذلون ويبعدون ، وبعد ذلك لا يقدرون على التكلم وتكون أصواتهم كصوت المكلب ويكونون محرومين عن جميع الخيرات » ( تفسير يس ) .

## المجلس السبعون: في بيان أحوال النفس سورة القيامة ــ ( بسم الله الرحمن الرحم )

( ينبؤ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ) بما قدمهن عمل عمله وبما أخر منه لم يعمله ، أو بما قدم من عمل عمله وعا أخر من سنة حسنة أو سيئة عمل بها بعده ، أو عا قدم من مال تصدق به وبما أخر فخلفه أو بأول عمل وآخره ( بل الإنسان على نفسه بسيرة ) حجة بينة على أعمالها لأنه شاهد بها ، ووصفها بالبصارة على المجاز أو عين بصيرة بها فلا يحتاج إلى الإنباء ( ولو ألق معاذيره) ولوجاء بكل ما يمكن أن يعتذر به جمع معذار وهو العذر أو جمع معذرة على غير قياس كالمناكر في المنكر فات قياسه معاذر ، وذلك أولى وفيسه نظر ( قاض ييضاوى ) . روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ من عسرت عليه حاجته فليكثر من الصلاة طى فانها تكشف الحموم والنموم والكروب وتكثر الأرزاق وتفض الحوائع » . وعن بعض الصالحين أنه قال : كان لى جار نساخ فمات فرأيته فىالمنام فقلت ما فعل الله بك ؟ فقال غفرلى ، قلت م ؟ فقال كنت إذا كتبت اسم محد عليه الصلاة والسلام في كتاب صليت عليه ، فأعطاني ربي مالا عين رأيت ولا أذن صمت ولا خطرعي قلب بشر ( من دلائل الحيرات ) قوله : ينبؤ الإنسان يومند بما قدم وأخر ؟ أي من عمله لا محتاج إلى أن ينبئه غير ولأنه على نفسه حجة ( تفسير ) قَالَ ابنَعبَاس,رَمْي اللهُعنهما : لليزان كفتان إحداهابالمشرق والأخرىبالمغرب ( تبصرة ) وقال عليه الصلاةوالسلام «كلتان خفيفتان طي اللسان تغيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله و محمده سبحان اللهالعظيم » ( محارى ) وقال عليهالصلاة والسلام « من سن سنة حسنة » يعني في الإسلام فهومقندي به في هذه السنة ﴿ فله أجرها وأجر من عمل بها ﴾ يعني كل من أني بعده بهذهالسنة يكتبلهأجرها ﴿ ومنسنسنة سيئة ﴾ فهومقتدى بهفيهذه السنةالسيئة ﴿ فعليهوزرها ووزرمن عمل بها » یعنیمن آنی بعده بهذهالسنةالسینة یکتب علیه وزره ( بخاری ) وعن معالم ين جبل قال و لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه ، وعن جسده فيم أُبِلاء ، وعن علمه فيم عمل به ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ﴾ ( تنبيه الغافلين ) قال الله تعالى في سورة فصلت (حتى إذا ما جاءوها شهد عليه ممعهم وأبصارهم وجاودهم بما كانوا يسماون . وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلفكم أول مرة وإليه ترجعون ) قال داود عليـه السلام: يا رب إنى أريد أن أشاهد الصراط واليزان في دار الدنيا ، فقال الله تعالى : يا داود اذهب إلى وادى كذا ، فأذهب الله الحجاب عنـه حتى رأى الصراط والبزان على الصفة التي جاءت في الأخبار ، فبكي داود طيه السلام بكاء شديدا وقال : إلمي من يقدر من عبادك أن يملاً كفة الميزان بالحسنات

فقال الله تمالى : فوعزًى وجلاليمن قال لا إنه إلاالله محمد رسول الله مرة واحدة بالاعتقادعبر طي الصراط كالبرق الخاطف ، ومن تصدق عثل تمرة لأجلى علا المزان ، وللمزان أعظهمن جبل قاف ( مشارق الأثوار ) قال الله تعالى في سورة يس ( إنا نحن نحي المونى ) أى الأموات عند المث ( ونكتب ما قدموا ) من الأعمال من خيروشر ( وآثارهم ) أى ماسنوا من سنة حسنة أوسيئة ، قال عليه الصلاة والسلام ﴿ علامة الشقاوة أربعة : نسيان النابوبالماضة وهيعند الله محفوظة ، وذكر الحسنات الماضية ولا يدرى أقبلت أم ردت ، والنظرإلى من فوقه في الدنياوإلى من دونه فى الدين ، يقول الله تعالى أردته فلم يردى فتركته » ( سهاج المعلم ) قال عليه الصلاة والبسلام « لأن يتصدق المر. في حياته بدرهم خير لهمن أن يتصدق بمائة درهم عندمونه» ( مصاييح ) قوله ( ونكتب ماقدموا وآثارهم) أي خطاهم إلى السجد ، روى عن أنى سعيد الحدرى قال : شكتُ بنو سلمةً بعد منازلم من السجدة أنزل الله تعالى ( وتكتبما قدموا وآثارهم ) عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال « أراد بنو سلمةأن يتحولوا إلى قربالسجد ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى للدينة فقال : يا بني سلمة ألا تحيون T ثاركم فأقاموا » عن أبي موسى الأشعرى أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام ﴿ أعظم النَّمَاسُ أَجْرًا فِي الصلاة أَسِدُمْ تَمْشَى والنَّبِي يَنتظر الصلاة حتى يصلبها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلى ثم ينـام » ( وكل شيء أحسيناه ) أى حفظناه وعددناء وبيناه ( في إمام مبين ) وهو اللوح المحفوظ ( تفسير معالم ) قال الفقية ء أبو الليث: يوم القيامة يؤتى بأربعة أقوام ويعتذر كل واحد منهم ولم يقبل عذرهم: أولهم الغني يعتذر بأنى غنى ومشغول محقوق أموالى فلم أعبدك ، فيقول الله تعالى : إن سلمان ملك ما بين المشرق والغرب ولم يعص ربه ، فعدرك غير مقبول فيساقون إلى النار . والثانى الفقير يعتذر بفقره ، فيلزمه بعيسى عليه السلام أيضا . والثالث العُسُد يعتذر محدمة مولاه ، فيازمه بيوسف عليــه السلام . والرابع الريض يعتذر بمرضه ، فيازمه بأيوب عليه السلام ( تنبيــه الفافلين ) ويقال إن الله تعالى محتج بأريعة أشخاص على أربعة أجناس يوم القيامة : محتج على الأغنياء بسليان بن داود عليهما السلام ، فيقول الغني يا رب كنت غنيا فالغني شعلني عن عبادتك. فيقول الله تعالى لم تكن أغني من سليان، فلم عنمه غناه عن عبادني . ومحتج على العبيد بيوسف عليمه السلام ، فقول العبد يا رب كنت عبدا والرق منعني عن عبادتك ، فيقول الله تعالى له إن يوسف لم يمنعه رقه عن عبادتي . وعتج على الفقراء بعيسي عليه السلام ، فقول الفقير يا رب إن حاجتي منعني عن عبادتك ، فبقول الله تعالى له أأنت أحوج أم عيسي ؟ لم يمنعه ققره عن عبادتي . وعتج على المرضى بأبوب عليــه الــــلام ، فيقوَل الريض بارب الرض منعي عن عبـــادتك ، ( ۱۸ ـ درة الناصين )

فيقول الله تعالى له أمر ضك أشداً مرض أبوب اولم عند الله عن عادى، فلا يكون لأحد عندالله عندر يوم القيامة ( تنبيه العافلين ) قبل ساعات الليل والنهار أدبع وعشرون ، فالإنسان متنفس في كل ساعة مائة و ثمانين نفسا ، فني الليل والنهار يتنفس أدبعة آلاف وثنانيائة وعشرين نفسا ، وفي كل نفس يسأل بسؤالين وقت الحروج ووقت الدخول : يعنى أى عمل عملت فى خروج النفس ودخوله ( روضة العابدين ) فاذا علمت هذا ينبني للعالم الزاهد أن يأمر الناس بالمعروف وينها هم عن الذكر ، كا روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله علمه وسلم « عندب أهل قرية وفها عمانية عشر ألف يد جامل أعمالهم أعمال الأنبياء ، قالوا يأرسول الله كيف ذلك ؟ قتال علم الصلاة والسلام لم يكونوا ينضبون أنه تعالى ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن الذكر » فسكل من شاهد منكرا من أحد ولم ينهه فهو شريك له في بالمسلم الشرب بالمعروف عن نعمل به كله ، وألا ننهى عن الذكن حتى بحنيه كله ؟ قال بل مروا بالمعروف وإن لم تعمل به كله ، وألا ننهى عن الذكن حتى بحنيه كله ؟ قال بل مروا بالمعروف وإن لم تعمل به كله ، وألا ننهى عن الذكن حتى بحنيه كله ؟ قال بل مروا بالمعروف وإن لم تعالى الذكر النهى عن المذكر النهى عن المذكر النهى عن المنكر النهى النكر النهى عن المنكر النهى المناعل النكر النهى عن المنكر النهى المن المن وفعله من الشيطان .

(حكى) أن رجلا قال لأبي القاسم الحكيم: ما بال علماء زماننا لا يتعظ الناس عواعظهم كان يتعظ السلف ؟ قتال إن علماء السلف كانوا أيقاظا وكان الناس نياما ، فينبه الأيقاظ النيم ، وعلماء زماننا نيام والناس موتى ، فكيف محي النيام المرتى ؟ كا يقال : محتوب في التوراة : من يزرع الخير محمد السلامة . وفي الإنجيل : من يزرع الشر محمد الندامة . وفي الرنجيل : من يزرع الشر محمد الندامة . وفي الرنجيل : من يزرع الشر محمد المند من وفق المدون أن رجلا مر على مجرة تعبد من في المورة إنسان ، قتال له أين تلهب ؟ قتال إلى شجرة تعبد من دون الله وعهدت الله عهدا أن أقطمها ، فقال له إبليس عليه اللمنة : مالك ولها دع قطمها فلم يدع ، فتخاصها فصرع إبليس المدث مرات ، فلما عجز إبليس عنه قالله ارجع وأنا أعطيك كل يوم أربعة دراهم قتال الرجل أنشان ذلك ؟ قتال نم ، فرجع إلى منزله فلما رجع إلى سبادته صار بجد تحمها كل يوم أربعة دراهم إلى تلانة أيام ، فلما أصبح بعد ذلك لم يجد شيئا ، فأخذ الفأس وركب حماره و توجه مو الشجرة ، فقام إبليس على تلك الصورة قتال له أين تريد ؟ قال أربد قطع تلك الشجرة ، فقام إبليس وذلك ، فتال إبليس لاتطيق ذلك ، فتحاصها فصرعه إبليس لمنه الله اللاث مرات ، فتصب الرجل قتال وتعالي المتعبد الرجل قتال إليس و تعلى المتعبد الرجل قتال المياس التعلق والمورة قتال إبليس لاتطيق ذلك ، فتحاس المعرب الرجل قتال أيليس الاتطيق ذلك ، فتحاس الرجل قتال وتعاسما فصرعه الرجل قتال إليس الاتطيق ذلك ، فتحاسها فصرعه إبليس لمنه الله اللاث مرات ، فتحب الرجل قتال إليس الاتطيق ذلك ، فتحاسها الرجل قتال المياس التعلق المناس المناس المناس التعلق المناس ال

بأى سبب أنت غالب على وكنت غالبًا عليك قبل ؟ فقال إبليس عليه اللعنة نع كان خروجك أول مرة له تعالى ، فلو اجتمع أعوان كلهم عليك لا يقاومونك ، وأما الآن فإنما خرجت حيث لم يجد الدراهم تحت سجادتك فلا جرم كنت غالبًا عليك ، فارجع وإلا أضرب عنقك ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لانزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال : عن عمره فيم أفناه ، وعن جسده فيم أبلاه ، وعن علمه ماعمل به ، وعن ماله من أَن اكتسبه وفع أنفقه » هذا الحدث من حسان للصاييح ، والعبد الذكور فيه وإن كان عاماً لكونه نكزة فيسياق النفي لكنه مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ يَدْخُلُ الْجِنَّةُ مِنْ أمتى سبعون ألفا بنير حساب » فعلى هذا يكون السؤال الذكور فيه لنير هؤلاء السبعين ألفاً ، فلابد لكل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعلم أنه يسأل يوم القيامة ويناقش في الحساب ويطالب بمثاقيل النمر من الحطرات واللحظات ، وأنه تعالى لاينجيه من هذه الأخطار إلا بازومه محاسبة النفس في بجارتها لآخرتها ومطالبتها في أنفاسها وساعاتها وحركاتها وسكناتها ، فإن من حاسب نفسه قبل أن محاسب محف عليه يوم القيامة حسابه ، ومحضره عند السؤال جوابه ، وعحسن منقلبه ومآبه ، ومن لم عاسها تدوم حسراته وتطول في عرصات القيامة وتفاته ، وتقوده إلى الحزى والقت سيئاته ، فإذن لابد للمؤمن أن لا ينفل في تجارته لآخرته عن مراقبة نفسه فىحركاتها وسكناتها ولحظاتها وخطراتها ء لأزهذه التجارة رمحها الفردوس الأطيروبلوغسدره المنتهى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ( مجالس الرومى ) .

المجلس الحادى والسمون : في بيان عيد الفطر

#### سورة الأعلى \_ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(قد أفلح من نزكي) تطهر من الكفر وللمسية ، أو تمكثر من التفوى من الزكاه ، أو تطهر للمسلاة ، أو أدى الزكاة (وذكر اسم ربه) بقله ولسانه (فسلى) كقوله تعالى (أتم الصلاة لذكرى) وبجوز أن يراد بالذكر تكبيرة التحريم ، وقبل من نزكي تصدق للفطر (وذكر اسم ربه) كبر يوم المبيد فصلى صلاته ( بلتؤثرون الحياة الدنيا) فلا تفعلون ما يسعدكم في الآخرة ، والحفاب للأشق على الالتفات أوعلى إضار قل أو للسكل فان السعى للدنيا أكثر في المجلة (والآخرة خير وأبقى) فان نعيمها متلذذ بالذات خالص عن الغوائل لااتفطاع له ( إن هذا لني الصحف الأولى) الإشارة إلى ما سبق من قد أفلح نانه جامع أمر الديانة وخلاصة السكتب المتزلة ( صحف إبراهيم وموسى) دل من الصحف الأولى، قال الذي عليه السلاة والسلام «من

قرأ سورة الأعلى أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل حرف أنزلهالله على إبراهيم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام » . (قاضى ييضاوى) .

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال ﴿ إِن رسول الله عليه الصلاة والسلام صعد النبر فقال آمين ، ثم صعد الدرجة الثانية فقال آمين ، ثم صحد الدرجة الثالثة فقال آمين ، ثم استوى فجلس ، فقال له معاذ بن جبل : صعدت فأمنت ثلاث مرات فما حكمته بإرسول الله ؟ قال أتانى جبرائيل قال : ياعمد من أدرك شهر رمضان ولم يسم إلىآخر. ولم ينفر له دخل النار فأبعده الله منها فقلت آمين ، وقال من أدرك أبويه أو أحدها ولم يبرهما فمات دخل النار فأبعدمَ الله منها قلت آمين ، وقال من ذكر عنده اسمك ولميصل عليك دخل النار فأ بعده الله منها فقلت آمین » (زبدة ) قبل ( قد أفلح من تزكی ) یعنی برالوالدین كقوله تعالى ( وقضی ربك أن لاتمبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) وقيل ( قد أفلح من تزكى ) يعنى من ترك الميل إلى الظلمة كقوله تعالى (ولا تركنوا إلى الدَّين ظلموا فتمسكم النار) وقيل (قد أفلح من تزكى) يعنى من ترك النيبة كقوله تعالى (ولا يغتب بعضكم بعضاً) وقيل (قد أفلح من تزكى) يعني من ترك محبة الدنيا كقوله تعالى (يوملا ينفع مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سليم) وقيل (قد أفلحمن تزكى) بعنى من ذكر الله كثيرا كقوله تعالى (يا أيها الدين آمنوا اذكروا الله ذكراكثيرا) وقيل (قد أفلح من تزكى ) يعنى من صبر على مصيبة الله كقوله تعالى (إعا يوفى الصابرون أجرهم يغير حساب) وقيل (قد أفلح من تزكى) يعنى من تطهر ظاهره وباطنه كقوله تعالى ( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) وقبل (قد أقلح من تزكى) يعنى بتلاوة القرآن كقوله تعالى ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ) وقيل (قد أفلح من تزكى) يسى بإخلاص عمله كقوله تعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل عمسلا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) وتيل (قد أفلح من تزكى) يسنى نهى النفس عن الهوى كقوله تعالى ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الحِنة هي المأوى) (شبخ زاده) عن ابن مسعود رضي الله نعالي عنـه عن النبي عليه الصلاة والسلامأنه قال ﴿ إِذَا صَامُوا شَهْرُ وَمَضَانَ وَخُرْجُوا إِلَى عَيْدُهُمْ يَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى : بإملائكتى كل عامـــل يطاب أجره وعبادى الذين صاموا شهرهم وخرجوا إلى عيـــــدهم يطلبون أجورهم اشهدوا أنى قسد غفرت لهم ، فينادى مناد ياأمة محمد ارجعوا إلى منازلكم قد بدلت سيئاتكِ بالحسـنات ، فيقول الله تعالى : ياعبادى صمتم لى وأفطرتم لى فقوموا مغفورا لكم » ( زبدة الواعظين ) عن التي عليه الصـــلاة والــــلام أنه قال « رمضان أوله 

في كل ساعة من رمضان من الليل والنهار ستانة ألف عنيق من النار ممن استوجب العذاب إلى ليلة القدر ، وفي ليلةالقدر يعنق بعد من أعتق.من أول الشهر ، وفي يوم الفطريعتق بعد من أعتق في الشهروليلة القدر » ( تنبيه الفافلين ) عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ صوم العبد معلق بين الساء والأرض حتى يؤدى صدقة القطر ، وإذا أدى صدقة الفطرجعل الله له جناحين أخضرين يطير بهما إلىالسهاء السابعة ، ثم يأمر، الله تعالى أن يجعل فى قنديل من قناديل العرش حتى يأنى صاحبه » ( زبدة ) قال أنس بن مالك : للمؤمن خمسة أعياد : الأول كل يوم بمر على للؤمن ولا يكتب عليه ذئب فهو يوم عيد . والثانى اليوم الذي . غرج فيه من الدنيا بالإعان والشهادة والعصمة من كيد الشيطان فهو يوم عيد . والثالث اليوم الذي عِمَاوز فيه الصراط ويأمن من أهوال القيامة ويخلص من أيدى الحصوم والزبانية فهو يوم عيد ` والرابع اليوم الذي يدخل فيه الجنة ويأمن من الجعيم فهو يوم عيد. والحامس اليوم الذي ينظر فيه إلى ربه فهو يوم عيد (أبو الليث). وعن وهب بن منبه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام « إن إبليس عليه اللعنة يصيح في كل يومعيد فيجتمع أهله عنده فيقولون ياسيدنا من أغضبك إنا نكسره ، فيقول لاشي ولكن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة في هذا الوم فعليكم أن تشغلوهم باللذات والشهوات وشرب الجمر حتى يبغضهم الله ، فعلى العاقل أن يمنع نفسهُ في يوم العيد عن الشهوات والمناهي ويداوم على الطاعات ، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ٥ اجهدوا يوم الفطر في الصدقة وأعمال الحير والبر من الصلاة والزكاة والتسبيح والهليل ، فانهاليومالذي يغفر الله تعالى فيهذنوبكم ويستجيب دعاءكم وينظر إليكم بالرحمة » (درةالو اعظين). ( حكى ) أن صالح بن عبد الله كان إذا كان يوم الفطر ذهب إلى الصلى ، فرجع بعد أداء الصلاة إلى دار ، وجمع أهله وعياله عنده وجعل على عنقه سلسلةمن حديد وهال الرماد طيرأسه وجسده وبكى بكاء شديدا ، فقالوا ياصالح هذايوم العيد ويوم السرور فما حالك هذا ، فقال عرفت ذلك ولكن أناعدا مرى ربان أعمل عملاله فعملت ، فلا أدرى أقبله أم لا ، وكان علس في طرف المصلى فقيل له لم لاتجلس في وسط المصلى ؟ قال جئت سائلاللرحمة وهذا مجلس السائنين ( زيدة الواعظين ) قال عليم الصلاة والسلام ﴿ إِذَا كَانَ يُومُ الفَطْرِ يَعْتُ اللَّهُ لَلْلاَئِكُهُ فَمِيطُون إلى الأرض في كل السلاد ، فيقولون باأمة محسد اخرجوا إلى رب كريم ، فاذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله اشهدوا باملانكتي أنى قد جملت ثوابهم على صيامهم رضاي ومغفرفى » ويقال إن الحسكمة في عسد الدنيا تذكرة عيسد الآخرة ، فاذا رأيت الناس بعضهم يذهب مشاة وبضهم ركبانا وبعضهم لابسا وبعضهم عريانا وبيضهم يلبس أطلسا وبعضهم بلاسا وبعضهم لاعبا صاحكا وبعضهم باكيا ، فاذكرسير القيامةفانه كذلك كما قال المتعالى ( يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وقدا ونسوق المجرمين إلى جهم وردا ) وقال الله تعالى ( يوم يخشع فى الصور فتأتون أفواجا ) وقال الله تعالى ( يوم تعيض وجوه وتسود وجوه ) ولذا قيل إن الأعياد مصيبة للأينام ولبعض أصحاب الأموات .

حكى عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام ﴿ أَنْهُ خَرْجُ لَصَلَاةُ الْعَيْدُ والصبيان يلعبونوفهم صي جالس في مقابلتهم وعليه ثياب بذلة وهويكي ، فقال الني عليهالصلاة والسلامله : أيها الصبيمالك تبكي فلا تلعب معهم ؟ فلم يعرفهالصني ، فقال له أيها الرجل مات أبي بين يدى رسول الله في غزوة كذا وتزوجت أمى وأكلت أموالي وأخرجي زوجها من بيتي ، وليس لى طعامولا شراب ولا ثيابولا بيت ، فلما نظرتاليوم إلى الصبيان ذوى الآباء أخذتنى مصيبة أبىنلذلك أبكى ، فأخذه رسولالله بيده فقال له ياصي هل ترضأنى أن أكون أبا وعائشة ﴿ أَمَا وَعَلِيا عِمَا وَالْحَسِنِ وَالْحَسِينِ أَخْوِينِ وَفَاطِمَةَ أَخَنَا لِكَ \$ فَعَرف السِي أنه رسول الله ، فقال لم لا أرضى يارسول الله ؟ خملهالنبي عليه الصلاة والسلام إلى منزله وألبسه أحسن الثياب وأشبعه وزينه وطيه فخرج الصبي ضاحكا مستبشرا ، فلما رآه الصبيان قالوا له كنت قبل هذا الآن تبكى فما بالك صرت الآن مسرورا ؟ فقال كنت جائما فشبعت وكنت عاريا فلبست وكنت يتيا فكان رسول الله أبي وعائشة أمى والحسن والحسين أخوى وعلى عمى وفاطمة أختى أفلا أفرح ؟ فقال الصبيانياليت آباءنا قتلوا في سبيل الله في تلك الغزوة فتكون كذلك ، فلما توفي الني عليه الصلاة والسلامخرج الصيوهو محثو التراب على رأسه ، فاستغاث وقالالآن صرتغريبا ويتما ، فضمه أبو بكر الصديق إلى نفسه رضي الله عنه » ( زيدة ) . صدقة الفطر واجبة عملا لااعتقادا على الحر المسلم المالك لنصاب فاصل عن الحوائج الأصلية وإن لم يكن نامياوبه تحرم الصدقة ، وتجب الأنحية عن نفسه وولده الصغيرالفقير وعبده للخدمة ولو كان كافرا وكذا مدبره وأم ولده لاعن زوجته وولده الكبير وطفله الغني بل من مال الطفل والمجنون كالطفل ولا عن مكاتبه ولا عن عبيدهالتجارة ، ووقت أداء صدقة الفطر قبل صلاة العبد . روى ﴿ أَنْ عَبَّانَ مِنْ عَفَانَرْضَى الله عنه نسى زكاة الفطرقبل صلاة العيد فجمل كفارته عتق رقبة ، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يارسول الله نسيت زكاة الفطر قبل ضلاة العيد فجعلت كفارته عتق رقبة ، فقال عليـــه الصلاة والسلام: لو أعتقت ياعثهان مائة رقبة لم تبلغ ثواب زكاة الفطر قبل صلاة العيــد » ( زبدة الواعظين ) قيل لأى شيء الركوع واحد والسجدة ثنتان مع أن كلا منها فرض ؟ فقيل لأن الركوع أدى للعبودية والسجدتان شاهدان ، فكما لم يقبل الركوع إلا بالسجود فكذلك

لا يقبل الصوم إلا بصدقة الفطرفانها شاهدة عليه ( زبدة الواعظين ) روىعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « من أعطى صدقة الفطركان له عشرة أشاء : الأول بطهر حسده من الذنوب . والثاني يعتق مهز النار . والثالث يصبر صومه مقبولا » كما قال الحسن البصرى : إن صدقة الفطر الصوم كسجدة السهو الصلاة ، فكما تجر سجدة السهوكل واقع في الصلاة فكذا الصوم بحبر بصدقة الفطركل واقع فيـه وبالتراويح لأن الحسنات يذهبن السيئات. ﴿ وَالرَّابِعِ يَسْتُوجِبُ الجُّنَّةِ . والخامس غربج من قبره آمنا . والسادس يقبل ما عمل من الحيرات في تلك السنة . والسابع نجب له شفاعتي يوم القيامة . والثامن بمر على الصراط كالبرق الخاطف . والتاسع يرجع ميزانه من الحسنات. والعاشر بمحوالله تعالى اسمه من ديوان الأشقياء » (شيخ زاده) وندب إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا تسقط التأخير ، وهي نصف صاع من بر أودقيق أو سويق أوصاع من بمر أو شعير والزبيب كالبروعنده كالشعير ؟ والصاع مانية أرطال ، ودفع قيمة ذلك أفضل وعليه الفتوى لأنه أدفع لحاجة الفقير ( ملتقى الأعمر ) وقال عليبه الصلاة والسَّلام ﴿ مَنْ أَعْطَى صَدْقَةُ الفَطْرِ کان له مکل حبه بعطیها سبعون ألف قصر طول کل قصر ما بین الشرق والغرب » ( مشکاة الأنوار ) أخرج مسلم عن أ في هر برة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله » وفي رواية أخرى ﴿ أعطاء الله تعالى ثواب ستة أنبياء : أولهم آدم عليه السلام ، والثانى يوسف عليــه السلام ، والثالث يعقوب عليه السلام ، والرابع موسى عليه السلام ، والحامس عيسى عليــه السلام ، والصادس محمد عليه الصلاة والسلام » والله أعلم بالصواب ( زيدة الواعظين ) يجب إخراج صدقة الفطر على الكبير والصغير سواءكان محيحاً أو مجنونا عندها ؛ وعند محمد وزفر لا يجب على الصغير والمجنون، ولو كان له داران دار يسكنها والدارالأخرى لا يسكنها ويؤجرها يعتبر قيمتها ماثق درهم و عب عليه صدقة الفطر ، وكذلك لو كان له دار واحدة يسكنها وفضل عن سكناه بها شيءً يعتبر قيمة الفضل وكذلك في الثباب والأثاث ( عيط البرهان ) .

#### المجلس الثانى والسبعون: فى فضيلة عشر ذى الحجة سورة والفجر --- ( بـم الله الرحم الرحم )

( والفجر ) أقسم بالمسيح أو فلقه كقوله تعالى « والمسيح إذا تنفس » أو بصلاته ( وليال عشر ) عشر ذى الحبخ ، ولذلك فسر الفجر بفجر عرفة أو النجر أوعشر رمضان الأخير وتنكيرها التعظيم ، وقرى ( وليال عشر ) بالإضافة على أن الراد بالعشر الأيام ( والشفع والوتر ) والأشياء كلها شفعها ووترها أو الحلق كقوله تعالى « ومن كل شيء خلفنا زوجين » والحالق هو الله لأنه فرد ، ومن فسرها بالعناصر الأربعة والأفلاك أو البروج والسيارات أو شفع الساوات وترها وو بومحالنحروعرفة ؟ وقد روىمرفوعا أو بفيرها فلمله أفرد بالله كر من أنواع المدلول ما رآم أفهر دلالة على التوحيد ومدخلافي الدين أو مناسبة لما قبلها أو أكثر منفقة موجبة للشكر ( والليل إذ أدبر » والتقييد بذلك لما في التعاقب من قوة الدلالة على كال القدرة ووفور النعمة ، أو يسرى فيهمين قولم صلى القام ، وحذف الياء للذك كفاء بالكسرة تخفيفا ( هرافي ذلك ) القسموالمقسم به ( قسم ) حلف أو محاوف به ( لذى حجر ) يعتبره ويؤكد به ما يريد تحقيقه . والحجر : العقل سمى به لأنه مججر هما لا ينبغى كما سمى عقلا ومهية وحصاة من الإحصاء وهو الضبط والقسم عليه محذوف وهو ليمذبن يدل عليه قوله ( ألم تركيف ) الآية ( قاضى يضاوى ) .

وعن الحسن بن على أنه قال : إذا دخلت السجد فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ، فان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ﴿ لا تتخذوا بيتى عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا ، وصلوا علىحيث كنتم فان صلاتكم تبلغني » وفي حديث أوس رضي الله عنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام ﴿ أَكْثُرُوا عَلَىمَنَ الصَّالَةُ يَوْمَ الْجَمَّةَ فَانَ صَلاتَكُم معروضة على ﴾ وعن سلمان بن سحيم رحمة الله عَلِيه أنه قال : رأيتالنبي عليه الصلاةوالسلام في النوم فقلت يا رسول الله هؤلاء النَّيْن يأتونك فيسلمون عليك أتفقه سلامهم ؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم وأرد عليهم ( شفاء شريف ) قال بعض العلماء : من صام هذه الأيام أكرمه الله بشيرة أشياء : البركة في عمره ، والزيادة في ماله ، والحفظ في عياله ، والتكفير لسيئاته ، والتضعيف لحسناته ، والتسميل لسكرات موته ، والضياء لظامات قبره والتنقيل لميزانه ، والنجاة من دركاته ، والصعود على درجاته . وكذا روى : إن الله اختار من السنة ثلاث عشرات : العشر الأخير من رمضان لما فيــه من بركات ليلة القدر ، وعشر الأضحى لما فيه من يوم التروية ويوم عرفة والأضاحي والتلبية والحج وأنواع الناسك ، كما جاء في الحبر ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى بِياهِي مَلاَئْكُمْتُهُ فَيْقُولُ : انظروا إلى عبادي حيث جاءوا من كل فج عميق شعنا غبرا ليشهدوا منافع لهم اشهدوا يا ملائكتي إلى قد غفرت لهم ، وعشر المحرم لما فيه من يركات يوم عاشوراء ولورود همذه الآثار وأمثالها . قال الفقهاء وحمهم الله : لو قال رجل لله على أن أصوم أفضل الأيام في سنتي هذه بعد رمضان بجب عليه العشر الأول من ذي الحجة ، لأن الأيام الفاضلة من السنة هـــذه الأيام . وفي الحير « من صام يوم عرفة من ذى الحجة كتب الله تعالى له صيام سنين سنة وكتبه الله من القانتين ﴾ ﴿ زبدة الواعظين ﴾ روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قال عليه الصلاة عشر ذي الحجة ، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله ؛ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل

خرج بنفسه وماله فإبرجع بذلك » وروى أبو هربرة رضى الله عندعن النيءعليه الصلاة والسلام أنه قال « ما من أيام أحب إلى الله أن يعد فيها من عشر ذي الحجة يعدل صوم كل يوم منها صيام سنة وقيام كل ليلة مها قيام ليلة القدر » وفي الحبر أن موسى عليه السلام قال : يارب دعوت فلم تجب دعوتى تعلمني شيئا أدعوك مه . فأوحى الله تعالى إليه يلموسي إذا دخل أيام العشر من ذي الحجة قل لا إله إلا الله أقضحاجتك ، قاليا رب كل عبادك يقولها ، قال يا موسى من قال لا إله إلا الله في هذه الأيامرة لو وضعت السمواتالسبع والأرضون السبع في كفة لليران ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى(تقلتورجحت هذه القالة علمين جميعاً . وروى عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلامأنه قال « اليوم الذي غفر الله فيه لآدم عليه السلام أول يوم من ذي الحجة ، من صام ذلك اليوم غفر الله له كل ذنب . واليوم الثاني استجاب الله دعاء يونس عليــــه السلام فأخرجه من بطن الحوت ، من سام ذلك البوم كان كمن عبد الله تعالى سنة لم يعص الله صام ذلك اليوم استجاب الله دعاءه . واليوم الرابع اليوم الذي ولد فيه عيسى عليـــه السلام من صام ذلك اليوم نني الله عنه البأس والفقر ، فكان يوم القيامة مع السفرة البررة الكرام . واليوم الخامس اليوم الذي ولد فيه موسى عليه السلام ، من صام ذلك اليوم برى من النفاق أو من عذاب القبر . واليوم السادس اليوم الذي فتح الله تعالى لنبيه فيــه الحير ، من صامه ينظر أنه إليه بالرحمة فلا يعذب بعده أبدا . واليوم السابع اليوم الذي يغلق فيه أبواب جهنم ولا تفتح حتى تمضى أيام العشر ، من صامه أغلق الله عنه ثلاثين بابا من العسر وقتم له ثلاثين بابا من اليسر . واليوم الثامن اليوم الذي يسمى يوم التروية ، من صامه أعطى من ُ الأجر ما لا يعلمه إلا الله تعالى . واليوم الناسع اليوم الذي هو يوم عرفة ، من صامه كان كفارة لسنة ماضية وسنة مستقبلة وهو اليوم الذي أنزلُ فيــه ( اليوم أكملت لك دينكم وأعمت عليكم نعمتى ) . واليوم العاشر هو يومالأضحى من قرب قربانا فيه فبأول قطرة فطرتُ من دمه غفر الله له ذنو به وذنوب عياله ، ومن أطعم فيه مؤمنا أو تصدق فيسه بصدقة بعثه الله تعالى يوم القيامة آمنا ويكون ميزانه أثقل من جبل أحد » ( مجالس ) .

(حكى)عن سفيان الثورى أنه قال: كنت أطوف بمقابر السلمين فى البصرة من ليسالى ذى الحجة ، فاذا نور فى قبر رجل فوقفت منفكرا فاذا صوت عال يقول : يا سفيان عليك بسيام عشر ذى الحجة يعط لك نور مثل هسذا ( زبدة الواعظين ) وقال النبي عليسه السلاة والسلام « من صام اليوم الأخير من ذى الحجة واليوم الأول من الحمر تقد خم نسنة الماضية وضح السنة القابلة بالصوم وجل الله له كفارة خمسين سنة » وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ما من يوم يعتق الله تعالى فيه من النار أكثر ممايعتق في يوم عرفة ﴾ (كذا في زبدة الواعظين ) خدما آتيتك ولا تكن من الجاحدين . قالعليه الصلاة والسلام ﴿ أَفْسَلُ مَاقَلْتَ أَنَا وَمَا قَالَ الْأُنْبِيَاءُ قَبْلَى فَي هذه الأيام العشرة لا إله إلاالله وحدم لا شريك له » وقال عليه الصلاة والسلام « ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذى الحجة ، فقيل يا رسول الله ولا رمضان ؟ فقـال بل العمل في رمضان أفضل ، ولـكن هذه الأيام حرمتهن أعظم » ( موعظة ) قوله ( والشفع والوتر ) عنعبد الله بن عباسرضيالله عنهما أنه قال : الشفعيوم التروية ويوم عرفة والوتر يومالعيد . وعن قتادة ومجاهد أنهما قالا : الشفع هو الحلق كلم والوتر هو الله تعالى وقد قال الله تعالى ﴿ وَمِنْ كُلُّ شَيءَ خَلَقْنَا زُوجِينَ ﴾ معناه ليعلموا أن الله تعالىواحد. وعن الحسن أنهقال : الشفع هو أربع صاوات : الفجر والظهر والعصر والعشاء ، والوتر هوصلاة الغرب ، أقسم الله تعالى بالصاوات الحس الق يصليها أهل الإسلام. وقال بعضهم الشفعيوم الخيس ويومالاثنين والوتريوما لجمة ، أقسم الله بهذه الأيام الثلاثة لفضلها وشرفها علىسائر الأيام .وقال بعضهم : الشفعررجبوشعبان والوتر رمضان ، أقسم الله تعالى بهذه الشهور لشرفها وفضلهاعلى سائر الشبهور . وقال بعضهم : الشفع آدم عليه السلام وحواء رضى الله عنها والوَّرَ محمد عَلَيه الصلاة والسلام ، أقسم الله تعالى بهم لكَثرة فضلهم وشرفهم ( والليل إذا يسر ) قال بعض العلماء : هي ليلة الزدلفة ، أقسم الله تعمالي بها لفضلها وشرفها بسير الحجاج فيها . وقال الشيخ أبو سعيد هي ليلة العراج يدل عليمه قوله تعالى « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من السجد الحرام إلى السجد الأقصى ﴾ الآية ( تفسير حنفي ) . ( والفجر ) أى الأول على أن يكون الفجر اسما بمعنى الصبح أول وقت ظهور ضوء الشمس فى جنب الشرق . والشائى أن يكون مصدرا بمعنى خروج الصبح بفلقه الظلام أى بشقه ، يقال فلقت الشيء فلقا شققته ، أتسم الله به لما يحصل من انقضاء الليل لظهور الضوء وانتشار الناس وسائر الحيوانات من الطيور والوحوش في طلب الأرزاق وذلك مشاكل لنشور الموتى وفيه عبرة عظيمة لمن تأمل (شيخ زاده) . (وليال عشر ) أى عشر ذى الحجة ، أقسم به لأنه أيام الاشتنال بنسك الحج وأعماله والحج للبرور من أفضل الأعمال لكفارته ذنوب العمر . وفى الحبر « ما من آيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام هــــذا العشر » ولمــا فسر الليالي البشر بشر ذي الحجة ، قيــل الراد بالفجر فجر يوم معين وهو فجر يوم عرفة أو فجر يوم النحر ، أقسم بفجر يوم عرفة لأنه يوم شريف يتوجه فيه الحجاج إلى جبل عرفات للوقفة ، أو أقسم ْبفجر يوم النحر لأنه يوم عظيم يأتى فيه الإنسان بالقرَّبان (شيخ زاده ) . ( والشفعوالور ) والأشياء كلها شفعهاووترها ، هي أن يكونالشفع والوتر معاكناية

عن جميع الأشباء من حيث إن شيئا ما من أجناس الأشباء وأنواعها وأصنافها وأشخاصها جواهرها وأعراضها لابتصور كو نعجاليا عهما ، فالقسم بهما قدم مجميع الأشياء بهذا الطريق وكذا إذاجمل الشفع كناية عن جميع الخاوقات ، لأنه تعالى خلق من كل شيء منهاز وجين ذكرا وأثى "ناطقا وسامتا عالما وجاهرا وعادرا وباردا رطباويابها فلكيا وعنصريا إلى غير ذلك ، وجعل الوتركناية عن الحالق لأنه فرد لاتعددت ، وقال بعض التكامين : لا يجوز أن يقال الوجه بل يعظم ذكره حتى يتميز عن غيره . روى أنه صلى إلله عليه وسلم صمع من قول : الله ورسوله قهاه عنه ، قال « قل الله ثم رسوله » ( شيخ زاده )

# المجلس الثالث والسبعون : في بيان فضيلة ليلة القدر

#### سورة القدر ـــ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(إنا أنزلناه في ليلة القدر ) الضمير للقرآن ، فحمه باضاره من غير ذكر شهادة له بالساهة المنية عن التصريم كما عظمه بأن أسند إنزاله إليه ، وعظم الوقت الذي أثرَل فيه بقوله (وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ) وإنزاله فيها بأن ابتدى وإنزاله فيها أوأنزله الني عليه الصلاة والسلام نجوما في ثلاث وعشرين سنة ، وقيل معني إنزاله أنزلناه في فضلها وهي فيأوتار العشر الأخير منرمضان ولعلها السابعة منها ، والداعي إلى إخفائها أن محي من ريدها لمالي كثيرة ، وتسميتها بذلك لشرفها أو لتقدير الأمور فيها لقوله تعالى (فيها يفرق كل أمر حكيم ) وذكر الألف إما للتكثير أولما روى عن الني عليه الصلاة والسلام أنه ذكر إسرائيليا لبس السلاح وغزا في سبيل الله ألف شهر ، فتعجب المؤمنون وتقاصرت إليهم أعمالهم ، فأعطوا ليلة هي خير من مدة ذلك الغازي ( تنزل الملائكة والروح فيها ) أي في ليلة القدر ( بإذن بهم) يبان لما له فضلت على ألف شهر وتنزلم إلى الأرض أو إلى صماء الدنيا أو تقربهم إلى للؤمنين ( من كل أمر ) أى من أجل كل أمر من الحبر والبركة قدرفي تلك السنةإلى القابل ، وقرى ا « من كل امرى ؟ أى من أجل كل إنسان ( سلام ) خبر مقدم (هي ) أى ليلة القدر مبتدأ مؤخر : أي ماهي إلا السلامة : أي لا يقدر الله فها إلا السلامة ، ويقفي في غيرها السلامة والبلاء ، أو ماهي إلا سلام لكثرة مايسلمون فيها على المؤمنين (حتى مطلع الفجر) أي وقت مطلعه : أي طاوعه ، وقرئ بالكسر على أنه كالمرجع أو اسم زمان على غمير قياس كالشرق ( قاضی بیضاوی ) , روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ إِنْ أُولِي النَّاسُ فِي يُومُ القيامة أَ كَثْرُهُمْ طَي صلاة » روى عنأى عبدالله بنأى حفص الكبير قال : مات وراق بالكوفة فرآمتا في النام ، فقال له ماضل الله بك ياوراق ؟ قال غفرلي ربى ، فقال عاذا ؟ فقال بإلحاق الصلوات عقيب اسم النى عليه الصلاة والسلام ، فمن يكتب صاواته بالقرطاس مجدالففران ، فكيف لا يغفر الله لقائلها لسانا وقلبا (كذا في زبدة الواعظين) قبل عظم الله تعالى القرآن بثلاثة أوجه : الأول بأن أسند إنزاله إليه وجعله مختصابه دون غيره • والثانىجاء بالضمير دون الاسم الظاهر شهادة له بالنباهة فى رفعة القدر لكمال الشرف . والثالث رفع مقدار الوقت الدى أثرل فيه (كشاف) وإنما حيت ليلة القدر قدرًا لأن فيها تقدير الأمور والأحكام والأرزاق والآجال وما يكون في تلك السنة إلى مثل هذه اللبلة من السنة القبلة يقدر الله تعالى ذلك في بلاده وعباده . ومعنى هذا أن الله تعالى يظهر ذلك للملائكَة ويأمرهم يفعل ماهو من وظيفتهم بأن يكتب لهم ماقدره فىتلك السنة ويعرفهم إياه وليس للراد منه أن يحدثه في تلك الليلة ، لأن الله تعالى قدر القادير قبل أن يخلق السموات والأرض في الأزل. قيل للحسين بن الفضل أليس أنه قدر الله القادير قبل أن يخلقُ السموات والأرض ؟ قال نعم ، قيل له فما معنى ليلة القدر ؟ قال سوق القادير إلى الواقيت وتنفيذ القضاء للقدر (تفسير لباب) وإما سميت ليلة القدر ، لأنها يقدر فيها الأمور والأحكام ,كلها من تلك السنة إلى السنة القابلة ، ثم تسلم للدبرات دفتر الرحمة والعذاب إلى جبرائبل عليه السلام ، ودفتر النباتات والأرزاق إلى ميكائل عليه السلام ، ودفتر الأمطار والرياح إلى إسرافيل عليه السلام ، ودفتر قبض الروح وانقضاء الآجال إلى عزرائيل عليه السلام لقوله تعالى ( فيها يَمْرِقَ كُلُّ أَمْرَ حَكَيْمٍ ﴾ أو القدر بمعنى الشيق ، لأن الأرض تضيق تلك الليلة لـكثرة نزول الملائكة عليهم السلام (مشكاة الأنوار) قيل سبب نزول الملائكة إلى الأرض في ليلة القدر أنهم لما قالوا ﴿ أَنجِعُلُ فَيْهَا مِنْ يَفْسَدُ فَمِهَا وَيَسْقُكُ الدَّمَاءُ وَنحَنْ نَسِبْحَ محمدك وتقدس لك ؟ قال إنى أعلم مالا تعلمون ﴾ أظهر أن الأَّمر خلاف ما قالوا وبين حال للؤمنين فترلوا يسلمون عليهم ويعتذرون بمسا قالوا ويدعون ويستغفرون لمم ( بخارى ) وسبب نزول هذه السورة عن ابن عباس رضي الله عمما أنه قال ﴿ ذَكُمْ جَرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْدُ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ تعالى عليه وســلم عبدًا يقال له شمون الغازي ، وهو غزا الـكفار ألف شهر ، وكان سلاحه لحي جمل وليس له غيرها من آلة حرب ، وكلما ضرب الكفار بهذا اللحي قتل مالا محصى عددهم ، فإذا عطش نخرج من موضع الأسنان ماء عذب فيشربه ، وإذاجاع ينبت منه لحم فيأ كله ، فكان علىهذا كلّ يومحىمضىمن عمره ألف شهر وهى ثلاث وغانون سنة وأربعة أشهر ، فعجز الكفار عن رده ، فقالوا لامرأته وهي كافرة إنا نعطبك أموالا كثيرة إن قتلت زوجك ،

قالتأنا لاأقدر عنى قتله ، قالو، نعطيك حيلاشديدافشدى بديد بهورجليه في تومه و محن تقتله ، فشدته الرأة في نومه فاستيقظ فقال من شدق ؟ فقالت أنا شددت لأجربك ، فجذب يده فقطم الحيل ثم جاء الكفار بسلساة فشدته الرأة بها فاستيقظ ، فقال من شدنى ؟ قالت أناشددت لأُجربك فبعذب يده فقطع السلسلة ، ثم قالت كالأولى ، فقال يامرأتي أنا ولي من أولياء الله تعالى لا يعلب على شيء من أمر الدنيا إلاهمري هذا ، وكان له شعر طويل ، فسمت امرأته قاما نام قطت ذوائيه فحال نومه ، وكانت عالى قطع من شعر رأسه وكلها نجر على الأرض ، فشدت بأربم ذوائب مها يدبه وبالأربع الأخرى رجليه في نومه ، فاستيقظ فقال من شدني ؟ قالت أناشدد ت الأجريك ، فلم يقدر على فطعها ، فأخبرت امرأته إلىكفار ، فجاءوا وذهبوا به إلى مذيحهم وكان فيه عمود فأوثقوه على ذلك العمود ، قطعوا أذنيه وعينيه وشفتيه ولسانه ويديه ورجليه وكلهم مجتمعون في ذلك البيت ، فأوحى الله تعالى إليه : أي شيء تريد بهم أصنعه ؟ فقال أن تعطيني من القوة حتى أحرك عمودهذا البيت فيهدم عليهم ، فقواه الله وحرك نفسه فوقع السقف عليهم وأهلكوا جيما وامرأته معهم ، فأنجاء الله تعالى منهم ورد الله عليه أعضاءه ، فبعد ذلك عبد الله ألف شهر مع قيام ليلها وصيام نهازها ، فضرب بالسيف في سبيلالله فبكي أصحاب الني عليه الصلاة والسلام اشتياقا لذلك ، فقالوا يا رسول الله هل تدرى ثوابه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا أدرى ، فأنزل الله جبرائيل عليه السلام بهذه السورة وقال ياشحد أعطيتك وأمتك ليةالقدر العبادة فيها أفضل من عبادة سبعين ألف شهر » وقال بعضهم : قال الله تعالى : يامحمد ركمتان في ليلة القدر خيراك ولأمتك من ضرب السيف ألف شهر في زمان بني إسرائيل (سنانية ) وقيل سبب نزولها أنه لمادنا وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقرب فراقه عن أمته بكي رسول الله وحزن وقال : إذا خرجت من الدنيا فمن يبلغ سلام الله على أمنى ، واغتم قلبه عليه الصلاة فلا تحزن ياحبييي (موعظة) قال الإمام الرازي : فاذا طلع الفجر في ليلة القدر نادي جبرائيل عله السلام: يامعتم الملائكة الرحيل الرحيل ، فيقولون ياجرائيل ماصنع الله بالمسلمين في هذه الليلة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول لهم : إن الله تعالى نظر إليهم بالرحمة وعفا عنهم وغفر لهم إلا أربعة نفر . قالوا من هؤلاء الأربعة ؟ قال مدمن الحروعاق الوالدين وقاطع الرحم والمشاحن : يعنى الصارم وهو الذي لايكلم أحادفوق ثلاثة أيام (زبدة الواعظين) عن ابن عباس عن الني عليه الصلاة والسَّام أنه قال « من صلى في ليلة القدر ركمتين يِّمرأ في ركعة بفاعمة الكتاب مرة والإخلاص سبع مرات فاذا سلم يقول أستغفر الله وأتوب إليه سبمين مرة ، فلا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأنويه ، ويبعث الله تعالى

ملاقكة إلى الجنان يفرسون له الأشجار ويبنونالقصور ويحرون الأنهار ، ولا يحرج من الدنيا حتى يرى ذلك كله » ( تفسير الحنني ) قال النبي عليه الصلاة والسلام « إن الله يترل في كل ليلة القدر وحمة واحدة تصيب حميع المؤمنين من شرق الأرض إلى غربها وبيتى منهابقية ، فيقول جبرائيل عليه السلام : يارب المصرحمتك جميع المؤمنين وبقيت فضلة ، فيقول الله تعالى اصرفها إلى المواليدالدين والدوافي هذه الليلة ، فيصرف جبرائيل تلك الرحمة إلى مواليد الإسلام والكفار ، وسارت تلك الرحمة لأولادالكفار خاصة ، وهي تجرهم إلىدار السلام فيموتون بها مؤمنين » كما قال موسى عليه السلا في مناجاته : إلحى أريد قربك ، فقال الله تعالى قربي لمن استيقظ ليلة القدر ، وقال إلهي أريد رحمتك ، فقال الله تعالى رحمتي لمن يرحم السكين ليلة القدر ، وقال إلهي أريد الجواز على الصراط كالرق ، فقال الله تعالى ذلك لمن تصدق ليلة القدر ، وقال إلمي أريد أن أقمد عمت ظل أشجار ألجنة وآكل من تمارها ، فقال الله تعالى ذلك لمن سبح تسبيحة ليلة القدر ، وقال إلهي أريد النجاة من النار ، فعال الله تعالى ذلك لمن استعفر الله تعالى لملة القدر إلى الصبح ، وقال إلهي أريد وضاك ، ققال الله تعالى رضاي لمن صلى كتين ليلة القدر ( زيدة الواعظين ) روى أنه عليه الصلاة والسلامةال ﴿ أبوابالسموات مفتوحة في ليلة القدر مامن عبد يصلي فيها إلا جمل الله تعالى له بكل تكبيرة غرسشجرة في الجنة لو سار الراكب في ظلمهامائة عام لايقطعها ، وبكل ركمة بيتا في الجنة من در وياقوت وزبرجـــد واؤلؤ ، وبكل آية من قراءته في الصلاة تاجا في الجنة و بكل جلسة درجة من درجات الجنة ، و بكل تسليمة حاة من حلل الجنة » ( زبدة الواعظين ) روى في الحبر عن رسول الله على الصلاة والسلام أنه قال « يترل في المة القدر أربة ألوية : لواء الحد ولواء الرحمة ولواء الففرة ولواء الكرامة ، ومم كل لواء سيعون ألف ملك ، وعلى كل أواء مكتوب لا إله إلا الله محمد وسول الله ، قال عليه الصلاة والسلام : من قال في تلك الليلة ثلاث مرات لا إله إلا أله محمدرسول الله غفر له يواحدة وأمجاه من النار يواحدة وأدخله الجنة بواحدة ، فينصب لواء الحمد بين السهاءوالأرض ، ولواء الغفرة على قبر الني عليه الصلاة والسلام ، ولواء الرحمة فوق الكعبة ولواءالكرامة فوق الصخرة في بيت القدس، وكل واحد متهم يجيء في تلك الليلة على باب السلمين سبعين مرة يسلم عليهم » ( سنافية ) وعن وهب ابن منبه أنه قال :كان عابدني بني إسرائيل عبد الله تعالى ثلثًائة سنة ورجا أن يوحي إليه ، وقد أنبت الله تعالى له نخلة تشمر كل ليلة مايكفيه وكان قلبه مطمئنا إليه ، فلم يوح إليه ، فنودى إنى لاأوحى إلى رجل قلبه مطمئن بغيرى ، قال يارب مايطمئن به قلى ؟ فقيل الشجرة التي تأكل منها فقطع تلك الشجرة وشرع في العيادة ، فقال له ربه : إن لعبادي ليلة هي ليلة القدر خير

من عبادتك كلمها . وقال بعض العاماء : هنا نكنة شريفة : وذلك أن نوحاعليه الصلام والسلام دعا الحلق ألف سنة إلا خمسين عاما وأنت يامحمد دعوت الحلق ثلاثا وعشرين سنة ، وأنت خير من نوح عليه الصلاة والسلام ، ومدتك الفليلة خير من مدة نوح عليه الصلاة والسلام ، وتوابعك لي أكثر من توابع نوحعليهالصلاة والسلام ، فكذا الضارب السيف ألف شهر والقائم ألف شهر وإن كان كثيرا ، فصلاة الركمتين من أمتك وإن كانت قليلة في تلك الليلة أفضل من ذلك كله ، ليعلم الحلائق أن فصلى ورحمتى على محمدوأمته أفضل من رحمتى على جميع الحلائق (نفسير الحنني) . واختلفوا في رقتها : قتال بعضهم إنهاكانت في عهدرسول الله ثم رفعت . وذهب عامةالشايخ إلى أنها باقية إلى يوم القيامة . واختلفوا في تلك الليلة : فقال بعضهم أول ليلة من رمضان . وقال بعصهم ليلة سبعةعشر . وقال الأكثر في العشر الأخيرمن رمضان . واتفق عامة الصحابةوالعلماء على أنها ليلة سبع وعشرين من رمضان . ( حكى ) أن أبا نزيد البسطامىةال : رأيت ليلة القدر في جميع عمري مرتين ، وهي واقعة فيموقع السابع والعشرين . وذكر في حقائق الحنفي أنعقال : إن حروف ليلة القدر تسعه أحرف ، وقد ذكر الله تعالى لفظ ليلة القدر في ثلاثة مواضع ، فتكون سبعا وعشرين ، والسر فى إخفائها على الأمة أن يجهدوا فى العبادات جميع ليالى رمضان طمعا فى إدراكها كما أخبى ساعة الإجابة فى يوم الجمعة ، والصلاة الوسطى فى الصاوات الحس ، والاسم الأعظم فىالأساء ، ورضاه فى الطاعة لبرغبوا ويجهدوا فى جميعها ( مشكاةالأنوار ) قالمرسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم « من قام ساعة في ليلة القدر قدر ما يحلب الراعي شاة أحب إلى الله من صيام الدهر كله ؟ والذي بعنني بالحق نبيالقراءة آية من القرآن ليلة القدرأحب إلى الله من أن يختم فى غيرها من الليالي » وعن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت قلت : يارسول الله لووافقت لبلة القدر فما أقول ؟ قال «قولى: اللهم إنك عفوكريم محب العفو فاعف عنى ﴾ ( موعظة ) . واحتلف المفسرون في معنى الروح : قال بعضهم هو حبرائيل عليـه الصلاةوالسلام . وعن كعب الأحبار أن سدرة النتهي فيها ملاتكة لايعلم عددهم إلا الله تعالى ينزلون مع جبرائيل عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر ومقام جبرائيل في أوسطها يدعون المؤمنين والؤمنات بخبير ولا يترك جبرائيل عليه الصلاة والسلام أحــدا من الناس إلا صافحه . وعلامة ذلك أن من اقشعر جلده ورق قلبه ودممت عيناه فهو من مصافحة جبرائيل عليه الصسلاة والسلام . وقال بعضهم : الراد من الروح هو ملك عظيم لو النقم السموات والأرض لـكانت لقمة له لاتراه لللالكة إلا في ليلة القدر ينزل لحدمة المؤمنين مع الملائكة ليطلع على أمة محمد عليه الصلاة والسلام . وقيل طائفة من اللائكة لاتراهم اللائكة إلا في ليلة القدر . وقيل خلق لله تعالى يأ كلون

ويلبسون ليسوا من اللائكة ولا من الإنس ولعلهم خدام أهل الجة . وقبل هو عيسى عليه الصلاة والسلام ، إذ الروح اسمه منزل مواققة المعاشكة ليطلع هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام . وأدار وح اسمه منزل مواققة المعاشكة ليطلع هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام من الدنيا ، وفي كل رأس أنس السابية ورأسه محمد العرش الأهل ، وفي كل رأس أعظم من الدنيا ، وفي كل رأس أنس التيسير ) بكل لسان ، فينزل تلك اللياة ويستغفر الأمة محمد عليه الصلاة والسلام (تفسير التيسير) وقال بعضهم : الراد من الروح الرحمة يعث الله ياجرائيل عليه الصلاة والسلام مع الرحمة على عباده الأحياء فنفضل منهم ، فيقول الله ياجرائيل خوائن رحمي جبرائيل يارب قد فضلت رحمتك عنهم ماذا تأمر ؟ فيقول الله تعالى عن عبرائيل عن من عبرائيل عود مسلما المرجمة راحه ) .

# المجلس الرابع والسبمون: في فضيلة الأضعية وبياب تكبيراتها سورةالكؤثر \_ ( بم اله الرحمن الرحم )

(إنا أعطيناك الكوثر) أى الحبر الفرط الكثير من العلم والعمل وشرف الدارين. وروى عنه عليه الصلاة والسلام و أنه نهرق الجنة وعدنيه ربى فيه خير كثير أحلى من العسل وأشد ياصنا من اللبن وأبرد من الثلبخ وألين من الربد ، حافتاه الزبرجد وأوانيه من الفضة لايظما من شرب منه » وقيل حوض فيها . وقيل أولاده وأتباعه أو علماء أمنه أو القرآن العظيم (فصل لربك) فعم هلى الصلاة خالها لوجهالة خلاف الساهى عنها المرأى فيها ، شكرا لإنهامه ، فان الصلاة جامعة لأقسام الشكر (واعر) البدن التي همى خيار أموال العرب وتصدق في الحاويج خلافا لمن يدعهم وعنع عنهم للاعون ؟ فالسورة كالمقابلة للسورة المتقممة ، وقد فسر المسلاة بسلاة الميد والنحر بالتضعية (إن شائتك) إن من أيضك ليفضه لك (هوالأيتر) الذي لا عقب له إلى يوم القبامة ، ولك في الآخرة مالايدخل محت الوصف ، عن النبي عليه الصلاة والسلام: ومن قرأ سورة الكوثر سقاه الله من كل تهر في الجنة ، ويكتب له عشر حسنات بعددكل قربان قربه الباد في يوم النحر » (قاضى يشاوى) .

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام « من صلى على تعظيا لى جعل الله تعالى من تلك الكلمة ملكا له جناحان جناح بالمشرق وجناح بالمنرب ورجلاء تحت العرش يقول له الله تعالى صل على عبدى كما صلى على نبي ، فيصلى عليه إلى يوم القيامة » ( زبدة الواعظين ) روى مسلم عن أنس

فقيله ماأضحكك يارسول الله ؟ قال نزلت على آنها : أى قريبا سورة فقرأ علينا ( إنا أعطيناك المكوثر فصل لربك وانحو. إن شائك هو الأبتر ) ۞ سبب نزولها ما روى عن أبي صالح عن مه: المسجد وهو داخل ، فالتقيا عند الباب وتحدثا وجماعة قريش فيالسجد ، فلما دخل الماص علمهم قالوا من ذا الذي محدثه ؟ قال ذلك الأبتر ، وإنما قال هذا لأن قريشا سموا محمدا أبترعند موت ابنه إبراهيم ، وكان في الجاهلية إذا لم يكن للرجل ولد ذكر يسمونه أبتر ، فسمع الني علمه الصلاة والمسلام ما قاله العاص فحزن قلبه ، فأنزل الله تعالى تسلية لقلبه وجوابا لعدوه ، **ف**و عاش ابنك فلا يخلو إما أن يكون نبيا أولا ، فان لم يكن نبيا فلا يكن لك فيه شرف ، وإن كان نبيا فلا تـكون أنت خاتم النبيين وقرنت اسمى باسمك فى التوحيد والأذان والصلاة وكثير من الأشياء وأنت صاحب الكوثر فكيف تكون أنت أبتر ؛ (روضة العلماء) وهو أي إبراهيم مات في حال الرضاع ، وروى أنه كان طفلاً ابن سبعين قوما أو زيادة . وأبناء الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة : قاسم وهو وله قبل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ، وصار إلى العقى قبل نبوته في مدة سبعة عشر يوما على القول الأصح ، وإبراهيم مرت أقواله آنها . وعبد الله ، قالوا اسمه طبب وطاهر وهو ولد بعد نبوة محمد عليه الصلاة والسلام في مكة ومات في حال صغره ، وقال بضهم إن طبيا وطاهرا غير عبد الله . وأما بناته فأربع : فاطمة ورقية وزينب وأم كلئوم رضى الله تعالى عنهن ، ولدن كلهن من بطن حديمة سوى إراهيم فانه ولد منجارية قبطية اسمها مارية : وأولاده عليه الصلاة والسلام كلهم مانوا قبله غير فاطمة الزهراء البركوى القنوى) روى أن الكوثر نهر في الجنة ، وقيل حوض فها ، وقيل في الموقف ، وتيل فضائل كثيرة ، وقيل المقام المحمود ، وقيل خلق حسن ، وقيل رفعة ذكره ، وقيل هذه السورة ، وقيل أولاده وأتباعه ، وقيل علماء أمته ،وقيل القرآن العظيم ، وقيل علماءأولاده ، وقيل ما أوحى إله مطلقا ، وقيل النبوة ، وقيل أصحابه العظام ، وقيل تفسير القرآن ، وقيل تحقيق الشرائع ، وقيل كثرة أمته ، وقيل الكرامات الواقعة ، وقيل الشفاعة الكبرى (شهاب الدين ﴾ وجه المقابلة أن الله تعالى وصف النافقين في السورة التقدمة بأربعة أمور : الأولى البخل : وهو المراد من قوله تعالى ( الذي يدع اليتيم ولا يحض ) الآية . والثاني ترك الصلاة ، وهو المراد من قوله (فويل المصلين الدين هم عن صلامهم ساهون). والثالث الرياء في الصلاة وهو الرادمن ( ۱۹ ـ درة الناصين )

قوله ( الذين هم براءون) . والرابع منع الزكاة ، وهو الراد من قوله (ويمنعون الماعون) فذكر في مقابلة (عن صلاتهم ساهون) قوله فصل ، وفي مقابلة (الذين هم يراءون) قوله (لربك) ، وفىمقابلة ( الذي يدع اليتيم ــ ويمنعون للاعون ) قوله ( وانحر ) لأن بذل خيار الأموال يقابل البخل ، وصرفها إلى المحاويج يقابل منع الماعون (شيخزاده) روى عن الني عليه الصلاةوالسلام أَنهَال ﴿ مَنْ كَانَلُهُ سَعَةً فَلَمْ يَشَحِ ، فَلَيْمَتْ إِنْشَاء يَهُودُيا وَإِنْشَاء نَصْرَانِيا ﴾ وفيرواية «مزكان لمسمة فلريضح فلايقر بن مصلاناً » وعن على رضى الله عنه « من خرج من بيته إلى شراء الأضحية كان لهبكل خطوةعشرحسنات ومحا عنه عشرسيئات ورفع لهعشر درجات ، وإذانكام فىشرائها كان كلامه تسييحا ، وإذا نقد تمنها كانله بكل درهم سيعانة حسنة ، وإذاطرحها على الأرض.يريد ذبحها استغفراه كلخلق من موضعها إلى الأرض السابعة ، وإذا أهرق دمها خلق الله بكل قطرة من دمها عشرة من الملائكة يستغفرونله إلى يوم القيامة ، وإذا قسم لحمها كانله بكل لقمة مثل عنق رقبة منواد إسمعيل عليه الصلاة والسلام » ( جواهر زاده ) عن الني عليه الصلا والسلام أنهقال لحائشة «ياعائشة قدمي أصحتك واشهدمها فإناك بأول قطرة تقطر من دمها على الأرض أن يغفر لك الله تعالى ماسلف من ذنو بك فقالت يار سول الله ألنا خاصة أماللمؤمنين عامة ؟ فقال عليه والسلام قال: إلهي ماثواب من ضحى من أمة محمد علبه الصلاة والسلام ؟ قال ثوابه أن أعطيه كل شعرة على جمده عشر حسنات وأعمو عنه عشر سيئات وأرفع له عشر دجات ، وله بكل شعرة قصر في الجنة وجارية من الحور العـين ومركب من ذوات الأجنحة خطوها مد البصر يركبها أهل الجنة فيطير بها حيث يشاء . أماعلمت ياداود أن الضحايا هي للطايا وترفع البلايا يوم القيامة ؟ (زهرة الرياض) حكى عن أحمد بن إسحق أنه قال : كان لى أخ فقير ، وكان مع قفره يضحى كل سنة بشاة ، فلما توفى صليت ركعتين فقلت : اللهم أرنى أخي في نومي فأَسأله عن حاله ، فنمت على الوضوء فرأيت في منامي كأن القيامة قد قامت وحشر الناس من قبورهم ، فاذا أخى راكب على فرس أشهب وبين يديه نجائب ، فقلت يا أخى مافعل اللهبك ؟ قَمَال غَفْرَلَى ، فَقَلْتُ مِ ؛ فَقَالَ بَسِبِ درهم تَصَدَقْتَ بِه عَلَى امرأة عَجُوزَ فَقَيْرَة فيسبيل الله ، فقلت ماهذه النجائب ؟ قالُ ضَحاياى في الدنيا والتي أركبها أول أضحيتي ، فقلت إلى أين قصدت ؟ قال إلى الجنة فغاب عن بصرى (سنانية) وأما إذا لم يكن للمؤمنين مركب من الأضعية فيكون عمله الصالح مركبا له يخلق الله تعالى من أعماله الصالحة بعيرا يركب عليه إذاخرج من قبره ، فيتقدم إلى ربه تعالى (سنانية) عن أنس وعن على رضى الله عنهما أنهما قالا : قال النبي عليهالصلاة والسلام « إذا حشر الؤمنون من قبورهم يقول الله تعالى ياملائكتي لا تمشوا عبادى راجلين بل أركبوهم على

مجاثيهم ، فانهم اعتادوا الركوب في الدنيا ، كان في الابتداء صلب أيهم مركبهم ثم بطن أمهم مركبهم، فين ولدتهم أمهم فجر أمهم مركبهم إلى أن يتم الرضاع ، ثم عنق أبيم مركبهم ، ثم الفرس والبغال مراكمهم فى الدارى والسفن والزوارق فى البحار ، وحينمانوا فأعناق إخوامهم ، وحين قاموا من قبورُم لا ممشوهمراجلين فانهماعنادوا الركوبوقدموا نجائهم » وهي الأصعية لقوله تعالى ( يوم بخشر التقين إلى الرحمن وفدا ) أي ركباناواذا قال عليه الصلاة والسلام « عظموا ضحاياكم فانها على الصراطمطاياكم » ( رجبية ) روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « من قرب قربانا إذاقام من قبره رآه فأتماعلى رأس قبره ، فاذا لهشعرمن النهب وعيناه من يواقيت الجنةوقرناه من النهب ، فيقول.منأنت وأىشىء أنت ومارأيتأحسن.منك ؟ فيقول أناقربانك الذي قربتني في الدنيا ثم يقول اركب على ظهرى ، فيركب عليمه ويذهب به ما بين السهاء والأرض إلى ظل العرش » ( رجبية ) وقال عليــه الصلاة والسلام ﴿ مَنْ صَلَّى صَلَّتَنَا وَنَسَكَ نَسَكُمنَا فَهُو مَنَا ، ومن لم يصل صلاتنا ولم يضح فليس منا إن كان غنيا ، وقال عليمه الصلاة والسلام « خيار أمتى يضحون وشرار أمتى لا يضحون ﴾ وقال عليـه الصلاة والسلام ﴿ أَلَا إِنَ الْأَضِيةِ من الأعمال للنجية ، تنجى صاحبها من شر الدنيا والآخرة ﴾ ( زبدة الواعظين ) . الأضعية واجبة على كل مسلم مقيم موسر وهو أن يملك نصابا وهو ماثنا درهم أو قيمتها فاضلا عن حوائجه الأصلية لا يعتبر فيــه وصف النماء ولا يعتبر الحولان كالزكاة ، فان الزكاة يعتبر فيها الحولان ، ومن كان فقيرا فوجد السَّال في أيام الأضعية تجب عليه الأُسْعَيَّة ، ومن كان غنيا فتلف ماله في أيام الأضحية سقطت عنه الأضحية (كذا في كتب الفقه ) وإنما تجوز الأضحية من أربعة أصناف من الحيوان : الإبل والبقر والغنم والمز، ذكورها وإناتها ، ومن البقر ما تمت له سنتان وطعن فى الثالثة ، ومن الإبل والبقر يكفى الواحد عن واحد إلى سبعة كلهم بميد القربة ، فلو أراد أحدثم بنصيه اللحم أوكان كافرا لا يجوز عن واحد منهم ولم ينقص نصيب أحد منهم، ويجُوزُ الجِدْع كالجَاء والحصى والتولاء . الجِدْع : شأة لها ستة أشهر . والجماء : هي التي لا قرن لها . والتولاء : هي المجنونة ؛ ولا يجوز العمياء التي ليس لها عينان ، ولا العرجاء التي تمشى بثلاث قوائم ، ولا العوراء التي لها عين واحدة ، ولا العجفاء التي لا منح في عظمها ، ولا ما ذهب أكثر من ثلث أذنها أو عينها أو أليتها (كذا في كتب الفقه) وأول وقتها بعد الصلاة في الصر ، ولا يذبح قبلها بخلاف القرى ، وَآخِرِه قبل غروب اليوم الثالث ، والأفضل أن يذبح بنفسه إن قدر وإلا يأمر غيره . ويستحب أن يحضر بنفسه عند الذبح ، ويكره ترك التوجه إلى الفبلة ويقول بعد التوجه قبل الدبح : إنى وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من الشركين،

أنه أكر أنه أكر لا إله إلا الله والله أكرالله أكر وقد الحد بسم الله ألم أكر ، فيذبح ثم يسلى ركتين على طريق الاستحباب لقوله عليه الصلاة والسلام ( ألقوا ما في أيديم من السكين ثم الركموا ركتين ، فإنه ما ركموا أحد وسأل الله شيئا إلا أعطاه » ويقول بعد السلام : اللهم إن صلاق ونسكي ومحياى ومحاتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول السلمين إن صلاق ونسكي وعاتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول السلمين صلامها أنه إذا دخل وقت السلام بالناس وخروج وقت الكراهة يسلى الإمام بالناس محتين بلا أذان ولا إقامة بكر تكبيرة قدر ثلاث تسبيحات ، ورفع بديه عندكل تكبيرة تكبيرات ، فيصل بين كل تكبير تن بسكتة قدر ثلاث تسبيحات ، ورفع بديه عندكل تكبيرة ومسلمها في أثنائهين ، ثم يضع بعد المواقعة والسورة ثم يكرو ركم، وترامة المها إلى الواجب وهو تكبيرات الزوائد : يعني إلى الركمة الثانية بيداً بالقراءة و فيصل مكذا بهد قراءة الفاعة والسورة ، ثم يركم ويسجد ؛ وتكبيرة هذا الركوع واجبة لما رساة مها ما وجبة وهي تكبيرة الثلاث ، والتكبير انالتسع واحدة تمها فرض وهي تكبيرة اللاث ، والتكبير انالتسع واحدة تمها فرض وهي تكبيرة الاقتاح ، وواحدة تمها سنة وهي تكبيرة الركوع الأول ، وسبعة مها واجبة وهي الزوائد مع تكبير الوكوع الثاني .

(كذا فى كتب الفقه ) .

(مسئلة ) رجلله ماتنادرهمفاشترى بعشرين أصعية يوم الثلاثاء مثلا فهلكت الأصعية يوم الأربعاء، وجاء الأصحى يوم الحميس لا يجب عليه أن يضحى ، لأن الأصعية إنما نجب فى يوم الأضعى وهو قتير فيه (كذا فى فناوى الواقعات ) .

## الجلس الخامس والسبعون

## فى فضيلة قراءة سورة الإخلاص مع البسملة سورة الإخلاس — (بسم الله الرحمن الرحيم)

(قل هو الله أحد) الضمير للمأن كقواك هو زيد منطلق ، وارتفاعه بالابتدائية وخبره الجلمة التى بسمده ولا حاجة إلى العائد لأنها هى هو أو لما سمال عنه : أى الذى سأتمرى عنه هو الله ؛ إذ روى أن قريشا قالوا : يا محمد صف الناربك الذى تدعونا إليه فنزلت هذه الآية (الله الصمد) المديد للصمود إليه في الحوائج من صمد إليه إذا قسده وهو الموصوف به على الإطلاق ، فانه مستنى عن غيره مطلقا وكل ما عداه محتاج إليه في جميع جهاته وتعريفه للمهم بسمديسه مخلاف أحديثه وتكرير لفظ الله للإشعار بأن من لم يتسف به لم يستحق الألوهيسة ، وإخلا، الجلة عن الماطف لأنها كالتيجة للأولى أو اللهل عليها (لم يلد) لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يسيه أو يخلف عنه لامتناع الحاجة

والفناء عليه ، ولعل الاقتصار على الماضى لوروده ردا على من قال : الملائكة بنات الله والسيح ابن الله أو ليطابق قوله ( ولم يوله ) وذلك لأنه لا يفتقر إلى شى, ولايسبقه عدم ( ولم يكن له كفوا أحد ) أى ولم يكن أحد يكافئه : أى يمائله من صاحبة وغيرها وكان أصله أن يؤخر الظرف لأنه صلة كفوا ، لمكن لما كان القصود ننى المكافأة عن داته قدم تقدعا للاهم ، ويجوز أن يكون حالا من المستكن فى كفوا ، أو خبرا ويكون كفوا حالامن أحد ، ولعل ربط الجل الثلاث بالماطف لأن المراد منها ننى أقسام الأمثال ، فهى تجعلة واحدة منه عليها بالجل الثلاث ( قاضى بيضاوى ) .

كان سبب نزول هـ أه السورة كما قال أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبو العالية والشعبي وعكرمة رضي الله تعسالي عنهم أجمعين: أنه اجتمع كفار مكة و هم عامر بن الطفيل وزيد بن قيس وغيرهما وقالوا : يا محمد سف لنا ربك من أى شيء هو ! أهو من ذهب أم من فضة أم من حديد أم من نحاس ؟ فان آلهتنا من هــذه الأشياء ، فقال النبي عليــه الصلاة والسلام من تلقاء نفسه » هو لا يشبه شيئا «فأنزلالله تعالى هذه السورة وقال ( قل ) يا محمد ( هو أنه أحد . الله الصمد ) قال ابن عبـاس : الضمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب ، فاوكان مجوفا لاحتاج إلى شيء وهو لا محتاج إلى شيء بل كل الحلائق محتاجون إليه ، ولو كان محتاجا إلى شيء لكان لا يليق بالربوبية ( من حديث الأربيين ) روى عن النبي عليـــه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة ﴿ لا تنامى حتى تعملي أربعة أشياء : حتى تختمي القرآن، وحتى تجمل الأنبياء لك شفعاء يوم القيامة، وحتى تجعلي السلمين راضين عنك، وحتى تفعلى حجة وعمرة » فدخل علي، الصلاة والسلام فبقيت على الفراش حتى أتم الصلاة فلما أتمها قالت يا رسول الله : فداك أنى وأمى أمرتنى بأربعة أشياء لا أقدر في هذه الساعة أن أفعلها ، فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال ﴿ إِذَا قِرَأْتُ ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَد ﴾ فكأ نِّك ختمت القرآن ، وإذا صليت على وعلى الأنبياء من قبلي فقد صرنا لك شفعاء يوم القيامة ، وإذا استغفرت للمؤمنين فكلهم راضون عنك ، وإذا قلت سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ققد حججت واعتمرت ﴾ ( تفسير حنفي ) عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : قال عليــــه الصلاة والسلام « من قرأ قل هو الله أحد بعد صلاة الله. عشر مرات لم يصل إليــه ذنب وإن جهده الشيطان » وهي سورة مكية ، وهي أربع آيات وخس عشرة كلة وسعة وأربعون حرفا . وعن أبى بن كعب رضى الله عنه عن النبي عليـــه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ مَنْ قَرأَ سُورَةَ قُلْ هُواللَّهُ أَحَدُ مَرةَ وَاحْدَةَ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ الأَجْرِكُ لُمُ أجر ماثة شميد » ( من حديث الأربعين ) وعن النبي عليــه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ إِن في الجنة شجرة تسمى حولب ، وعليها أعمار أكبر من النفاح وأصغر من الرمان وأحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وألين من الزبد » قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : من يأكلها يا رسول الله ؛ قال عليه الصلاة والسلام « من سمم اسمى فسلى على فهو يأكلها» ( زهرة الرياض ) وإنما سميت سورة الإخلاس لأنها تخلص قار فهامن شدائد الدنيا والآخرة وسكرات الموت وظلمات المتبر وأهوال القيامة .

(حكى) أن رجلا ماتِ فرآه أموه في المنام تلك الليلة كأنه في الجِحم والأغلال ، ثم رآه في لملة ثانية في الجنة ، فقال رأيت في المارحة كذا فما هذا ؟ فقال مرعلينا رجل فقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات ووهبأجره لنا ، فقسم علينافهذا الذي تراه نصيبي منه ( تفسير خازن ) عن أنس ابن مالكرضي اللهعنه عن النبي عليه الصلاة والسلامأنه قال «من قرأسورة الإخلاص.مرة فكا تما قرأ ثلث القرآن ، ومن قرأها مرتين فكا "ما قرأ ثلثي القرآن ، ومن قرأها ثلاث مرات فكا "مَا قرأ القرآنكله ، ومن قرأهاعشر مرات بي الله تعالى له بيتافي الجنة من ياقونة حمراء » وفي الحبر «من قرأ سورة الإخلاص في الفرائض غفر الله ولوالديه وعمااسمهمن ديوان الأشقياء وكتبه في ديوان السعداء ﴾ ( مجالس ) عنابن عباس رضي الله تعالى عهماعن النيصلي الله تعالى عليه وسلم أنه قال «كنت أخشى العذاب على أمنى بالليل والنهار حتى جاء جبراثيل عليه السلام بسورة نــٰ، هو الله أحد ، فعلمت أن الله تعالى لا يعذب أمنى بعد نزولها لأنها نسبة الله ، ومن تعهد قراءتها تناثر البر من عنان السماء على رأسه ونزلت عليه السكينة وتغشته الرحمة ، فينظر الله تعالى إلى قارئها فيغفر له مغفرة لا يعذب بعدها أبدا ، ولا يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه » ( تفسير حنفي) . أخرج البهبي عن أبي أمامة الباهلي أنه قال : « أبي جرائيل عالم السلام النبي يا رسول الله اشهد جنازة معاوية (١) فخرج النبي عليــه الصلاة والسلام ووضع جبرائيل عليه السلام جنــاحه على الأرض ، فتواضعت حتى نظر رسول الله صلى الله تعالَى عليـــه وسلم إلى المدينة وصلى على معاوية مع جبراثيل عليــه السلام والملائكة ، ثم قال النبي عليــه الصلاة والسِّلام : يا جبرائيل بم بلغ معاوية هذه المرتبة ؟ فقال بقراءته قل هو الله أحد فأتما وقاعدا وراكما وماشيا » . « روى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مهاجرا إلى المدينة اجتمع كفار مكة على باب دار الندوة ، وهي في سكة أبي جهل عليــه اللعنة ، وقالوا من يرد محمدًا إلينا أو رأسه نعطيه ماثة ناقة حمراء سوداء الحدقة وماثة جارية رومية وماثة فرس عربية ، فخرج خلفه وأدرك الني عليمه الصلاة والسلام فسل سيفه ليقتله ، فنزل جبرائيل عليمه

<sup>(</sup>١) معاوية هذا غير معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجديل الشهير اه .

السلام فقال : يارسول الله إن الله عند الأرض لأمرك ، فقال رسول الله يا أرض خده ، فتسفل فرسه في الأرض إلى الركمة ، فقال بارسول الله الأفعل ، الأمان الأمان ، فدعا وسول الله فأنجاه الله بدعائه عليه الصلاة والسلام ، فسار ساعة ثم سل سيفه وأراد فتله ، فتسفل فرسه في الأرض حتى أخذته الأرض إلى سرته ، فقال الأمان الأمان يارسول الله لاأفعل بعدها شيئا ، فدعارسول الله عليه الصلاة والسلام فأنجاه الله تعالى ، فنزل عن فرسه وجنا بن يدى ناقة رسول الله وقال : بارسول الله أخرني عن إلهك حيث كانتله قدرة عظيمة مثل هذه أمن النهب أم من الفضة ؟ فنكس رسول الله عليه الصلاة والسلامرأسه ساكتا فنزل جبرائيل عليه السلام وقال يامحمد ( قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ) و ( قل اللهم مالك الملك تؤتى اللك من تشاء ) و ( فاطرالسموات والأرضجعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) فقال سراقة إرسول الله اعرض على الإسلام ، فعرض عليه الإسلام ، فأسلم وحسن إسلامه » ( من حديث الأربعين ) وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الإخلاص مع للعوذتين وينفث على يديه ويمسحهما علىجسده عند النوم إذا كان وجعا ويأم بذلك . قال بعض العلماء : ومن واظب على قراءتها نال كل خبر وأمن من كل شرفى الدنيا والآخرة، ومن قرأها وهو جائع شبع أو عطشان روى . عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أنه قال ﴿ كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بتبوك ، فطلعت الشمس بضياءوشعاع نورها لم ير مثله فيا مضي ، وكان بينه وبين المدينة مسيرة شهر ، قطلعت الشمس بوما مغيرة ، فترل جبرائيل عليه السلام فقال النيعليه الصلاة والسلام: ياجبرائيل مالي أرى الشمس معرة ؟ فقال جبرائيل عليه الصلاة والسلام لكثرة أجنحة الملائكة ، فقال عليه الصلاة والسلام : ولم ذلك ؟ قال جرائيل عليه السلام: لأن معاوية مات بالمدينة اليوم ، فيعث الله سعين ألف ملك يصاون عليه ، قبل لم ذلك ؟ قال لكثرة قراءته قل هو الله أحد بالليل والنهار في مشه وقيامه وقعوده وذاهبا وجائيا وعلى كل حال ، فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال : بإرسول الله هل لك أن أقيض الأرض فتصلى عليه ؛ فقال عليه الصلاة والسلام نع ، فضرب عجناحيه على الأرض فضاقت ، ورفع له سريره حتى نظر إليه وخلفه صفوف من اللائكة كل صف سبعون ألف ملك ، فصلى عليه الصلاة والسلام عليه ثم رجع إلى تبوك » روى مسلم عن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه أنه قال : إن الله تعالى جزأ القرآن وهو بتشديد الزاى المجمة بمنىقسمة ثلاثة أجزاء . فجعل

قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن ، وجه كونه جزءا بجوز أن يكون باعتبار الثواب يسى أن الله تعالى يسطى قارى\* هذه السورة ثواب قراءة ثاثاالقرآن من غير تضميضاً جر (كذا. قالهالنووى ) وقيل إن القرآن على ثلاثة أنحاء : قسص وأحكام وصفاتالله ، وقل هو الله أحد ، أحد هذه الثلاثة ، وهو صفات الله تعالى ( ابن ملك على للشارق ) .

(حكى) أن النبي علىه الصلاة والسلامكان جالسا عي باسائدينة إذ مرت حنازة رجل . فقال علمه الصلاة والسلام : هل عليه دين ؟ فقالوا عليه دين أربعة دراهم ومات ولم يؤده ، فترا حبرائيل عليه السلاة والسلام : صلوا فاني لاأصل علي من كان عليه دين ومات ولم يؤده ، فترا حبرائيل عليه الصلاة والسلام فقال : يا محمد إن الفتمالي يقر ثلك السلام يقول : بعثت حبرائيل بصورته وأدى دينه ، قم فصل فانه معفور له ، ومن صلى على جنازته غفر الله له ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ياجبرائيل من أين له هذه الكرامة ؟ فقال : بقراءته كل يوم ما فقمرة سورة قل هو الله أحد ، ياجبرائيل من أين له هذه الكرامة ؟ فقال : بقراءته كل يوم ما فقمرة من قد أها في عمره من لا يخرج من الدنيا حتى رى مكانه في الجنة خصوصا من قرأها في الصلوات الحيس في كل يوم مم قد يشعم وم القيامة لجيم أقربائه وعثير تهمن قد الله له ذئوب حسين سنة » ( فسير حنفي ) .

(حكى) عن بعض الصالحين أنه رأى في النام مائة حمامة من حمام مكة بلا ردوس ، فلما انتبه قس رؤياه على للمبر ، فقال له لعلك قرأت سورة الإخلاص مائة مرة بلا تسمية ، فقال صدقت ( نفسير حفى) عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لما أسرى بي إلى الساء رأيت العرض على ثلاثمائة وسنين ألف ركن ، من الركن إلى الركن مسيرة ثلاثمائة ألف سنة ، وعت كل ركن اتنا عشر ألف صحراء ، كل صحراء من الشرق إلى النرب ، وفي كل صحراء ثمانون ألفا من اللائكة يقرهون قل هو الله أحد ، فإذا فرغوا من القراءة يقولون ياربنا وياسيدنا قد وهبنا ثواب هذه القراءة لمن قرأ سورة الإخلاص من الرجال والنساء ، فتعجبوامن ذلك ، فقال عليه السلام : أتسجبون يا أصحابي ؟ قالوا نعم يارسول الله ، فقال عليه السلام والله السمد والذي نفسى بيده إن ( قل هو الله أحد ) مكتوب على جناح جبرائيل عليه السلام ( ألله السمد ) مكتوب على جناح عبرائيل عليه السلام ( ألله السلام ) مكتوب على جناح عبرائيل عليه السلام ( أمه السلام ) مكتوب على جناح عبرائيل عليه السلام ( أمه السلام ) مكتوب على جناح عبدائيل عليه السلام ( أم يلد ولم يولد ) مكتوب على جناح عبدائيل عليه السلام أمن شرة من قرأ من أمني

سورة الإخلاص أعطاء الله تعالى ثواب من قرأ التوراة والإعجل والزبور والفرقان العظم ، قال عليه الصلاة والسلام: أتسجدون بأصحابي ! قالوا نم يارسول الله ، قتال عليه السلاة والسلام: والسلام: والسلام: والدى نفسى يسده إن ( قل هو الله أحسد ) مكتوب على جبة أبى بكر الصديق ( الله الصمد ) مكتوب على جبة عبان فى النورين ( ولم يكن له كنوا أحد ) مكتوب على جبة عبان فى النورين ( ولم يكن له كنوا أحد ) مكتوب على جبة عبان المنورين ( ولم يكن له كنوا أحد ) مكتوب على جبة عبان أم تقال عنها جمين ، أخمين » (حياة القلوب) « روى أن رجلا شكالي النبي عليه السلاة والسلام من الفقر ، قال ألم النبي عليه السلاة والسلام: إذا دخلت منزلك ، فاقرأ سورة الإخلاص ، فقمل ذلك فوسع الله عليه الرزق » وقال عليه الصلاة والسلام: « من قرأ سورة الإخلاص في مراسه الذي يموت في الرزق » وقال عليه الصراة والسلام: « من قرأ سورة الإخلاص في مراسه الذي يموت في المراس في قرء ، وأمن من شيق القبر ، وحملته الملاك ،



## نسأل الله حسنها

قال المؤلف: الحمد لمن وقتنا بين الوقعين بإنجاز المارف الطاوبة ، وأنم علينا بإعام الدرة الملتقطة من الكتب الرغوبة ، وصير حال الحرج فرجا بفطام الدموع من الأقلام المنصوبة ، والصلاة والسلام على من هو أفضل الرسل وأكمل البرية ، وعلى آله وأصحابه الذين نالوا مانالوا باعتصام الشريعة النبوية ، يسر الله لنا شفاعهم بوم القيامة والجمية . وقد تمت على يد الحقير الفقير العاصى ، الراجى رحمة ربه القدير ، يوم يؤخذ بالنواصى « عثمان بن حسن بن أحمد الشاكر الحوبوى » أكرمه الله فى الدارين بلطفه وكرمه المولوى ، وغفر الله له ولوالديه ، وأحسن إليهما ، محرمة سيد الأنبياء وللرسلين .

وكان ذلك فى سنة أربع وعشرين وماثنين وألف هجرية ، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية آمين .

٣ مقدمة الكتاب

دعاء بقال عند ابتداء المجلس

دعاء قال عند ختام المجلس

دعاء يقال عند ختام الكتاب جميعه

دعاء يقال عند الانتهاء من الطعام

: فى فضيلة شهر رمضان الحجلس الأول

الثاني : في فضيلة الصوم

: في فضيلة العلم الثالث ١٤

الوابع : في فضياة شهر رمضان ١٨

: في اطمئنان القلب عشاهدة قدرة الله تعالى الحامس ۲.

: في فضيلة إعطاء الصدقة في سيل الله السادس 74

> : فىذمأكل الربا السابع \*

: في فضيلة الصلاة مع الجاعة الثامن 3

التاسع : في فضيلة التوحيد 34 D

: في فضلة النوبة العاشر 44

: في فضيلة رجب الرجب الحادي عشر ٤١

: في فضيلة الرجال على النساء الثاني عشر ٤٥

: في فضلة ترالوالدين الثالثءشه ď ٤٩

: فىفضيلة المحبةللهورسوله الرابع عشر ٥٣

: في بيانفضيلةالسلام الخامس عشر ٥٦

: في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام السادس عشر ٥٩

الله المقارب المقر

السابع عشر D ٦٤

```
سفحة
                                                     ٦٨ الحجلس الثامن عشر
                                  : في ذمالحسد
                                                  التاسع عثير
   : في تزول المائدة من السهاء بدعاء عيسى عليه السلام
                                                                          V١
                    . : فى فضيلة صيامستة أيام من شوال
                                                      و العثم ون
                                                                          ٧ź
                          « الحادي والشرون : في فضيلة الجهروالحفية
                                                                           W
                                الثانى والعشرون : في بيان الإيمان
                                                                           ٧٩
                       الثالث والشرون : في يبان ترك أو امر الله تعالى
                                                                          ٨٣
الرابع والعشرون : في قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة) الآية
                                                                   D
                                                                          ٨٥
                               الحامس والعشرون : في فضيلة رجب
                                                                          44
                                                                   Ð
                              السادس والعشرون : في فضيلة السخاء
                                                                   D
                                                                         94
                                السابع والعشرون : في بيان الرزق
                                                                         97
                            الثامن والعشرون : في بان ذم إعانة الظالم
                                                                         1.1
                  التاسع والعشرون : في بيان أحوال الناس بوم القيامة
                                                                         ١.٥
                                                            ١٠٧ موعظة حسنة
                                                          ١٠٨ المجلس الثلاثون
                        : في بيان مغفرة تو بة النائب
                                                  الحادىوالثلاثون
                        : في بيان العدل والإحسان
                                                                   D
                                                                         114
                                                الثنانى والثلاثون

    فيانمعراج النيعلية الصلاة والسلام

                                                                    Ð
                                                                         110
                          الثالث والثلاثون : فييان فضيلة الإنسان
                                                                   D
                                                                         145
                           الرابع والثلاثون : في بيان صلاة الهجد
                                                                         177
                                                 الحامس والثلاثون
                           : في يان فضيلة الأصحاب
                                                                          141
                                                                    D
                         : في يان ذم الدنيا وزوالها
                                                 السادس والثلاثون
                                                                         150
                                                                    D
                              السابعوالثلاثون : في بيان شدةالموت
                                                                         149
                                                                    D
                             الثامن والثلاثون : في سان تارك الصلاة
                                                                         125
                                                                    D
                       : في يان ذم المرض عن القرآن
                                                 التاسع والثلاثون
                                                                          1 27
                                                       الأربعون

 فىيان ألمالوت

                                                                          100
                                                                   D
                                                الحادىوالأبعون
                                 : في بان الساعة
                                                                         10%
                                                الثانىوالأربعون

    فى يان التواضع

                                                                     D
                                                                          171
```

: في ذم العصية والظلم

الثالثوالأربعون

170

```
منحة
                         ١٦٨ الحبلس الرابع والأربعون : فيالذكروالتوحيد
                           الحامس والأربعون : في فضلة الذكر
                                                               D
                                                                    177
                        السادسوالأربعون : في بيان خيانة أمانة الله
                                                             Þ
                                                                     177
                السابع والأربعون : في فضيلة قراءةالقرآنالكريم
                                                             D
                                                                     ١٨٠
               الثامن والأربعون : فيان عذاب الكفار في الجحم
                                                                     ۱۸٤
                                                              B
                                           التاسعوالأربعون
: فيانذ ع سيدنا إراهم ابنه إسماعيل عليهما السلام
                                                                    144
                                                              D
                                                    الخسون
                 : فى يان صَبرأ يوب عليه السلام
                                                                     197
                                                               ď
                                           الحادى والخسون

    فى سان النار

                                                                    19.
                             الثانىوا لخسون : في سان الجنة
                                                              .
                                                                     4.4
            الثالث والخسون : في بيان استغفار الملائكة المؤمنين
                                                              D
                                                                     Y . P
                        الرابع والحسون : في فضيلة الاستقامة
                                                             D
                                                                     4.4
                           الحامس والخسون : في فضيلة التوبة
                                                                D
                                                                     717
                  السادس والجُسون : في فضيلة شهر شعبان العظم
                                                                     717
                                                                Ð
           السابع والحسون : في بيان الحب في الله والغض في الله
                                                                D
                                                                     271
                   الثامن والحسون : في بيان معاداة الشيطان
                                                                3
                                                                     445
                    التاسع والحسون : في يان الهجرة لطاعة الله
                                                                D
                                                                     277
                                                      الستون
                    : في بيان فضيلة ليلة البراءة
                                                                      744
                                                                D
                 الحادى والستون : في بيان يوم القيامة وحسامها
                                                                      277
                                            الثانى والستون
               : فى ذم عاق الوالدين وفضيلة برهما
                                                                      42.
                 الثالث والستون : في بيان ذم سوء الظن والغيبة
                                                                 D
                                                                      722
      الرابع والستون : في بيان معجزات الني عليه الصلاة والسلام
                                                                 ď
                                                                      417
                              الخامس والسنون : في بيان البكاء
                                                                 'n
                                                                      404
                         السادس والستون : في بيان فضيلة الجمعة
                                                                 )
                                                                      401
                      السابع والستون : في بيان الجحيم والزبانية
                                                                 D
                                                                      27.
                       الثامن والسنون : في بيان النوبة النصوح
                                                                      472
                                                                 D
                                             التاسع والستون
               : في بيان علامة السعادة والشقاوة
                                                                      474
                                                                 D
                       : في بيان أحوال النفس
                                                   السيعون
                                                                 ď
                                                                      **
```

## سنحة

٧٧٥ الحبلس الحادي والسبعون : في يان عيد الفطر

٧٧٩ ﴿ الثاني والسبعون : في فضيلة عشر ذي الحجة

٣٨٣ ﴿ الثالث والسبعون : في فضيلة ليلة القدر

٧٨٨ ( الرابع والسبعون : في فضية الأضحة ويان تكبيراتها

٢٧٨ ١ الحامس والسبعون : في فضيلة قراءة سورة الإخلاص مع البسملة

٣٨٣ خآعة الكتاب

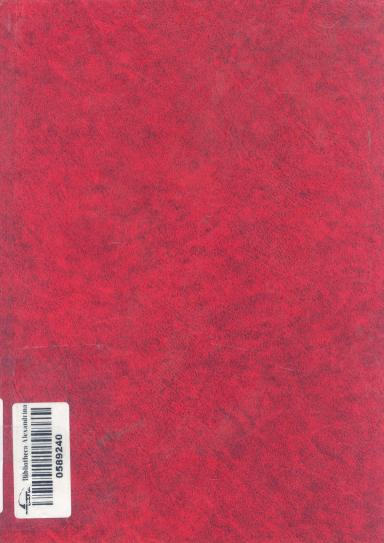